دکترر هم ی عالمنع محصیتان اشاذانساریخ الاسلام دریسی اشاریخ کلیة الآذار برجامت اللیکنوریخ

الناريخ السياسي والحضاري

دارالمعضم الجامعين من من وتيدالازارطة - ١٦٣٠ معين در من وتيدالديد الكاني من ١٦٣٠٥









Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# الناريخ السّباسي والحضاري للناري للمغرب والأندلس في عَصْرالمرابطين

دکتور حمدی علینعم محدثیای اُسّاذالدادیخ الاسلامی والفاغ الاسلامی وایسی نسم اندادیخ کلیة الاداب - جامعة الایکنددیژ

1997

دَارالْحضّ الْبَحَامِعَيْنَ ٤٠ ش سوتيد الأزاريطة شه ١٦٢٠١٦٢ ٣٨٧ شرقنان الديس النالمي - ت ٥١٧٢١٤٦



بسم الته الرحنى الرحيم

« وقل ربي زدني علمـــا »

صدق الله العظيم



onverted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

إهراك

الی امی ۲۰۰۰

نبع الحب والعطساء السدائم ٠٠٠



noverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مقدمة



يتناول موضوع البحث تاريخ دولة المرابطين في عصر على بن يوسف بن تاشفين ( ٥٠٠ – ٧٣٥ ه / ١١٠٦ – ١١٤٣ م ) • ودولة المرابطسين دولة مجاهدة عظيمة لعبت دورا هاما وخطيرا في التاريخ الاسلامي بصفة عامة وتاريخ المغرب والاندلس بصفة خاصة ، فقد تمكنت من نشر رايات الاسلام في ربوع السودان الغربي ، ونشرت الثقافة الاسلامية بين تلك انقبائل البربرية المتخلفة ، ثم لم تلبث أن توسعت صوب الشمال ، فاقتحمت ميدان المغرب والاندلس وشاركت في معركة الجهاد ، فأنقذت الاسلام مما كان يوشك أن يتردي فيه ، وناصبت المالك المسيحية في أسبانيا العداء وتصدت لعدوانهم وروت بدماء أهل المغرب أرض الاندلس، وقد سجل التاريخ أسماء أبطال المرابطين وفرسانهم في سجل الخالدين ، وأصبح اسم يوسف بن تاشفين يقترن باسم صلاح الدين الايوبي وغيره من أبطال المعارك الصليبية ، وتبع ذلك عهد تألقت فيه دولة المرابطين وازدهرت ازدهارا أشبه ما يكون بشفق المغيب ، وأعنى به عهد الامسير على بن يوسف الذي يعتبر عصر الصحوة التي تسبق السقوط والانهيار لدولة المرابطين و

وعندما عزمت على اختيار موضوع البحث لم تتيسر لى المسادر الكاغية التى يمكن أن تعيننى على تسليط الاضواء على عصره ، ولكن الحساسى بأهمية لموضوع ، وأن هذه الفترة من تاريخ المغرب والاندلس كانت فترة حاسمة خطيرة ، دفعنى بالطاح الى المثابرة على تحصيل المادة العلمية من مختلف المصادر والوثائق ،

وأرجو أن أكون قد وفقت فى ابراز المعالم الرئيسية لعصر هذا الامير وتوضيح الدور الذى لعبه فى تاريخ المغرب والاندلس •

وقد واجهتني في هدذا البحث الكثير من الصعاب ، لعل أهمها ندرة

الوثائق والمصادر الاصلية المعاصرة لهذه الفنرة موضوع البحث ، فقد تعسرض المرابطون لعداء الموحدين الذين عملوا على اساءة اليهم ، فمحوا آثارهم وشوهوا تاريخهم ورموهم بكل نقيصة ، وقد عمد كثيرون منهم الى تجريح المرابطين وتشويه صورتهم ، كما تعرضت دولة المرابطين لكر اهية أدباء الاندلس الذين دفعتهم عصبيتهم الاندلسية الى احتقار هؤلاء اللمتونيين البربر واعتبارهم أغرابا دخلاء استولوا على بلادهم باسم الجهاد ، متناسين بذلك العاطفة الدينية التي كانت توجب عايهم أن بيعترفوا للمرابطين بفضلهم الاكبر هـو انقاذهم للاسـلام في الاندلس بعد أن ضاق عليه الخناق منذ طليعة القرن الخامس الهجرى ( الحادى عشر الميلادي ) • ولم يكن غريبا أن يتحامل على المرابطين أمثال هؤلاء الادباء ممن كانوا يجدون في حياة الترف والانحلال التي استغرق فيها دلوك الطوائف مرتعا خصبا ومعينا لا ينضب يروون منه أطماعهم وشمهواتهم ، وقد كان من مظاهر ذلك ما كتبه الشقندى في رسالته التي تعصب غيها للصقلب وراح ينتقص من العرب ومن البربر على السواء، وقد رمى الشقندى المرابطين بالجهل والتعصب • كذلك تعرض المرابطون لتحامل فريق من المؤرخين الاوربيين المحدثين يتزعمهم دوزى الذى شن حملة شعواء على المرابطين ، لتعاطفه مع ملوك الطوائف وعلى الأخص لبني عباد أصحاب أشبيلية •

وعلى الرغم من ذلك كله ، فقد مضيت فى سبيل البحث قدما ، واعتمدت على كل ما توفر لدى من المصادر العربية تاريخية وجغرافية وأدبية كما اعتمدت على المراجع الحديثة سواء العربية منها والاوربية الني تتاولت تاريخ المرابطين من قريب و بعيد •

ولقد وضعت نصب عينى منذ البداية هدفين أساسيين ، حاولت من

خلال بحثى أن أصل اليهما ، أولهما ابراز الدور الذى لعبته الدولة المرابطية في عصر على بن يوسف على الصعيد السياسي سواء في المغرب أو في الاندلس ، وثانيهما ايضاح الدور الحضاري للدولة ، متبعا في كل ذلك المنهج العلمي القائم على المقابلة بين النصوص وتحليلها ، واستنباط الحقائق التي يمكن عن طريقها أن أسبجل الافكار الجديدة وأصوعها الصعاغة العلمسة ،

وقد قسمت بحثى الى مقدمة وتمهيد تاريخي وبابين أحدهما سياسي و الآخر حضاري •

وقد اشتمات المقدمة على خطة البحث والدوافع التى دفعتنى لاختياره ، والمنهج الذى سلكته فى معالجة الموضوع ، اتبعتها بدراسة لاهم مصادر البحث ٠

فالتمهيد التاريخي أفردته للحديث عن قيام دولة المرابطين في المغرب والاندلس ، فقد تتبعت بالدراسة أصل المرابطين ونشأتهم في الصحراء والدور الذي لعبه الفقيه عبد الله بن ياسين والامراء المرابطين الاوائل في قيام الدولة في المغرب الاقصى ، ثم تعرضت بالتفصيل للدور الكبير الذي قنم به يوسف بن تاشفين في تدعيم أركان دولته ، ثم عبوره الى الاندلس تندية لنداء ملوك وأمراء وأهل الاندلس ، وانتصاره الساحق على نصارى الاندلس في معركة الزلاقة سنة ٢٧٩ ه ( ٢٨٠ م ) ، ثما عبوره الشاني وحصاره لحصن لييط هذا الحصار الذي أظهر للعاهل المرابطي دويلات الطوائف على حقيقتها من الضعف والانحلان ، فأصدر أوامره لجيوشه التي سسارعت بالاستيلاء على الاندلس والقضاء على ملوك الطوائف وأصبحت الاندلس ولاية مغربية تخضع لحكومة مراكش ، وختمت هذا واتمهيسد التاريخي بعبور يوسف الى الاندلس عبوره الرابع والاخسير وعقده لولاية العهد لولده على بن يوسف ،

أما الباب الاول فقد خصصته لدراسة التاريخ السياسى ، ويتضمن هذا الباب فصلين ، أفردت أولهما لاهم الاحداث الداخلية فى الدولة ، تحدثت فيه عن الصراع بين المرابطين والموحدين وثورة مدينة فاس وثورة مدينة قرطية •

أما عن الصراع بين المرابطين والموحدين ، فقد تحدثت عن نشسأة محمد بن تومرت ورحلته الى المشرق لطلب العلم ، فعودته الى المعروب ونشره لدعوته الدينية القائمة على الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ثم لقاؤه مع أمير المسلمين فى المسجد الجامع ومناظرته لفقهاء المرابطسين وظهوره عليهم ، وما أعقبها من فراره الى جبل ايجليز حيث بايعه أصحابه بالمهدوية ، ثم بداية الصراع بين المرابطين والموحدين هذا الصراع الذى انتهت مرحلته الاولى بانتصار المرابطين الحاسم فى معركة البحيرة وما أعقبها من وفاة المهدى بن تومرت وتوليه عبد المؤمن بن على الذى واصل الصراع المدى بن تومرت وتوليه عبد المؤمن بن على الذى واصل المراع المدى وقيام دولتهم على أنقاض دولة المراطين ،

وفيما يتعلق بثورة مدينة فاس سنة ٥٠٠ ه / ١١٠٦ م تعرضت بالحديث عن دوافع تلك الثورة التى تزعمها الأمير يحيى بن أبى بكر بن يوسف بن تاشفين ، وتحدثت عن مدى خطورتها كأول بادرة من بوادر الضعف التى بدأت تدب فى كيان الدولة عقب وفاة يوسف بن تاشفين ،

وأما عن ثورة مدينة قرطبة سنة ١٥٤ هـ ( ١١٢٠ م ) ، فقد أشرت الى مقدمات تلك الثورة المتمئلة في احراق كتاب احياء علوم الدين للغزالي ، وتحدثت عن الدور الذي لعبه الفقهاء وعلى رأسهم ابن حمدين قاضي قضاة قرطبة في احراق هذا الكتاب وألقيت الضوء على دور الفقهاء في

هذا العصر ، ثم أوضحت الظروف والدوافع التى أدت الى اشعال ثورة قرطبة ، وكيف أنها كانت تعبيرا عن سخط أعل الاندلس من سوء الادارة المرابطية فى الادلس ، ثم أشرت الى مدى اهتمام أمير المسلمين باخماد هذه الثورة بحيث أنه عبر بنفسه الى الاندلس وأخمد الثورة سلميا .

وأفردت الفصل الثانى من الباب الاول لدراسة العلاقات الخارجية لندولة ، ويتضمن هذا الفصل علاقة الدولة مع القوى المسيحية فسى الاندلس وهي قشتالة وأرغون والبرتغال وقطالونية ، فضلا عن علاقسة الدولة مع دولتي بني زيري وبني حماد الصنهاجيتين في المغربين الادنى والاوسطوكذلك مع الخلافة العباسية في بغداد .

فأما عن العلاقات مع قشتالة عقد أشرت الى مدى اهتمام على بن يوسف بالاندلس باعتباره أرض جهاد ، وكيف أنه استفتح حكمه بزيارة خاطفة للاندلس لم يكن الغرض منها تنظيم أمور الاندلس وانما استهدف بوجه خاص الوقوف على أحوال المسلمين والاطلاع على التقارير الواردة من انقادة والولاة عن التفاصيل العسكرية لمواجهة الدفع المسيحى فى أملاك المسلمين ، وما أعقب ذلك من تقليد الإمير تميم بن يوسف بن تاشفين القيادة العليا للجيوش المرابطية فى الاندلس ، وكيف أن عليا بادر بغزو القشتاليين فى عقر دارهم وألحق بهم الهزيمة عند اقليش سنة ١٠٥ ه المتنالة ورغم أن هذه المحملات لم تكن تكلل دائما بالنصر الا أن المرابطين كانوا يبلون غيها أحسن البلاء ، ثم تعرضت لدور الامير تاشفين بن على بن يوسف فى جهاد القشتاليين وكيف أن فترة ولايته على الاندلس كانت بن يوسف فى جهاد القشتاليين وكيف أن فترة ولايته على الاندلس كانت بن يوسف فى جهاد القشتاليين وكيف أن فترة ولايته على الاندلس كانت

وأما عن العلاقات مع أرغون ، فقد أشرت الى العلاقات الودية التي

كانت قائمة بين المرابطين وبنى هود في سرقسطة ثم وهاة الامير أحمد المستعين بن هود وما أعقبها من تحالف ابنه عبد الملك عماد الدولة مسم الفونسو المحارب ملك أرغون الذى تطلع الى السيطرة على سرقسطة قاعدة الثغر الاعلى ، مما جعل المرابطون يسرعون الى استنقاذها ويسيطرون عليها سنة ٥٠٣ ه ( ١١١٠ م ) ، غير أن محاولات الفونسو المحارب لم تنقطع طوال غترة حكمه لانتزاعها من أيدى المرابطين الى أن تحقق له ذلك سنة ٥١٢ ه ( ١١١٨ م ) ، وما تلى ذلك من سقوط معظم قواعد الثغر الاعلى في أيدى الارغونيين مما شجع النصاري المعاهدين في غرناطة على التآمر على المسلمين وراسلوا الفونسو المحارب بهسدف التخلص من السيادة الاسلامية على الاندلس ، مما دفع بالفونسو المحارب الى القيام بحملته الكبرى على الاندلس غيما بين عامى ٥١٩ / ٥٠٠ ه ( ١١٢٥ – ١١٢٦ م ) ، وما انتهت النيه هذه الحملة بالفشل التام، غير أن هذا الفشل لم يمنع الفونسو المحارب من مواصلة نشاطه ضد المرابطين في الثغر الاعلى ، وتتويجه لهذا النشاط بانتصاره في معركة القلاعة سنة ٢٣٥ ه ( ١١٢٩ م ) ، غير أن الفونسو المحارب شغل بالحرب مع الفونسو ريمونديس ملك قشتالة ، وبحروب أخرى في جنوبي فرنسا، مما شجع المسلمون على الاغارة على أراضي أرغون ، مما دفع الفونسو المارب الى تصفية خصوماته مع الفونسو ريمونديس وأخذ يتأهب لتنفيذ مخططه القديم ضد الرابطين ، ودارت معركة عنيفة انتهت بهزيمة الارغونيين ومقتل الفونسو المحارب وهي معركة افراغه التي كانت من المواقف المشرفة لدولة المرابطين ، وصفحة مشرقة في تاريخهم العسكرى.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع البرتغال ، تحدثت عن الحملة التي وجهها على بن يوسف في بداية عام ٥٠٥ ه (١١١١ م) بقيادة سير بن أبي بكر اللمتوني صوب مملكة البرتغال وتمكنه من استرجاع مدن يابره

Evora وأشبونة Lisoba وشنترة Evora وشنترين Lisoba وأشبونة وكذلك خروج على بن يوسف فى المحرم سنة ٥١١ ه ( ١١١٧ م ) لغزو مدينة قلمرية Coimbra عاصمة البرتغال واقتحامه لها بعد حصار استمر ما يقرب من عشرين يوما ، ثم انصراغه عنها .

أما فيما يختص بالعلاقات مع قطالونية ، فقد أشرت الى المملة التى وجهها على بن يوسف فى صحفر سنة ٥٠٨ ه (١١١٤ م) بقيدة محمد بن الحاج صوب أراضى برشدلونه وغشلها فى الاستيلاء عليها لحصانتها ، غير أن القطلانيين نصبوا غخا أوقعوا به ابن الحاج وتمكنوا من قتله ، فلما علم على بن يوسف بما حدث ، أرسل حمله أخرى لغزو برشلونه وحاصرها ما يقرب من عشرين يوما ، حيث دارت معركة عنيفة خسر فيها المسلمون سبعمائة قتيل واضطروا الى الانسحاب .

وفيما يتعلق بالعسلاةات مع بنى زيرى فى المعرب الادنى ، فقد أوضحت أن تلك العلاقات سادها روح الود والصداقة ، لان كل من المرابطين والزيريين ينتمون الى قبيلة واحدة هى قبيلة صنهاجة البربرية وقد انعكست هذه العلاقات الودية فى الكتساب الذى وجهه يوسف بن تاشفين الى الامير تميم بن المعز بن باديس يصف له فتح بلاد المعرب وجوازه الى الاندلس وانتصاره على القشتاليين فى مركة الزلاقة ، كما نتمثل هذه العسلاقات الودية فى استعانة الزيريين بأسطول المرابطين لمواجهة المفطر النورمندى الذى كان يتهدد سواحل الدولة الزيرية ، أما عن العلاقات مع بنى حماد فى المغرب الاوسط ، فقد أبرزت الظروف التى أدت الى قيام هذه الدولة ، وكيف أن العلاقات بينها وبين المرابطين لم أدت الى قيام هذه الدولة ، وكيف أن العلاقات بينها وبين المرابطين لم تمن ودية تماما نتيجة لاصطدام الحماديين بسياسة المرابطين التوسعية فى المغرب الاوسط ، وقد عبر الحماديون عن كراهيتهم للموابطين ،

فاستعانوا بعرب بنى هـ لال وأغاروا على القدسم الغربى من المغرب الاوسط الخاضع للمرابطين ، كما احتضنوا جميع القوى المعارضة للمرابطين وغتموا أبواب بلادهم لهم .

وفيما يتعلق بدراستى للعلاقات مع العباسيين ، فقد أوضحت أن المرابطين كانوا يعتقدون أن ملكهم لن يعتبر شرعيا الا اذا باركته الامامة القرشية تلك الامامة التى لم يكن يعد يمثلها فى ذلك الوقت سوى خلافه بغداد العباسية ، ومن هذا تطلع المرابطون الى العباسيين يستمدون منهم التأيد والاعتراف الرسمى أو الشرعى ، وقد كانت هذه العلاقات بينهما روحية فقط ، فلم يكن أمير المرابطين يلتزم تجاه الخلافة بأى الترامات الا بمزيد من الجهاد والطاعة للخلافة فقط ،

أما الباب الثانى غقد خصصته للدراسة المضارية ، ويتضمن هــذا الباب غصلين ، أغردت أولهما لنظم الحــكم والادارة فى عصر عـلى بن يوسف ، وثانيهما لبعض مظاهر الحضارة فى المغرب والاندلس فى عصر على بن يوسف .

تحدثت فى الفصل الاول الخاص بنظم الحكم والادارة عن النظام الادارى والنظام القضائى والنظام الحربى والنظام المالى وفيما يخص النظام الادارى ، فقد تحدثت عن نظام امارة المسلمين ، فأشرت الى أن نظام الحكم فى بداية قيام دولة المرابطين قبل يوسف بن تاشفين كان يعتمد على نظام الشورى ، حيث كان المرابطون يختارون رئيسهم بعد عقد مجلس من زعماء القبائل والولاة والعلماء والفقهاء ، الى أن جاء يوسف بن تاشفين وخشى أن يعود الامر فوضى من بعده ، فرأى أن بختار وليا للعهد يستخلفه من بعده ، فتحول نظام الشورى الى نظام

وراثى ، فقد وقع اختيار يوسف على ولده على ، وشاور من يهمه الامر رِ القشهم في المبررات التي دفعته لاختياره ، فلما وافقه الجميع على ما اعترم عليه ، أصدر مرسوم البيعة لابنه ، ثم جاز الى الاندلس حيث أخذ برعه أهل الاندلس وصدر كتاب التولية والبيعة في مدينة قرطبة في ذى الحجة سنة ٤٩٦ ه ( ١١٠٣ م ) ، وقد أعتب ذلك عودة يوسف الى المغرب حيث مرض مرضه الاخير وتوفى في غرة المصرم سنة ٥٠٠ هـ ( ١١٠٦ م ) ، وتولى ابنسه على بن يوسف ، وأشرت الى لقب أمير المسامين ، وذكرت أن المؤسسين الاول لدولة المرابطين التخدوا لقب « الامير » الى أن تولى يوسف بن تأشفين وظل يتلقب بلقب الامير حتى توفى الامير أبو بكر بن عمر سنة ٨٠٤ ه ( ١٠٨٧ م ) ، فأصبح الزعيم الأوحد بعد أن كان نائبا عن أبي بكر في حكم المغرب ، ثم اتفق أن لبي آنذاك نداء أهل الاندلس وأحرز نصره البرائع في الزلاقة،الامر الذي دعاه الى أن يتخذ لنفسه لقبا جديدا هو لقب « أمير المسلمين وناصر الدين » وأصبح هذا اللقب هو اللقب الذي تلقب به أمراء الدولة عتى سقوطها. دما تحدثت عن نظام ولاية العهد ، فأشرت الى أن عليا بن يوسف سار على نهج والده في اختيار ولى عهده خوفا على مستقبل الدولة من بعده، غبقع اختياره على ابنه سير واستدعى كبار رجال الدولة وأشهدهم على عقد توابيه العهد لابنه ، وأشرت الى اختصاصات ولى العهد ، وقد ظل سير وليا للمهد حتى قتل في عام ٥٢٣ ه (١١٣٨ م) ، غظفه الامرير تاشفين في منصبه ، على الرغم من محاولات قمـر زوج على بن يوسف لتقديم الامير أبي اسحاق ابراهيم الابن الاصغر لعلى بن يوسف ، كما أتسرت الى عدم وجود نظام ثابت لولاية العهد مما ترتب عليه قيام النزاع بين أولاد على بن يوسف حــول أحقية كل منهما في ولاية عهــد أبيهم • كما تحدثت عن منصب نائب أمير المسلمين سواء في المغرب أو ف الاندلس ومهام هذا النائب • كما أشرت الى ولاة الاقاليم ومراقبة أمير المسلمين لمؤلاء الولاة خوفا أن يستبد آحدهم بأمر ولاينه أو يسى معاملة رعيته ، كذلك أشرت الى نظام الوزارة ووجود نوعين من الوزراء ، وزراء حرب ، ووزراء أدباء وفقهاء ، كذلك أشرت الى ديوان الرسسائل والمكاتبات ، وكيف أنه كان يزخر بطبقة من كبار كتاب وأدباء الاندلس .

أما عن النظام القضائى ، فقد أشرت الى اهتمام الدولة بخطة القضاة، وتمتع القضاة بمكانة كبيرة فى المجتمع ، واختصاصات القضاة ، وأهم خطط القضاء •

أما بالنسبة للنظام الحربى ، فقد أوضحت اهتمام الدولة بالجيش وكيف أن القيادة العليا للجيش كانت تعقد لأمسير المسلمين ، أما قيادة الفرق العسكرية فكانت تعقد لامراء الدولة ، كما أشرت الى أهم عناصر الجيش وفن الحرب والقتال وأسلحة الجيش • الما أشرت الى انشاء البحرية المرابطية في عصر يوسف بن تاشفين والدور الكبير الذي لعبه الاسطول المرابطي في الاستيلاء على طنجة وسبتة من يد سقوت البرغواطي ، أو في جزر البليار ، أو ضد أطماع النورمنديين أو في الاغارة على السواحل الجنوبية لاوربا ، كما أشرت الى قواد الاسطول وقواعده وعدد قطعه •

وأما النظام المالى ، فقد أشرت الى السياسة الضربيية للدولة فى عهد يوسف ابن تاشفين وولده على بن يوسف ، وكيف أن الدولة عهدت للنصارى بجباية هذه الضرائب ، كما تحدثت عن العملة المرابطية ودور سك العملة .

وخصصت الفصل الثانى من الباب الحضارى لدراسة بعض مظاهر المضارة في المغرب والاندلس في عصر على بن يوسف ، فتحدثت عسن

الحياة الاجتماعية ، والاقتصادية وأمثلة عن الآتار المعمارية في المغرب والاندلس ، وانحياة الادبية والعلمية .

فأما عن الحياة الإجتماعية ، فقد تحدثت عن المجتمع المعربى الاندلسى من حيث طبقات الامراء والقواد والفقهاء والقضاة ، ومكانة المرأة في المجتمع المرابطى ، وكذلك أوضاع أهل الذمة ، ومجتمع العامة ، كما أسرت الى العادات والتقاليد وتأثر أمراء الدولة بكل مظاهر الحضارة الاندلسية .

وأما عن الحياة الإقتصادية ، فقد تحدثت عن ازدهار التجارة والصناعة وأهم المراكز التجارية والصناعية ، وكذلك الزراعة والنظام الذي اتبعته الدولة في مجال ملكية الاراضي الراعية .

وبالنسبة للآثار المعمارية فى المعرب والاندلس ، فقد أبرزت مدى تأثر عمارة المرابطين بفن العمارة الاندلسى ، كما تحدثت عن أهم الآثار المعمارية التى تبقت عن عصر على بن يوسف كالآثار الدينية ، والمدنيسة والمنسآت العامة ، وكذلك الآثار الحربية ،

وأما عن الحياة الادبية والعلمية ، فقد أشرت الى الشعر والنثر ، وأشهر الشعراء والنثريين ، وكذلك الوشحات والازجال وأشهر الوشاحين والزجاليين ، وعلوم الفقه والحديث ، وعلوم اللغة ، والتاريخ والجغرافية، والتصوف والطب والفلك والتنجيم والفلسفة .

اختتمت البحث بخاتمة ضمنتها أهم النتائج التى توصلت اليها من خلال تلك الدراسة كما ذيلتها ببعض الخرائط وقائمة بالمصادر والمراجع العربية والاجنبية •

أرجو أن أكون بهذا الجهد المتواضع ، قد أضفت شيئا الى المكتبــة التاريخية انصافا لدولة المرابطين في عصر على بن يوسف •

ولا يفوننى بهذه المناسبة أن أقدم عظيم شكرى وامتنانى وتقديرى لاستاذى الفاضل الجليل الاستاذ الدكتور السيد عبد العزيز سالم استاذ التاريخ الاسلامى والحضارة بكلية الآداب جامعة الاسكندرية ، فهو صاحب الفضل فى توجيهى وارشادى فى اعداد هذا البحث ، فلقد أعطانى من نفسه ومن وقته ومن توجيهاته ما لا يحتويه شكر أو يحيط به عرفان بالجميل ، وهذا جزء ضئيل من جميل يطوق به عنقى ، فجزاه الله عن العلم وعنى خير الجزاء •

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

التعسريف بأهم ممسادر البحث



#### أولا: الوثائق المرابطية

تعتبر الوثائق المرابطية من مراسلات وكتابات وعقود وما الى ذلك من المصادر الرئيسية التى يعول عليها الباحثون أكثر من غيرها عند اقدامهم على دراسة فترة محددة فى تاريخ دولة من الدول ، ولهذا فقد كان للوثائق المرابطية التى تم نشرها بفضل تحقيقات وجهود الاسستاذ الدكتور حسينمؤنس (۱) والاستاذ الكتور محمود على مكى (۲) أعظم الاثر فى توضيح بعض ما خفى من تاريخ دولة المرابطين سيما ما يتعلق بالرسائل التى أعقبت انتصارات المرابطين فى وقعة اقليش وافراغه ، كذلك تسلط هذه الرثائق أضواء كافية لتوضيح الاحوال الاجتماعية والاقتصادية والادارية فى الاندلس والمغرب فى الفترة موضوع الدراسة ،

<sup>(</sup>۱) نشر الدكتور حسين مؤنس المجموعة الاولى من هذه الوثائق تحت عنوان « المثغر الاعلى الاندلسي في عصر المرابطين مع أربع وثائق جديدة » في مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة ، المجلد الحادي عشر ، الجزء الثاني ، اليسمبر ١٩٤٩ م ، ص ٩١ ـ ١٤٣ ، والمجموعة الثانية في صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بعدريد ، المجلد الثاني ، ١٩٥٤ م ، تحت عنوان « سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في الاندلس » ·

<sup>(</sup>٢) نشر الدكتور محمود على مكى هذه الوثائق تحت عنوان « وثائق تاريخية جديدة عن عصر الرابطين » ، في صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ، المجلد السابع، العدد ١ -٢ ، ١٩٥٩ م ،

#### ثانيا: المسادر التاريخيسة

## ابن بلقين ( الامر عبد الله الزيرى ) ، «مذكرات الامر عبد الله الزيرى المسماه بكتاب التبيان »

يرتفع نسب الأمير عبد الله بن بلقين آخر ملوك غرناطة الى أسرة بنى زيرى الصنهاجية ، فجده هو باديس بن حبوس بن زيرى بن مناد الصنهاجي و ولد عبد الله سنة ١٤٧ ه ( ١٠٥٦ م ) ، وفي سنة ١٩٦ ه الصنهاجي و ولد عبد الله سنة ١٤٧ ه ( ١٠٥٦ م ) ، وفي سنة ١٩٦ ه ( ١٠٧٧ م ) اعتملي عرش غرناطة وظل يؤدى هذا الدور الى أن عزله المرابطون عن ملكه ونفي الى مدينة أغمات الواقعة جنوبي المغرب الاقصىحيث قضى بقية عمره و وفي أغمات دون مذكراته الخاصة التي تتضمن أخبارا تريخية عن عصر ملوك الطوائف ، وهذه المذكرات وثيقة هامة تسلط الاضواء على فترة حاسمة من التاريخ الاندلسي وتسبق مباشرة تبعية الاندلس لدولة المرابطين وقد كان لهذه المذكرات أعظم الاثر في تصوير حالة الاندلال الاجتماعي والتفكك السياسي الاندلسي قبيل وقعة الزلاقة وفي أعقابها ، اذ أمدتنا بمعلومات مفصلة وواقعية في آن واحد عن الاوضاع السياسية والاجتماعية التي كانت تسود الاندلس آنذاك و

## البيذق (أبو بكر بن على الصنهاجي) ، كتاب «أخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة الموحدين »

يعتبر هذا الكتاب من أهم المصادر المتعلقة بتاريخ الموحدين خاصة أن أبا بكر الصنهاجي الكني بالبيذق كان صديقا للمهدى بن تومرت صاحب

الدعوة الموحدية ومرافقا له ، فجاعت روايته عن الاحداث رواية شاهد عيان للوقائع والحوادث التى كان يعاصرها ولهذا السمت هذه الروايات مالوضوح والواقعية وان كان يتعصب فى كثير من المواضع للموحدين ويقف موقف المدافع عن المهدى وأتباعه •

ولقد أفدت كثيرا من روايات البيذق عندما تعرضت للحديث عن قيام دولة الموحدين وتتبعت الخطوات التي مرت بها حركة المهدى بن تومرت منذ عودته الى المغرب واصطدامه بالمرابطين ثم التقائه بعبد المؤمن بن على سراج الموحدين ومبايعة أصحابه له بالمهدوية سنة ٥١٥ ه (١١٢١م)، وعندما تعرضت للحديث عن الصراع الحربي بين المرابطين والموحدين حتى معركة البحيرة ، والحملات التي تولاها عبد المؤمن بن على لاسيما الغزوة الاخيرة التي انتهت باسقاطه للدولة المرابطية ،

## ابن القطان (أبو الحسن على بن محمد الكتامى الفاسى) ، قطعة من كتاب «نظم الجمان في أخبار الزمان»

يتألف كتاب نظم الجمان الذى ما يزال مخطوطا من سبعة أجزاء ، نشر الاستاذ الجليل الدكتور محمود على مكى منه قطعة هى السفر رقم ١٣ من الكتاب ومن المحتمل أن تكون هذه القطعة هى نفس الجزء السادس منه وتتناول أحداث الفترة من ٥٠٠ الى ٣٣٥ ه ٠

ويعاب على ابن القطان تعصبه للموحدين وتحامله على المرابطين رمع ذلك فقد اضطر لتمجيد هــؤلاء فى بعض المواقف التى تتعلق بجهاد المرابطين ضد النصرانية الاسبانية • وقد أفدت كثيرا من هذه القطعــة ومن تحقيقات العـالم الكبير الاستاذ الدكتور محمود على مكى عنــدما

عالجت الفترة التى أعقبت ظهور المهدى بن تومرت وتصنيف أصحابه وصراعه مع المرابطين ، بالاضافة الى رواياته عن أحداث الاندلس فى هذا العصر لاسيما تلك التفصيلات الرائعة عن موقعة افراغه وهى تفصيلات لا نظير لها فى أى مصدر تاريخى آخر •

أين عذارى المراحّشي (أبر العباس أحمد بن محمد) ، كان هيا سنة ٧١٢ه (١٣١٢م) دّناب «البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب»

يمتبر ما أورده المؤلف المراكشي عن غترة المرابطين من أهم المصادر المتعلقة بحوادث تاريخهم في المغرب والاندلس و قد انتفعت بالقطعة الخاصة بالمرابطين التي نشرها احسان عباس في دراستي عن أصل المرابطين وولاية يوسف بن تاشفين وغتوجه في المغرب ودخول المرابطين بلنسية ، وتوليه على بن يوسف ، وقصة احراق كتاب احياء عاوم الدين المغزالي ، وغروة المفونسو المحارب للاندلس واحداث الصراع بين المرابطين والموحدين •

ابن أبى زرع (أبو الحسن على بن مهمد بن أحمد بن عمر الفاسى) ت ٧٢٦ ه (١٣٢٨ م) ، كتاب «الانيس المطرب بروض القرطاس فلي المغرب وتاريخ مدينة فاس »

على الرغم أن العنوان يشير الى أن الكتاب مخصص لدراسة تاريخ مدينة فاس الا أن المؤلف لم يقف على تتبع مراحل تاريخ هذه المدينة وانما تناول تاريخ المغرب الاقصى كله منذ سنة ١٤٥ ه الى سنة ٧٢٦ ه ، أى أن الكتاب يتضمن تاريخ الدول الخمس التى تداولت حكم المغرب فى هذه الفترة وهى دولة الا دراسة ، ودولة زناتة ، ثم دولتى المرابطين والموحدين ، وأخيرا دولة بنى عبد الحق أو بنى مرين ، وقد أنهى المؤلف

كتابه هذا في عبد الدولة الاخيرة وأهداه الى السلطان الخامس من ملوكها وهو أبو سعيد المريني ٧١٩ – ٧٣١ م (١٣٠٠ – ١٣٣٠ م) (٢) .

وقد انتفعت بهذا الكتاب فى القاء الضوء على كثير من أحداث عصر المرابطين خاصة ما يتعاق بأصل المرابطين ونشأتهم ودعوة ابن ياسين ، وجهود الامراء المرابطين الاوائل فى السيطرة على المغرب الاقصى ، ثم عبور المرابطين الى الاندلس وانتصارهم الرائع فى الزلاقة ، وكذلك عند الاشارة الى أهم أحداث عصر على بن يوسف سواء فى المغرب فى صراعه مع الموحدين ، أو فى الاندلس فى صراعه مع المالك المسيحية ، كما أفدت منه كثيرا عند حديثى عن تأسيس المسجد الجامع للقروبين بفاس .

#### الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية:

ظل مؤلف هذا الكتاب مجهولا لفترة طويلة حتى بعد صدور الطبعة النانية منه فى الرباط الى أن تمكن الاستاذ الدكتور محمود على مكى من التوصل الى اسمه فى دراسته القيمة الطويلة التى قدم بها لكتاب الزهرات المنثورة فى نت الاخبار المأورة ومن هذه الدراسة عرفنا أن المؤلف هدو ابن سماك العاملي وهدو نفس مؤلف كتاب الزهرات المنثورة (٤٠) .

ويضم كتاب الحلل حقائق تاريخية هامة تتعلق بقيام دوالة المرابطين

<sup>(</sup>٣) سالم (كتور السيد عبد العزيز) ، المغرب الكبير (العصر الاسلامي)، الطبعة الاولى ، الاسكندرية ، ١٩٦٦ م ، ص ١١٤ ٠

<sup>(3)</sup> راجع الدراسة القيمة التي أعدها الدكتور محبود على مكى للكتاب في مجلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد ، المجلد العشرون ، السنة ١٩٨١ - ١٩٨٠ م، والمجلد الحادي والعشرون السنة ١٩٨١ - ١٩٨١م، ص ٥ - ٧٩٠٠

وجهادهم فى المغرب والاندلس ، وبالنظام الحربى وأساليب القتال عند المرابطين ، وقد اعتمدت عليه كثيرا عند دراستى للنظام الحربي لدولة على بن يوسف ولاهم المواقع الحربية التى خاضها المرابطون فى الاندلس زمن على بن يوسف •

### أبن الخطيب (لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد) ت ٧٧٦ ه ( ١٣٦٤ م )

يعتبر ابن الخطيب آخر كاتب عظيم أنجبته الاندلس ، فقد صنف عددا كبيرا من المصنفات ، نذكر منها ما اعتمدت عليه في دراستي وهي :

- أ ) كتاب أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام.
  - ب ) كتاب الاحاطة في أخبار غرناطة •

أما عن كتاب أعمال الاعلام فهو من المصادر التاريخية العامة التى تناولت تاريخ الدول الاسلامية ، وقد صنفه فى مدينة فاس دينما التجأ اليها ، بمناسبة توليه أبى زيان محمد السعيد بن عبد العزيز سلطنة المغرب رغبة فى خطب ود السلطان الجديد ، وقسمه ابن الخطيب الى ثلاثة أفسام:

الاول: يتناول تاريخ المشرق الاسلامي من السيرة النبوية حتى عصر الماليك وما يزال مخطوطا •

الثانى: يتناول تاريخ الاندلس منذ الفتح الاسلامى حتى عصر انسلطان محمد بن يوسف بن اسماعيل ، وقد نشره ليفى بروفنسال بانرباط سنة ١٩٣٤ م ٠

الثالث : يتناول تاريخ المغرب منذ قيام دولة الاغالبة حتى قيام دولة

الموحدين ، ويبدو أنه كان ينوى استكمال هذا القسم حتى عصره اذ نص على ذلك فى فهرسه ولكنه قتل قبل أن يستكمله ، وقد تولى نشر هذا القسم الدكتور أحمد مختار العبادى ومحمد ابراهيم الكتانى بالدار البيضاء ١٩٦٤ م •

والقسمان الثانى والثالث اللذين اعتمدت عليهما فى دراستى يسلطان الشواء قوية على الكثير من الاحداث السياسية فى المغرب والاندلس وكذلك فى أحداث الصراع بين المرابطين والمسالك المسيحية فى الاندلس سسواء فى عصر يوسف بن تاشسفين أو فى عصر ولده على بن يوسف وكذلك أحداث ودقائق الصراع المرابطي الموحدي .

- أما عن كتاب الاحاطة فى أخبار غرناطة ، فتراجم لملوك وأمراء وعلماء غرناطة وجميع من وفد اليها من المشرق والمغرب مرتبة أسماؤهم على حروف المعجم • وقد ذكر ابن الخطيب أن الدافع الاساسى لتأليف هذا الكتاب حبه لوطنه غرناطة ورغبته فى كتابة تاريخ بلده على نحو تاريخ دمشق لابن عساكر وتاريخ بغداد للخطيب البغدادى (٥) •

وقد اعتمدت على الأحاطة عند معالجتى لغزوة الفونسو المحارب للاندلس استجابة لدعوة النصارى المعاهدين له ، وكذلك أحداث الصراع المرابطي القشتالي في امارة تاشفين بن على بن يوسف للاندلس ، كما استفدت منه عند عرضي للحياة العلمية والادبية .

<sup>(</sup>٥) العبادى ( دكتور أحمد مختار ) ، في تاريخ المغرب والاندلس ، طبعة الاسكندرية ، ١٩٧٤ م .

#### ثالثا: المسادر الجغرافية

المبكرى (أبو عبرسد الله عبد الله عبد العسزيز) عن ٤٨٧ ه ( ١٠٩٤ م ) وكتاب (( المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب)

يعتبر كتاب البكرى « المسالك والمالك » أعظم ما صنفه من تواليف جغرافية الا أنه للاسف ام يصل الينا منه سوى الجـزء الخاص بوصف المغرب الذى نشره دى سلان De Slane بالجـزائر سنة ١٩١١ م بعنـوان:

Description de L'Afrique septentrionale والقسم الخاص بجغرافية الاندلس وأوربا الذى نشره الدكتاور عبد الرحمن الحجى •

وقد اعتمدت بوجه خاص على القسم المغربي الذي يحتوى على معلومات جغرافية وتاريخة هامة ، يحتمل أن تكون مستقاة من وثائق الدولة ، اذ يبدو أن البكرى كان في موقف يسمح له بالاطلاع على وثائق وسجلات ديوان قرطبة ، كما أفادني كثيرا عندما تعرضت للحديث عن أصل المرابطين ونشأتهم ، والدور الذي لعبه أمراء المرابطين الاوائل في تأسيس دولتهم وفي عرضي للحياة الاقتصادية وأهم المراكز التجارية في المغرب ،

الادريسى (أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن ادريس) ، ت ٥٤٨ ه (١١٥٣ م) ، وكتاب «وصف المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » يعتبر كتاب نزهة المشتاق أعظم مصدر جغرافي لدراسة الجدوانب

المحضارية للمغرب والاندلس في القرن السادس الهجرى ( ١٢ م) رمما لا شلك فيه أن مشاهدات الادريسي في أسفاره عبسر الاندلس والمغرب تركت صداها في وصفه العمران المدنى والمساجد والقصور والتحصينات المختلفة بالاضافة الى ملاحظاته عن الاحوال الاقتصادية في كل ما مر من علدان وقد أفدت منه كثيرا عند دراستي للاحوال الاقتصادية والمنشآت المعمارية التي أقيمت في الاندلس وفي المغرب في عصر المرابطين والمناس وفي المغرب في عصر المرابطين والمناسقة والمناس وفي المغرب في عصر المرابطين والمناس والمناس وفي المغرب في عصر المرابطين والمناس والمن

أبن سحيد المغربي (أبو الحسن على بن موسى بن محمد بن عبد اللك بن سعيد) ت ٦٨٥ ه (١٢٨٦ م) ، كتاب «المفرب في حلى المغرب»

بيت بنى سعيد من أعظم بيوت الاندلس وأشرفها فى عصرى المرابطين والموحدين ، اذ يرتفعون فى نسبهم الى عمار بن ياسر الصحابى الجليل ، وقد تضافر أربعة من أفراد هذه الاسرة على كتابة تاريخ شامل للاندلس فى مدة استغرقت أكثر من مائة سنة ، أولهم عبد الملك بن سعيد صاحب فلعة بنى سعيد فى عهد على بن يوسف ، ثم أتمه ابنه محمد بن عبد الملك، ثم أزاد فيه موسى بن محمد ، ثم أربى عليهم جميعا فى اتمامه أبو الحسن على بن موسى الذى يرجع اليه الفضل فى إخراج الكتاب فى صورته النهائيسة (١) .

وكتاب المغرب فى حلى المغرب ضاع معظمه ولم يبق منه سوى أجزاء بسيطة تضمنت تراجم لبعض الشخصيات البارزة فى الاندلس من العصر الأموى حتى نهاية عصر الموحدين • وقد انتفعت بهذا الكتاب فى دراستى عن الحياة العلمية فى الاندلس والمغرب زمن المرابطين •

 <sup>(</sup>٦) سالم ، التاريخ والمؤرخون العرب ، الطبعة الاولى ، القاعرة ، ١٩٦٧م،
 صى ٢٢٢ ، ٢٢٢ .

رابعا: كتب الادب

ابن خاقان (أبو نصر الفتح بن محمد القيسى الاندلسي)، ت ٥٣٥ ه ( ١١٤٠ م ) كتاب «قلائد العقيان في محاسن الاعيان»

كان ابن خاقان من كدار أدباء عصره ، متمكنا من اللغة قديرا على صياغة الكلام ، وقد تميز أسلوبه بالنثر المسجوع ، ومن أهم مؤلفاته كتابين من المختارات الادبية التاريخية هما مطمح الانفس وقلائد العقيان .

وقد انتفعت فى دراستى بالتراجم التى أوردها فى القلائد عن أدباء عصرى الطوائف والمرابطين ممن خدموا فى بلاطات ملوك الطوائف ثم انتقلوا الى بلاطات أمراء المرابطين ، كما أفدت منه كثيرا فيما يتعلق بالنظام القضائى وأشهر القضاة فى هذا العصر •

## ابن خفاجة (أبو اسحق ابراهيم بن أبى الفتح الاندلسي) ، ت ٥٣٨ ه ابن خفاجة »

ولد ابن خفاجة فى بلدة شقر وهى مدينة منعزلة فى شرقى الاندلس مسهورة بجمال طبيعتها ، وكان ابن خفاجه شاعر عصره ، استولت عليه روح المرح والاستمتاع بالحياة ، ولقد كان لنشأته المترفه ولجمال بلدته أثر فى تعذية خياله الخصيب وتكوين تأملاته العميقة ، فأفاد من طبيعة بلاده التى تزهو بطبيعتها الساحرة ، وقد أعانه ذلك على دقة التعبير عن معانية ، وسمى لذلك بشاعر شرقى الاندلس ، كما سمى بالشاعر البستانى ، ولقبه المقرى بصنوبرى الاندلس ،

ويتضمن ديوانه الكثير من القصائد فى وصف الطبيعة ، وفى مدح الأمير أبى اسحق ابراهيم بن يوسف بن تأشفين ، وقد ألقت قصائده الضوء على الكثير من مظاهر الحياة الادبية والاجتماعية فى العصر المرابطي •

# فامسا: كتب التراجـم

ابن بشكوال (أبو القاسم خلف بن عبد الملك) ، ت ٥٧٨ ه ( ١١٨٢ م ) ، وكتاب « الصنة في تاريخ ائمة الاندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم »

لابن بشكوال نحو حمسين كتابا ، الا أن الصلة أهم كتبه وقد أكمل به كتاب تاريخ علماء الاندنس لابن الفرضى ، وضمنه سير طائفة من الائمة والمحدثين والفقهاء وأهل الادب من الاندلسيين ، وقد أء ننى كثيرا فى تقصى أسماء علماء الاندلس زمن المرابطين وتتبع سيرتهم .

# ابن الابار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعي) ت ١٥٥٨ه ابن الابار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعي)

ابن الابار يعتبر أكبر مصنف لمعاجم الرجال أطلعة الاندلس ، فقد صنف عددا كبيرا من المصنفات ، نذكر منها ما اعتمدت عليه فى دراستى وهى « التكملة لكتاب الصلة » و « الحلة السيراء » والمعجم فى أصحاب القاضى الامام أبو على الصدفى •

وكتابه التكملة هو تكملة لصلة ابن بشكوال ، وهو عبارة عن تراجم لاسماء الملوك والعلماء الاندلسيين مرتبة حسب حروف الهجاء وفى آخر ألى حرف يذكر المؤلف أسماء الغرباء الذين وفدوا على الاندلس من المشرق والمغسرب .

أما كتابه الحلة السيراء فيتناول أخبار المغرب والاندلس منذ الفتح

الالسلامى الى منتصف القدرن السابع الهجرى ، وقسمه الى قدرون مستقلة تبدأ بالقرن الاول الهجرى ويستمر الى نهاية المئة السابعة • ولا تخلو ترجمة من تراجمه من تفصيلات تاريخية وجغرافية واشارات اقتصادية هامة ، أعانتنى كثيرا فى رسم صورة واضحة الحياة السياسية والاقتصادية فى الاندلس فى العصر موضوع الدراسة •

أما كتابه المعجم فى أصحاب القاضى الامام أبو على الصدفى فيتضمن تراجم لاصحاب وتلاميذ القاضى الامام أبو على الصدفى • وعلى وجه العموم فان كتب التراجم من أهم المصادر فى اجلاء صورة بعض جوانب الحياة العلمية والاجتماعية والاقتصادية ، لأن الباحث يستمد من هذه التراجم أفكارا ويستنبط حقائق لها أهميتها فى التاريخ الحضارى •



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

دراسسة تمهيسسدية قيسام دولة المرابطسين في الغسرب والاندلس



## ١) قيام دولة الرابطين في المفرب:

ينتسب الملثمون الذين عرفوا فيما بعد بالمرابطين الى قبيلة لمتونة احدى بطون صنهاجة أعظم قبائل البربر واليها ينتمى عدد كبير من القبائل البربرية أشهرها مسوفة ، ومسراتة ، ومداسة ، وجدالة ، ولمطة وغيرها ، وكانت لمتونة تتولى رئاسة سائر هذه القبائل ، ثم آلت الرئاسة انى قبيلة جدالة على عهد الأمير يحى بن ابراهيم الجدالى ، الذى تولى زعامة صنهاجة وقاتل أعداءها حتى سنة ٢٧٤ ه / ١٠٣٥ م ، وهدو ناريخ ارتحاله الى المشرق لاداء فريضة الحج وزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ، بعد أن استخلف على رئاسة صنهاجة ولده ابراهيم بن يحيى بن الجدالى (٧) ، ويعتقد الدكتور حسن أحمد محمود أن يحيى بن

(٧) البكرى (أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز) ، المفرب في ذكر بلاد أفريقية والمعرب ، فشره دى سلان ، الجزائر ، ١٩١١ م ، ص ١٦٤ ، ابن الاثير (أبو الحسن على بن محمد الجزرى) ، الكامل في التاريخ ، طبعة القاهرة ١٩٥٧ ، ج ٨ ، ص ٧٤ ، ابن عذارى المراكشي (أبو العباس أحمد بن محمد) ، البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب ، الجزء الرابع الخاص بالمرابطين ، تحقيق احسان عباس ، الطبعة الاولى ، بيسروت ، ١٩٦٧ م ، من ١٩١٧ أبي زرع (أبو الحسن على بن عبد الله) ، الانيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ، نسخة حجرية طبعة تونس ، ١٩٣٥ ه ، مؤلف مجهول ، الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية ، طبعة تونس ، ١٣٢٩ ه ص ٨ ، ابن الخطيب (لسان الدين محمد المراكشية ، طبعة تونس ، ١٣٢٩ ه ص ٨ ، ابن الخطيب (لسان الدين محمد الخاص بتاريخ المغرب وصقلية ، نشره أحمد مختار العبادى ، وابراهيم الكتاني، الدار الديضاء ، ١٩٦٤ م ، ص ٢٢٦ ، ابن خلدون (أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ) ، العبر وديوان المبتدأ والخبر ، ج ٦ ، ص ٢٧٣ ، حسن أحمد محمود ، قيام دولة المرابطين ، الطبعة الاولى ، القاهرة ، ١٩٥٧ ، ص ٢٠٧ ، سالم ، عقيام دولة المرابطين ، الطبعة الاولى ، القاهرة ، ١٩٥٧ ، ص ١٠٧ ، سالم ، عيام دولة المرابطين ، الطبعة الاولى ، القاهرة ، ١٩٥٧ ، ص ١٠٧ ، سالم ، عيام دولة المرابطين ، الطبعة الاولى ، القاهرة ، ١٩٥٧ ، ص ١٠٧ ، سالم ، عيام دولة المرابطين ، الطبعة الاولى ، القاهرة ، ١٩٥٧ ، ص ١٠٧ ، سالم ، عيام دولة المرابطين ، الطبعة الاولى ، القاهرة ، ١٩٥٧ ، ص ١٩٠٧ ، سالم ، عيام دولة المرابطين ، الطبعة الاولى ، القاهرة ، ١٩٥٧ ، ص ١٩٠٧ ، سالم ، عيام دولة المرابطين ، الطبعة الاولى ، القاهرة ، ١٩٥٧ ، ص ١٩٠٧ ، سالم ، عيام دولة المرابطين ، العبر وديوان المرابطين ، العبر وديوان المرابطين ، العبر وديوان المرابطين ، القاهرة ، ١٩٥٧ ، ص ١٩٠٧ ، سالم ، عيام دولة المرابطين ، العبر وديوان المرابطين المرابطين المرابطين المرابطين المرابطين المرابطين المرابطين المرابطين المرابطين

ابراهيم لم يخرج للحج ، وانما طلبا للعلم ، وأنه ارتاد مدارس المغرب ارواء لروحه المتعطشة نلاستزادة فى أمور الدين ، أو بحنا عن فقيه يثق به ويطمئن النيه ، فيعود به الى قومه مبشرا ونذيرا ، عله يخرجهم من الظلمات الى النور ، فيوحد صفوغهم معتصمين بحبل الاسلام (٨).

وأيا ماكان الأمر فقد عاديدي بن ابر اهيم بعد رحلته المذكورة الى أرض المعرب فنزل بمدينة القيران وكانت القيروان فذلك الوقت بالذات الداخرة الثقافية للمغرب الاسلامى ، وكعبة القصاد من قاصية المغرب والاندلس، وكانث قد تحررت من السيطرة الاسماعيلية ، واستردت حريتها كاملة ، وانتصر فقهاء المالكية في معركة الفاطميين والزيريين نصرا عظيما (٩) ، وفي القيروان حضر يحى بن ابراهيم مجلس الفقيه أبي عمران الفاسي شيخ المذهب المالكي آنذاك ، وأعجب الشيخ أبي عمدران بالامير يحيى من لسوء الاحوال الاجتماعية في بلاده ، وجهل قبائلها بأصول الدين وفروع سوء الاحوال الاجتماعية في بلاده ، وجهل قبائلها بأصول الدين وفروع الشريعة ، وطلب من أبي عمران أن يعث معه أحد طلبته ليعلم قومه أصول الفقه والشريعة الاسلامية فعرض الفقيه الامر على طلبته غير أنه

العبائى ، الصفحات الاولى من تاريخ المرابطين ، مجلة كلية الآداب جامعة العبائى ، الصفحات الاولى من تاريخ المرابطين ، مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية ، العدد الحادى والعشرون ، ١٩٦٧ ، ص ٥٠ ، محمد عبد الهادى شعيره ، المرابطون تاريخهم السياسى ، طبعة القاهرة ، ١٩٦٩ ، ص ٣٣ شعيره ، المرابطون تاريخهم السياسى ، طبعة القاهرة ، ١٩٦٩ ، ص ٣٣ شعيره ، المرابطون تاريخهم السياسى ، طبعة القاهرة ، ١٩٦٩ ، ص ٣٣ شعيره ، المرابطون تاريخهم السياسى ، طبعة القاهرة ، ١٩٦٩ ، ص ٣٣ شعيره ، المرابطون تاريخهم السياسى ، طبعة القاهرة ، ١٩٦٩ ، ص ٣٣ شعيره ، المرابطون تاريخهم السياسى ، طبعة القاهرة ، ١٩٦٩ ، ص ٣٠ شعيره ، المرابطون تاريخهم السياسى ، طبعة القاهرة ، ١٩٦٩ ، ص ١٩٦٠ ، ص ١٩٦١ ، ص ١٩١١ ، ص ١٩٦١ ، ص ١٩٦١ ، ص ١٩٦١ ، ص ١٩١١ ، ص ١٩١١ ، ص ١٩٦١ ، ص ١٩١١ ،

<sup>(</sup>٨) حسن أحمد محمود ، الرجع السابق ، ص ١٠٧ ٠

<sup>(</sup>٩) حسن أحمد محمود ، نفسه ، ص ١٠٩ ، سالم ، المرجع السابق ، ص ١٩٩٠ ٠

الم يجد من بين تلاميذه من استجاب الى دعوته لاستصعابهم دخول أرض الصحراء (۱۰) ، فلما لم يجد بغيته بين تلاميذه ، أرسل أبو عمران الفاسى الأمير يحيى الى الشيخ واجاج بن زللو اللمطى فقيه المالكية بالسوس الأيقصى ، وكان فقهيا صالحا يقيم بمدينة نفيس (۱۱) أو بلدة ملكوس (۱۲) وكان يحى يحمل كتابا من الشيخ أبى عمران الى تلميذه الفقيه واجاج يتضمن رغبته فى أن يرسل مع يحيى الى بلاده من طلبته من يثق بدينه وورعه ، وكثرة علمه وسياسته « ليعلم القرآن وشرائع الاسلام ويفقههم فى دينهم (۱۲) » ، فما كاد الفقيه وأجاج يتسلم كتاب شيخه أبى عمران ولى دينهم (۱۳) » ، فما كاد الفقيه وأجاج يتسلم كتاب شيخه أبى عمران وانتدب لذلك رجلا منهم جزولى النسب من أبرع طلبته وأزكاهم يدعى عبد الله بن ياسين ، والحق أن ياسين كان من الفتهاء النابهين المتأثرين بمبادىء فقهاء المالكية التى تستهدف الزهد والبعد عن السلطان والتقشف والايواء الى الربط تقربا الى الله وقد وصفه ابن أبى زرع بأنه من أهل المطفة والدين والتقى والورع والادب والسياسة وأنه كان مشاركا فى المطاب المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم والدين والتقى والورع والادب والسياسة وأنه كان مشاركا فى المسلم (۱۲) هم (۱۲) هم المسلم (۱۲) هم المسلم (۱۲) هم المسلم (۱۲) هم المسلم (۱۲) هم (۱۲) هم

<sup>(</sup>۱۰) البكرى ، المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب ، ص ١٦٥ ، ابن الاثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ٧٤ ، مجهود ، الحلل الموشية ، ص ٨ ، ص ٩ ، سالم ، المغرب الكبير ، ص ٦٩٢ ، العبادى ، الصفحات الاوى من تاريخ الرابطون ، ص ٥١ .

Trimingham, J.S., A History of Islam in West Africa, London, 1962, p. 22.

<sup>(</sup>۱۱) ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ۸۳ ·

<sup>(</sup>۱۲) البكرى ، الصدر السابق ، ص ١٦٥ ، أبن عذارى ، البيان ، ج ٤ ،

ص ۸ •

<sup>(</sup>١٣) البكري ، المصدر السابق ، ص ١٦٥ ٠

<sup>(</sup>١٤) ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ٨٣ .

دخل ابن ياسين بلاد صنهاجة في صحبة زعيمها يحيى بن ابراهيم ، فنزل على قبيلة لمتونة ، التى بالغت في اكرامه والترحيب به ، فأخذ يبث تعاليم الدين بينهم ويبصرهم بأحكام الاسلام ، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، واشتد في مؤاخذتهم ومطابتهم بالاقلاع عن تقاليدهم المنافية للاسلام كالزواج بأكثر من أربع ، والزنا والسرقة وغيرها ، وكان طبيعيا أن يضيقوا زرعا بتشدده عليهم ، واسرافه في تقريعهم ، فأخذوا يجافونه وينفرون منه (١٥) ، وعندئذ رأى ابن ياسين أو يرحل الى بلاد السودان ، ولكن الامير يحيى تمسك به ، وأشار عليه بالانقطاع الى العبادة في جزيرة نائية (١٦) بعيدا عن هؤلاء البدو الجهلة ، فوافقه ابن العبادة في جزيرة نائية (١٦) بعيدا عن هؤلاء البدو الجهلة ، فوافقه ابن بأسين على ذلك ، خاصة أن هذا الرأى وجد هوى في نفسه المياله الى حياة الزهد والرباط لاسيما وأنه أخذ العلم وتفقه في رباط واجاح بن زللو اللمطى (١٢) .

انقطع ابن ياسسين وصحبه للعبادة فى هذا الموضع النائى الذى المتاروه وابتنوا به رباطا للصلاة والعبادة ، ولم يكد يمضى عليه ثلاثة أشهر حتى تسامع الناس بأخباره وأخبار أهل الرباط ، فأقبلوا عليه وتوافدوا الى رباطة ، فأخذ يقرئهم القرآن ويفقههم فى الدين ، ويرغبهم فى ثواب الله تعالى ، حتى تمكن حبه من قلوبهم ، كذلك أرسل ابن ياسين البعوث الى القبائل ، لترغيب الناس فى مذهب أهل الرباط ، حتى اجتمع

<sup>(</sup>١٥) البكرى ، المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ، ص ١٦٤ ، ص ١٦٥ ، ابن الاثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ٧٤ ، مجهول ، الحل الموشية ، س ٩ ، سالم ، المغرب الكبير ، ص ٦٩٣ ٠

Marcais, G., La Berberie Musulmane., p. 238.

<sup>(</sup>١٦) ابن أبي زرع ، المدر السابق ، ص ٨٤ ، ص ٨٥ ٠

<sup>(</sup>۱۷) ابن أبي زرع ، نفسه ، ص ۸۲ ، ص ۸۲ .

له نحو ألف رجل من اشراف صنهاجة سماهم بالمرابطين لملازمتهم لذلك الرباط(١٨) •

ثم أمر ابن ياسين أتباعه وتلاميذه بأن يذهب كل منهم الى تبيلته أو عشسيرته ، يدعوهم الى العمل بأحكام الله وسنة نبيه ، غلما لم يجدوا استجابة من أقوامهم ، خرج اليهم بنفسه ، غجمع أشياخ القبائل ووعظهم وحذرهم عقاب الله ، واستمر فى ذلك سبعة أيام ، غلم يزدادوا الا فسقا، فلما يئس منهم أعلن الجهاد والحرب عليهم (١٩) .

اتجهت جموع المرابطين أولا صوب قبيلة جدالة ، حيث خاضوا معهم معركة شرسة وأوقعوا بهم الهزيمة ، وقتلوا منهم خلقا كثيرا وأسلم الباقون اسلاما جديدا • ثم سار المرابطون الى قبيلة لمتونة ، فقاتلوهم وانتصروا عليهم ، وأرغموهم على الدخول فى طاعة ابن ياسين ومبايعته على أقامة الكتاب والسنة ، ثم مضوا بعد ذلك الى قبيلة مسوفة الذين انضووا تحت لوائه وبايعوه على ما بايعته قبائل جدالة ولمتونة ، فلما شهدت قبائل صنهاجة هذه الاحداث بادرت الى مبايعة ابن ياسين على مذل الطاعة له ، وحذت بقية القبائل حددوها ؛ فكان كل من أقبل اليه بذل الطاعة له ، وحذت بقية القبائل حددوها ؛ فكان كل من أقبل اليه تائبا منهم ، يتطهر بمائة سوط ثم يشرع في تعلم القرآن وشرائع الاسلام،

<sup>(</sup>۱۸) ابن أبى زرع ، المصدر السابق ، ص ۸۵ ، وراجع : محمد عبد الله عنان ، دول الطوائف منذقيامها حتى الفتح المرابطي ، الطبعة الثانية ، القاهرة، ١٩٦٩ م ، ص ٣٠٢ ٠

Marcais, G., La Berborie Musulman., p. 238; Trimingham, A History of Islam in West Africa, p. 23.

<sup>(</sup>١٩) ابن أبى زرع ، نفسه ، ص ٨٥ ، وراجع ، ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٣٧٥ ، سالم ، المغرب الكبير ، ص ٦٩٦ .

فيؤمر بالصلاة والزكاة واخراج العشر ، هذا وقد أقام ابن ياسين بيتا للامل للانفاق على الجيوش وشراء السلاح (٢٠) .

ولما توفى الامير يحيى بن ابراهيم الجدالى ، قدم ابن ياسين مكانه الأمير يحيى ابن عمر اللمتونى ، وكان من أهل الدين والفضل ، كما كان منقادا فى جميع أموره لامامه ابن ياسين (٢١) .

وفى سنة ١٤٤٧ هـ ( ١٠٥٥ م ) ، اجتمع فقهاء سجلماسة ودرعه وكتبوا الى ابن ياسين ، يرغبونه فى الوصول اليهم ليخلص بلادهم مما تعانيه من الحكام الطغاة الظلمة زناته المغراويين وأميرهم مسعود بن وانودين (٢٢) ، فجمع ابن ياسين شيوخ قومه وقرأ عليهم رسالة فقهاء سجلماسة ، فأشاروا عليه بمد يد المعونة لهم ، وقالوا له « أيها الشيخ الفقيه هذا ما يلزمنا فسر بنا على بركة الله تعالى (٢٢) » فخرجت جموع المرابطين فى شهر صفر سنة ١٤٤٧ ه الى بلاد درعة ، فتصدى لهم الامير مسعود ابن وانودين بالقتل ، وانتهت المعركة بهزيمة المغراويين ومصرع مسعود وتشتت جيشه وأسرع ابن ياسين بدخول سجلماسة ، وقتل من

<sup>(</sup>۲۰) البكرى ، المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ، ص ١٦٧ ، ابن أبى رزع ، روض القرطاس ، ص ٨٦ ، ص ٨٧ ، مجهول الحلل الموشية ، ص ١٠ أبن خلاون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ابن أبى ديفار ( أبو عبد الله الشيخ محمد بن أبى القاسم الرعيفي القيرواني ) ، المؤنس فى أخبار أفريقية وتونس، طبعة تونس ، ١٣٥٠ م ، ص ٩٧ ، سالم ، المغرب الكبيسر ، ص ٩٨٠ .

<sup>(</sup>۲۱) مجهول ، المصدر السابق ، ص ۱۰ ، ابن عذارى ، البيان ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، عنان دول الطوائف ، ص ٣٠٣ ٠

<sup>(</sup>۲۲) ابن ابى زرع ، روض القرطاس ، ص ۸۷ ، مجهول ، الحلل الموشية، من ۱۱ ، ابدخلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٣٧٥ ٠

<sup>(</sup>٢٣) ابن أبي زرع ، الصدر السابق ، ص ٨٧ .

وجده بها من منراوه وأصلح أحوالها ، وقدم عليها عاملا من لمتونة وحامية مرابطية ثم عاد الى الصحراء (٢٤) .

وفى سنة ٤٤٨ هـ ( ١٠٥٦ م ) توفى الامسير يحيى بن عمر اللمتونى ، فمين عبد الله ياسين أخاه أبا بكر بن عمر مكانه للقيادة ، ثم تأهب أبو بكر لغزو بلاد السوس هنى ربيع الثانى سنة ٤٤٨ ه ، سار المرابطون صوب بلاد السوس ، وأختار أبو بكر بن عمر أبن عمه يوسف بن تاشفين ليتولى انقيادة على مقدمة الجيش المرابطى ، وكان ذلك أول ظهور ليوسف بن تأشفين مؤسس دولة المرابطين ، وفى هذه الحملة التى قادها يوسف ابن تأشفين مؤسس دولة المرابطون ، وفى هذه الحملة التى قادها يوسف ابن تأشفين تمكن المرابطون من الاستيلاء على بلاد جزوله وبلدة ماسسة وتارودانت عاصمة بلاد السوس ، ثم عبروا جبال درن واستولوا على بلاد وردة وشفشاوة ونفيس واقسليم جدميوه وبايعتهم قبائل تلك الناحية (٢٥) ، ثم سار المرابطون الى مدينة أغمات ، وكان أميرها يومئذ لقوط بن يوسف بن على المعراوى ، فضربوا حولها المصار ، ودافع لقوط عن مدينته أشد دفاع ولكنه اضطر الى الفرار عندما أيقن عبث المقاومة ، فخرج يلتمس النجاة فى أهله وحشمه تحت جنح الظلام ، وائتمأ الى حماية بنى يفرن أمراء تادلا ، فدخل المرابطون أغمات فى عام وائتمأ الى حماية بنى يفرن أمراء تادلا ، فدخل المرابطون أغمات فى عام وائتمأ الى حماية بنى يفرن أمراء تادلا ، فدخل المرابطون أغمات فى عام وائتمأ الى حماية بنى يفرن أمراء تادلا ، فدخل المرابطون أغمات فى عام وائتمأ الى حماية بنى يفرن أمراء تادلا ، فدخل المرابطون أغمات فى عام وائتمأ الى حماية بنى يفرن أمراء تادلا ، فدخل المرابطون أغمات فى عام

<sup>(</sup>۲۶) ابن أبى زرع ، نفسه ، ص ۸۷ ، مجهول ، المصدر السابق ، ص ۱۱ ، ابن خلدون ، المصدر السابق ، ص ۳۷۵ ، سالم ، المغرب الكبير ، ص ٦٩٧ ، عنان ، دول الطوائف ، ص ٣٠٤ ٠

<sup>(</sup>۲۰) ابن ابی زرع روض القرطاس ، ص ۸۸ ، ابن خلدون ، العبر ، ج ۲ ، ص ۳۷۵ ، ص ۳۷۱ .

<sup>(</sup>٢٦) ابن أبى زرع ، المصدر السابق ، ص ٨٨ ، ابن خلون ، المسدر السابق ، ص ٣٧٦ .

واصلوا السير بعدهما لغزو تادلا ، غاستولوا عليها ، وقتلوا من بها من بنى يفرن ، وقتلوا كذلك لقوط المغراوى أمير اغمات (٢٧) ، وتزوج أبو بكر بن عمر من السيدة زينب النفزاوية زوج لقوط المغراوى ، ثم سار ابن ياسين الى بلاد تامسنا فافتتحها ، وكان ينزل بسواحلها بعض قبائل برغواطة ، وكانت برغواطة تدين بمذهب تتنافى تعاليمه الاباحية مسع أحكام الاسلام أسسه رجل يهودى الاصل يدعى صالح بن طريف البرغواطى ، فكان من الطبيعى أن يتجه المرابطون الى قتال هؤلاء القوم، فسار ابن ياسين وقائده أبو بكر بن عمر فى جموع المرابطين الى أرض برغواطة ، وكان أميرهم يومئذ أبو حفص ابن عبد الله ابن أبى غفير بن محمد بن معاذ ، ونشبت بين المرابطين والبرغواطيين وقائع شديدة ، أصيب فيها ابن ياسين بجراح بالغة ، حمل على أثرها الى معسكره ، فجمع رؤساء وشيوخ المرابطين وحثهم على الثبات فى القتال ، وحذرهم من عواقب التفرقة والتحاسد فى طلب الرياسة ، ولم يلبث أن فسارق من عواقب التفرقة والتحاسد فى طلب الرياسة ، ولم يلبث أن فسارق الدينساة الهراكالية المنات فى القتال ، وحذرهم

(۲۰۷) ابن ابی زرع ، نفسه ، ص ۸۸ ، ابن خلدون ، نفسه ، ص ۳۷٦، سالم ، الغرب الكبير ، ص ۲۹٦ ، عنان دول الطوائف ، ص ۳۰۵ ، ص ۳۰۵، شعيره ، المرابطون ، ص ۲۲۰

<sup>(</sup>۲۸) اختلف المؤرخون في تحديد تأريخ وغاة ابن ياسين وانقسموا الى فريقين ، فريق يرى أن الوفاة كانت في عام 201 ه ومن هؤلاء البكرى ، وابن أبي زرع ، وابن عذارى ، وابن الخطيب ، وفريق آخر يرى أن الوفاة . عدلت في عام 200 ه ومنهم القاضى عياض ، وصاحب الحلل الموشية ، وابن خلدون ، والقلقشندى ، والرأى عندى أن الوفاة حدثت في أوائل عام 201 ه ، رلاسيها أن أبن عذارى قد حدد تاريخ خروج ابن ياسين لقتال برغوطة في أول ذى القعدة سنة 200 ه ، وابن أبي زرع يحدد تاريخ الوفاة بشهر جمادى الاولى سنة 201 ه ، ومن المعروف أن المعركة استمرت فترة طويلة بين الفريقين ولذا فمن المرجح أن الوفاة قد حدثت في الشهور الاولى من سنة 201 ه ،

اتفق رأى المرابطين على الختيار أبى بكر بن عمر للرياسة مكان ابن السين ، واجمع شيوخ المرابطين على مباعمة أبى بكر ، فجمع بين الزعامتين الدينية والسياسية ، بينما يؤكد كل من القاضى عياض وابن خندون أن المرابطين اتفقوا فيما بينهم على تقديم الشيخ سليمان بن حدو ، ليرجعوا اليه في مشاكلهم وقضايا دينهم (٢٩) .

وما ان فرغ أبو بكر بن عمر من دفن ابن ياسين، متى أمر بتعبئة عساكره وخرج لقتال برغواطة ، فأستأصلهم بالقتل ، وفرق جموعهم ، ثم لم ينبثوا أن اعلنوا اللطاعة والولاء له ، وأسلموا سلاما جديدا ، ثم قصد أبو بكر الى مدينة أغمات فمكث بها حتى شهر صفر سنة ٢٥٢ ه ( ١٠٦٠ م ) ثم تابع سيره الى بلاد المعرب ، ففتح بلاد فازاز وجبالها وسائر أراضى زنانه ، كما افتتح بلاد مكناسة ، ثم ماصر مدينة لواته ودخلها عنوة فى شهر ربيع الثانى سنة ٢٥٢ ه ، وخربها(٢٠٠) ، ثم عاد الى أغمات التى اتخذها قاعدة عسكرية للمرابطين ومقرا للامير واخوته ، وعندما اكتظت بمجموعة ، اتجه أبو بكر الى اختيار حاضرة جديدة ،

<sup>=</sup> نظر: البكرى ، المغرب ، ص ١٦٨ ، القناضى عياض ، ترتنب الدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ، المجلد الثانى ، ج ٣ ، ٤ ، ص ٧٨٠ البن أبى زرع ، روض القرطاس ، ص ٩١ ، ابن عذارى ، البيان ، ج ٤ ، ص ١٦ ، مجهول الحلل الموشية ، ص ١٢ ، ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، ج ٣ ، ص ٢٣٠ ، ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٣٣٠ ، القلقشندى ( أبو العباس أحمد بن على ) ، صبح الاعشى فى صناعة الانشا ، تحقيق احسان عباس ، طبعة بيروت ، بدون تاريخ ، ج ٥ ، ص ١٨٩ .

ر (۲۹) القاضى عياض ، ترتيب المنارك ، المجلد الثمانى ، ج ٣ ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ص ٧٨٢ ، ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٣٧٦ .

<sup>(</sup>۳۰) ابن أبى زرع ، روض القرطاس ، ص ۹۱ ، ابن خلدون ، المصدر السابق ، ص ۳۷٦ .

فوقع اختياره على موضع مدينة مراكش الحالية ، فشرع في تأسيسها ، وبينما كان يشرف على بناء حاضرته الجديدة ، أتاه رسول من الصحراء يخبره باغارة قبيلة جدالة على قبيلة لمتونة ، واشتداد القتسال بين الفريقين (٢١) ، فرأى أبو بكر أن يرحل الى الصحراء ليصلح بين القبائل المتنازعة ، وهام قبل رحيله بتطليق زوجته زينب النفز اوية ، وطلب منها الزواج من ابن عمه يوسف بن تأشيفين (٢٦) ، كما قدم يوسف لينوب عنه فى رئاسة المرابطين ، وأقره شبوخ المرابطين على هذا الاختيار ، لما عرف عن يوسف من الفضل والورع ، وسداد الرأى والشبجاعة ، وبعد النظر وهي أخص صفات الزعامة (٢٢) ، وقد قسمت القوات المرابطية عندئذ الى جيشين ، تولى يوسف امرة أحدهما ليتم به اخضاع المغرب ، وتولى أبو بكر أمرة الآخر ، وبدأ يوسف على الفور في تأديب القبائل المغربية من مغراوه وزناته وبنى يفرن وغيرهم ، فوقع اختياره على أربعة من القواد هم : محمد بن تميم الجدالي ، وعمر بن سليمان المسوفي ، ومدرك التلكاتي وسير بن أبي بكر اللمتوني ، وعقد لكل منهم على خمسة آلاف من قبيلته وسيرهم لتأديب تلك القبائل المتمردة ، وسار هو في أثرهم ، غغزا قبائل المغرب قبيلة بعد قبيلة ، وبلدا بعد بلد ، وكان بعضهم يفرون، وبعضهم يقاتاونه ، والبعض الآخسر يدخاون في طاعته ثم رجسع الى أغمات حيث تزوج من زينب النفز اوية (٢٤) ٠

وفي عام ٤٥٤ هـ ( ١٠٦٢ م ) ، خرج يوسف بن تاشقين في جيش كثيف

<sup>(</sup>٣١) مجهول ، الحلل ، ص ١٢ ، ابن عذارى ، البيان ، ج ٤ ، ص ١٩ .

<sup>(</sup>۳۲) ابن أبي زرع ، نفسه ، ص ۹۲ ، ابن عذارى ، نفسه ، ص ۲۱ .

<sup>(</sup>٣٣) أشباخ ، تاريخ الاندلس في عصر المرابطين والموحدين ، ترجمة عنان، الطبعة الثانية ، القاعرة ، ١٩٥٨ ، ص ٦٦ ·

<sup>(</sup>٣٤) ابن ابي زرع ، زوض القرطاس ، ص ٩٥ ٠

بتجاوز عدته مائة ألف فارس ، قاصدا هدينة فاس ، وتمكن من دخولها صلحا سنة ٥٥٥ ه ( ١٠٦٣ م ) وهو الفتح الاول لها ، واستخلف عليها عاملا من لمتونه (۲۰) ، ثم مضى لمحاربة غمارة ، وفتح كيرا من حصونها وقلاعها ، فانتهز الامير تميم بن معتصر المغراوى أمير فاس وكان قدد فسر عنها قبل دخدول المرابطين لها ، انتهز فرصة انشغل يوسف بن تاشفين بمحاصرة قلاع بلاد فازاز ، ودخل مدينة فاس ، وقتل عامل المرابطين عليها ، ولما بلغ يوسف ذلك سير المهدى بن يوسف الجزناءى أمير مكناسة ، وكان قد بايع يوسف بن تاشفين بالامارة ، ودخل فسي طاعته غابقاه يوسف على مكناسة ، فسيره يوسف الى غاس ، حيث دار القتال بين المهدى وتميم المفراوى ، وانتهى بمصرع المهدى سنة ٢٥٦ ه ( ۱۰۹۳ م ) فأرسل أهل مكناسة الى يوسف بن تاشفين يخبرونه بموت أميرهم ، وطلبوا منه أن يؤمر عليهم من يراه جديرا بامارتهم (٢٦) ، فوجه بوسف حملات متتالية على غاس ، تمكنت احداها من قتل تميم بن معتصر، الذي خلفه على غاس القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن موسى بن أبي أنعافية الزناتي الكناسي ٤ الذي تمكن من الانتصار على جيوش المرابطين المحاصرة لفاس ، والحاق الهزيمة بها ، فوصلت أخبار تلك الهزيمة الى يوسف بن تاشفين ، وكان محاصرا لقلعة مهدى من بلاد فاز از فترك بعض قواته لمواصلة الحصار ، بينما تحرك هو بقواته نحو غاس فاما رحل عن قلعة مهدى سار الى بنى مراسن وذلك سنة ٤٥٦ ه

<sup>(</sup>۳۰) ابن أبى زرع ، المصدر السابق ، ص ٩٥ ، ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٣٧٨ ، سام ، المغرب الكبير ، ص ٦٩٩ ، العبادى ، الصفحات الاولى من تاريخ الرابطين ، ص ٧٧ ، شعيره ، الرابطون ، ض ٩٠ .

 <sup>(</sup>٣٦) ابن أبى زرع ، نفسه ، ص ٩٦ ، ص ٩٧ ، ابن خلدون ، نفسه ،
 ج٦ ، ص ٣٧٩ ، سام ، المغرب الكبير ، ص ٦٩٩ ، ص ٧٠٠ ٠

( ١٠٦٣ م ) : وفتـــح بالادهم ، ثم فتح بالاد ورغه كلهـــا سنة ٥٥٨ هـ ( ١٠٦٥ م ) ، ثم فتح جميع بلاد غمارة سنة ٢٠٥ ه ( ١٠٦٧ م ) ثم أقبل نحو فأس سنة ٤٦٢ ه ( ١٠٦٩ م ) ، فشدد عليها الحصار ، حتى دخلها عنوة فى ٢ جمادى الآخرة سنة ٤٦٢ ه ، وقتل بها خلقا كثيرا من قبائل مغراوه وبنى يغرن ومكناسة وزناتة (٢٧) ، وقام بتحصين فاس ، وهدم الاسوار الفاصلة بين عدوه القرويين وعدوه الانداسين وجعلهما مدينة واحدة ، وأمر بنيان المساجد في شوارعها وأزقتها ، كما يني الحمامات والفنادق وأصلح الاسواق(٢٨) وأقام يوسف بفاس الى شهر صفر سنة ٤٩٣ ه ( ١٠٧٠ م ) ، غذرج منها الى بلاد ملوية غافتتحها ، كما افتتح حصون وطاط من نواحيها ، وفي سنة ٢٥٥ ه ( ١٠٧٢ م ) ، غزا يوسف بن تاشفين مدينة الدمنة من أعمال طنجة ، فدخلها عنوة ، وفي سنة ٧٠٤ه ( ۱۰۷٤ م ) فتح غياثة وبني مكود وبني رهينة من أحواز تازا ، وفي سنة ٧٠ ه ( ١٠٧٧ م ) رأى يوسف ضرورة الاستيلاء على طنجة وسبته ، ذبعث قائده صالح بن عمران في اثنى عشر ألف غارس من المرابطين وعشرين ألفا من سائر القبائل المغربية ، فالتقوا مع قوات الحاجب سكوت البرغواطي بأحواز وادي مني من أحواز طنجه ، وفي هذه الموقعة لقبي سكوت مصرعه وانهزم جيشه ، ودخل المرابطون طنجة (٢٩) ، أما سبيته

<sup>(</sup>۲۷) ابن أبى زرع ، روض القرطاس ، ص ۹۷ ، ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ ، ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٣٧٩ ، سالم ، الغرب الكبير ، ص ٧٠٠ ، العبادى ، الصفحات الاولى من تاريخ الرابطين ، ص ٧٣ ، ص ٧٤ ، شعيره ، المرابطون ، ص ٩٢ ،

<sup>(</sup>٣٨) ابن أبى زرع ، المصدر السابق ، ص ٩٨ ، ابن الخطيب ، المصدر السابق ، ص ٢٣٦ •

<sup>(</sup>٣٩) ابن أبى زرع ، نفسه ، ص ٩٨ ، ابن خلدون ، المصدر السابق ، ص ٣٨٠ .

فقد صمد فيها الحاجب ضياء الدولة يحيى بن سكوت البرغواطى ، الى أن تمكن يوسف بمساعدة المعتمد بن عباد الذى أمده بسفينة حربية ضخمة ، من اقتحامها برا وبحرا فى سنة ٧٧٧ ه ( ١٠٨١ م ) (٢٠٠) • كذلك سسير يوسف قائده مزدلى لغزو مدينة تلمسان ، فتمكن هذا من الاستيلاء عليها فى الوقت الذى المنتج فيه يوسف مدينة آجر سيف ومليلة ، وجميع بلاد الريف ووهران وجبال وانشريشن الى الجزائر الحالية (١٤٠) • وهكذا نمكن يوسف بن تاشفين من فرض سيطرته على المغرب الاقصى ، ولكنه لم يدخل فى صراع مع اخوانهم الصنهاجيين فى المغرب الاوسط كان بنسو ففى المغرب الاوسط كان بنسو مماد ، وهكذا انقسم المفرب الاسلامى الى قسمين شرقى يحكمه بنسو ديرى وبنو حماد الصنهاجيين ، وغربى يحكمه المرابطون •

وفى هذه الاثناء كان أبو بكر بن عمر قد وطد الامن فى الصحراء ، وأزال الخلاف القائم بين لمتونة وجدالة ، ثم عاد مرة أخرى الى المغرب الاقصى ، ونزل محلته خارج مدينة أغمات ، وقد تسابق أصحابه الى مراكش لرؤيتها والسلام على يوسف ، واستقبلهم يوسف بالترحاب وأغدق عليهم الهدايا والصلات ، وقد أدرك أبو بكر بن عمر مند الوهلة الإولى أن الامر قد خرج من يده ، وأن يوسف بن تاشفين قد استبد بكل الامور ، وكان يوسف قد شعر عند مقدم أبى بكر بدقة الموقف وما يتهدد سلطانه ، فاستشار زوجه زينب النفزاوية فى الامر ، فأشارت

<sup>(</sup>٤٠) مجهول ، مفاخر البربر ، نشر وتصحیح یفی بروفنسال ، طبعة الرباط ، ۱۹۳۶ ، ص ٥٦ ، ص ٥٧ ، ابن أبی زرع ، روض القرطاس ، ص ٩٨٠ (٤١) ابن أبی زرع ، نفسه ، ص ٩٨ ، ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٣٨٠ .

عنيه بأن يستقبل أبا بكر بالجفاء والغاظة ، ويشسعره بقوة السلطان والاستبداد ، ويلاطفه بعد ذلك بالهدايا والطعام والخلع بما يصلح للصحراء • وسار يوسف للقاء أبى بكر فالتقيا بموضع بين أغمات ومراكش ، حيث أقبل يوسف على أبى بكر وهو راكب فرسه ، ولم تئن ناك عادته مع أبى بكر من قبل ، كما نظر أبو بكر الى كثرة جيوش يوسف، فسأله ما تصنع بهذه الجيوش كلها ، فرد عليه بأنه يستعين بها على من خالفه ، وهنا أدرك أبو بكر أن يوسف قد وطد العزم على فرض نفوذه وسلطانه على المغرب الاقصى ، وأنه على استعداد لان يفعل أى شيء من أجل تحقيق هذا الهدف ، فأوصاه أبو بكر بالعدل والرفق بالمسلمين واختاره نائبا عنه على حكم المغرب الاقصى ، ثم ودعه وعاد الى والضراء ، وقد زوده يوسف بطائفة عظيمة من الهدايا الجليلة ، من المال والخيل والبغال والاسلحة المحلاة بالذهب ، والجوارى والثياب الفاخرة والمؤن والدواب ، وهنالك استأنف الجهاد والغزو حتى قتل في احدى غزواته في سنة ٤٨٠ ه (١٠٨٧ م) (١٤) .

# ب ) الوضع في الانداس قبل تدخل المرابطين عسكريا:

فى الوقت الذى نجح فيه يوسف بن تاشفين فى تأسيس دولة كبيرة فى المغرب الاقصى ، كانت الاحداث تتطور تطورا سريعا فى الاندلس فقد كانت وحدة الاندلس قد تمزقت الى دويلات صغيرة صقلبية وعربية وبربرية وتبع ذلك انهيار قوة الاسلام العسكرية تبعا لهذا التمازق السياسى ، الامر الذى يسر أمام دول النصرانية وعلى الاخص قشتالة مهمة التهام هذه الدويلات واخضاعها الواحدة تلو الاخسرى فى نفس

<sup>(</sup>٤٢) ابن أبى زرع ، روض القرطاس ، ص ٩٣ ، مجهول ، الحل الوسية، ص ١٣ ، ١٤ ابن عذارى ، البيان ، ج ٤ ، ص ٢٤ ، ٢٥ ٠

الوقت الذى استغرق ملوك الطوائف على الترف واللهو يدرءون ملوك النصرانية عنهم بالجزيات ويوادعوهم بالاتاوات الى أن تنبهوا بسقوط طيطلة فى عام ٤٧٨ ه ( ١٠٨٥ م ) (٢٦) فى يد الفونسو السادس ملك تشتالة ، فقد جاء سقوطها نذيرا بما يترصد الاسلام فى الاندلس من مطار جسام ، وارتج الاندلس كله لهذه الحادثة رجة عنيفة وشعر الاندلسيون أن أمر الاندلس كله الى ضياع ، وقد عبر الشاعر الاندلسى عبد الله بن فرج اليحصبى المشهور بابن العسال عن الآثار المتوقعة لمصير الاسلام فى الاندلس بعد سقوط طليطلة بالابيات الثلاثة التالية :

يا أهل أندلس حثوا مطيكم فما المقام بها الا من الغلط الثواب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط ونحن بين عدو لا يفارقنا كيف الحياة مع الحيات في سفط(33)

وقد كان من الضرورى فى تلك الظروف العصيبة أن تتحد القسوى الاسلامية فى الاندلس لمواجهة هذا الخطر المسيحى ولكن ما حدث كان نقيض ذلك فقد بادر ماوك الطوائف الى استرضاء الفونسو السادس ورضوا على أنفسهم دفع الجزية له وارسال الهدايا المختلفة تقربا اليه •

Dozy, R., Historire des Musulmans d'Espagne, Leyde, 1932, vol., III.,p.121.

• ٨٤ ص ٢٠ - الطيب ، ج ١ مص ٤٤٤)

<sup>(27)</sup> عن احداث سقوط طليطة في أيدى النصاري أنظر: ابن بسام أبو الحسن الشنتريني) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، القسم الرابع المجلد الاول ، طبعة القاهرة ، ١٩٤٥ ، ص ١٦٧ ، ابن الاثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ١٣٧ ، ابن خلكان (شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد ) ، وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان ، ج ٥ ، ص ٢٧ ، مجهول ، الحال الموشية ، ص ٢٧ ، المترى (شهاب الدن أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني ) ، نفح الطيب من غصن الانبلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، الطبعة الأولى ، القاهرة ، ١٩٤٩ ، ج ٢ ، ص ١٨ ، مالم ، الغرب الكبير ، ص ٧١٨ ، ص ٧١٩ .

ويصف ابن الكردبوس أحسوال ملوك الطوائف وقتئد فيقول: « وذل الرئيس والمرءوس ، واغتقرت الرعية ، وفسدت أحوال الجميع بالكلية ، وزالت من النفوس الانفة الاسلامية ، وأذعن من بقى منهم خارج الذمة الى أداء الجزية ، وصاروا للفنش عمالا يجبون له الاموال لا يخالف أمره أحد ولا يتجاوز له أحد (٥٤) » ، وعلى الرغم من هذا الاستذلال ، الا أن الفونسو السادس لم يقنع بذلك ، بل تطلع الى الاستيلاء على مدن الاندلس الاسلامية مدينة مدينة من أيدى المسلمين .

وكان المعتمد بن عباد أمير اشبيلية وقرطبة يؤدى الجزية لالفونسو السادس ، الى أن استولى الاخير على طليطلة ، توطئة لان يسيطر على بلاد ابن عباد وأخذ يتحين الفرصة لتحقيق حلمه هدذا ، وقد اختلفت الروايات حول السبب المباشر للعداء بين ألفونسو السادس والمعتمد ، رواية تقول أن المعتمد قد انشغل عن أداء الاتاوة لالفونسو بغزو المرية مغضب ألفونسو وأرسل الى المعتمد يطلب اليه تسليم بعض حصونه الى عماله زيادة على الاتاوة وذلك من قبيل العقاب ، بل أمعن في التجنى على المعتمد وطلب منه أن يسمح لزوجته القمطيجة بدخول جامع قرطبة لتلر فيه ، وزعم أن الاطباء والقساوسة أشاروا عليه بذلك ، وأرسل سفارة الى المعتمد على رأسها ابن شاليب اليهودي ، فرفض المعتمد كل ما تقدم به ابن شاليب من طلبات ، فأغلظ له اليهودي في القول ، فغضب المعتمد وأخذ محبرة كبيرة كانت بين يديه ، فأنزلها بقوة على رأس اليهودي ، فألقى دماغه في حلقة ، ثم أمر به غصاب بقرطبة (٢٤٠) ، وهناك رواية

<sup>(</sup>٤٥) ابن الكردبوس ، الاكتفاء فى أخبار الخلفاء ، الجزء الخاص بالانداس، نشر وتحقيق أحمد مختار العبادى ، صحيفة معهد النراسات الاسلامية فسى مدريد ، المجلد الثالث عشر ، مدريد ١٩٦٥ – ١٩٦٦ م ، ص ٧٧٠

<sup>(</sup>٤٦) الحميري أبو عبد الله محم دبن عبد الله بن عبد المنعم ) ، صفة =

أخرى تشير الى أن الفونسو أرسل سفارته السنوية لقبض الاتاوة من المعتمد ، وكان على رأس السفارة ابن شاليب اليهودى ، ونزلت السفارة خارج باب اشبيلية ، فأرسل المعتمد اليهم المال مع بعض وزرائه ، فرفض ابن شاليب أن يتسلم المال ، وصمم على أن يأخذ الاتاوة ذهبا ، فضلا عن بعض السفن التى تقوم البلاد بصناعتها ، فغضب المعتمد ، وأمر بقتل اليهودى ، ورفض أن يعفو عنه فى مقابل أن يفدى نفسه بما يعادل وزنه ذهبا (١٤٧) .

ولما بلغ الفونسو السادس ما غعله ابن عباد ، أقسم بآلهته ليغزونه باشبيلية وليحاصرنه في قصره ، فجرد جيشين ، جعل على الأول أحد قواده وأمره أن يسير الى كوره باجه من غرب الأندلس ، ثم يغير عسلى تلك التخوم والجهات الى أن يصل إلى اشبيلية ، في نفس الوقت الذي بزحف فيه ألفونسو السادس بالجيش الآخر ، سالكا طريقا غير الطريق الذي يساكه الجيش الأول ، وبالفعل عاث الجيشان في البلاد وخربا ودمرا الى أن اجتمعا لموعدهما على ضفة نهسر الوادى الكبير قباله قصر ابن عباد (٤٨) ، كنوع من المظاهرة العسكرية التي تستهدف بث الذعر في نفوس المسلمين ، وكان ابن عباد في هذه الاثناء قد أدرك أن العلاقات ببنه وبين الفونسو السادس قد وصلت الى طريق مسدود ، وأن النوايا

<sup>=</sup> جزيرة الاندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الاقطار ، نشر وتحقيق ليفي بروفنسال ، القاهرة ، ١٩٣٧ ، ص ٨٤ ، المقرى ، نفح الطيب ، ج ٦ ، ص ٩٠ ٠

<sup>(</sup>٤٧) مجهول ، الحلل الموشية ، ص ٢٥ ، ص ٢٦ ، ابن الخطيب ، الجزء الثانى الخاص بتاريخ اسبانيا ، نشره ليفى بروفنسال ، الرباط ، ١٩٣٤ م ، ص ١٨٥ ، ابن الخطيب ، الاحاطة فى أخبار غرناطة ، نشر وتحقيق محمد عبد الله عنان ، الجزء الثانى ، الطبعة الاولى ، القاهرة ، ١٩٧٤ ، ص ١١٠ . (٤٨) الحميرى ، صفة جزيرة الاندلس ، ص ٨٥ ، المقرى ، نفح الطيب ، ح ٣ ، ص ٩٠ .

التوسعية لالفونسو السادس قد أضحت تماما ، وأن هده النوايا لن تقتصر على ما يملكه ابن عباد ، بل ستشمل كل أرجاء الاندلس تحقيقا لحلم النصارى في طرد العرب نهائيا من الاندلس ، ولذا فقد رأى المعتمد ضرورة الاستعانة بأقرب وأكبر قوة اسلامية مجاهدة وهي القوة المرابطية الفتية التي تمكنت من الظهور حديثا في المفرب الاقصى ، فشاور ابن عباد خاصته ووجوه دولته في الاستنجاد بيوسف ابن تاشفين، ولكنهم حذروه وأشاروا عليه بمداراة الفونسو السادس وعقد السلم معه على ما يشته به من شروط ، وقالوا له « الملك عقيم والسيفان لا يجتمعان في غمد واحد ، هأجابهم ابن عباد بكلمته المشهورة التي عدت من الأمثال « رعى الجمال خير من رعى الخنازير »(٤٩) ، ثم اختلى بابنسه الرشيد وذكر له المبررات التي حملته على أن يقدم على هذه الخطوة الجريئة ، وهي ضعف دول الطوائف الى حد استحالة صمودهم وتهديد أنفونسو السادس بعد أن ضم طليطلة وزحف الى اشبيلية ، غير أن ابنه الرشيد اعترض عملى رأى والده وقال له : « يا أبت أتدخل علينا في اندلسنا من يسلبنا ملكنا ويبدد شملنا » ، فقال : « أي ابني والله لا يسمع عنى أبدا أنى أعدت الاندلس دار كفر ولا تركتها للنصارى ، فتقوم على « اللعنة في منابر الاسلام مثل ما قامت على غيرى » ، فقال الرشيد «يا أبت أغعل ما أمرك الله» ، فقال « ان الله لم يلهمني لهذا الا وفيه خير وصلاح لنا ولكافة السلمين »(نه) ، ثم ان المعتمد عقد اجتماعا مع

<sup>(</sup>٤٩) مجهول ، الحلل الموشية ، ص ٢٧ ، الحميرى ، صغة جيزيرة الاندلس ، ص ٨٥ ، ص ٨٦ ٠

Dozy; R., Histoire des Musulmane d'Espage, vol., III., p. 124; Miranda (Ambrosio Huici), La invasion de los Almoravides y la batalla de Zallaka, Hesperis 1-2 Trimstres, T, XI, 1958, p. 26.

<sup>(</sup>٥٠) مجهول ، الحلل الموشية ، ص ٢٧ ، ٢٨ ٠

Turk (Afif), El Reino de Zaragoza en el Siglo XI de Cristo (V de la Hegiro), Madrid, 1978, p. 148. Dozy, Histoirc., vol., III, p. 123.

أشياخ قرطبة وفقهائها لدراسة الموقف فى الاندلس ، عرض عليهم فيه اقتراحه باستدعاء المرابطين ، فسرأى هؤلاء الشيوخ استدعاء عسرب افريقية من بنى هلال ، ولكن عبد الله ابن أدهم قاضى الجماعة بقرطبة رفض هذه المفكرة ، وقال لهم : « اذا وصلوا الينا يخربون بلادنا كما فعلوا بأفريقية ، ويتركون الفرنج ، ويبدءون بكم ، والمرابطون أصلح منهم وأقرب الينا » ، فوافقوا ابن أدهم على رأيه وطلبوا منه أن يكاتب يوسف بن تاشفين فى العبور الى الاندلنس (١٥) .

وهكذا اجتمعت رغبة المعتمد مع رغبة فقهاء قرطبة في استدعاء المرابطين لنصرة الاسلام في الاندلس، ولكن المعتمد لم يكتف بذلك بل أراد أن تتم الرغبة باجماع فقهاء الاندلس جميعا ، فخاطب المعتمد جاريه المتوكل بن الافطس صاحب بطليوس ، وعبد الله بن بلقين صاحب غرناطة ، في أن يرسل كل منهما قاضي حضرته للاجتماع مع قاضي الجماعة بقرطبة ، فوصل من بطلبوس قاضيها أبو اسحاق بن مقانا ، ومن غرناطة قاضيها أبو جعفر القليعي ، واجتمعا في اشبيلية بابن أدهم قاضي الجماعة بقرطبة وانضم اليهم الوزير أبو بكر بن زيدون ، وتقرر أن يرحل هؤلاء بقرطبة وانضم اليهم الوزير أبو بكر بن زيدون ، وتقرر أن يرحل هؤلاء في وفد يمثل أهل الاندلس وملوكها الي مراكش لقابلة يوسف بن تاشفين، لينقلوا اليه رغبة ملوك وفقهاء الاندلس في دعوته الى العبور الى الاندلس لتخليص الاسلام والمسلمين من الخطر المسيمي المحدق بشبه الجزيرة (٢٥) ، وعندما وصل هذا الوفد الي مراكش لمقابلة ابن تاشفين

Miranda, La invasion de los Almoravdes, p. 27.

<sup>(</sup>۱۰) ابن الاثیر ، الکامل ، ج ۸ ، ص ۱۶۱ ، ابن خلکان ، وفیات الاعیان، ج ۰ ، ص ۲۸ ،

<sup>(</sup>۲۰) ابن الاثیر ، الکامل ، ج ۸ ، ص ۱۱۱ ، ۱۲۲ ، ابن الابار ( ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبی بکر القضاعی ) ، الحلة السیراء ، جزءان ، بشر وتعلیق حسین مؤنس ، الطبعة الاولی ، القاهرة ، ۱۹۲۳ ، ج ۲ ، ص ۹۹، الحمیری ، صفة جزیرة الاندلس ، ص ۸۵ ، ص ۸۳ .

ودعوته الى نصرة الاندلس ، رأى يوسف ضرورة استشارة قومه وختهائه وكبار رجال دولته فى ذلك، هواهتوا على تلبية هذه الدعوة ، وقالوا له ان الواجب على كل مسلم يؤمن بالله ورسوله اغاثة أخيه المسلم ، كذلك استشار يوسف كاتبه عبد الرحمن بن اسباط وكان أندلسيا مسن مدينة المرية ، هذكر ابن اسباط ليوسف ما يعترض الحرب فى الاندلس من المطار ، وأشار عليه أن يطلب من المعتمد التنازل عن الجزيرة المضراء، ليضع غيها يوسف أثقاله وجنسوده ، وليضمن سلامة خطوط مواصلاته (١٥) ، فأبلغ يوسف على الفور المعتمد بموافقته على العبور الى الاندلس على هذا الشرط ، فلما ورد كتاب يوسف على ابن عباد ، لم بتردد فى الاستجابة لمطلب ابن تاشيفين ، وأمر ولده الراضى يزيد الوالى على الجزيرة الخضراء ، باخلائها والانتقال عنها (١٥) .

وعندئذ بدأ يوسف يتأهب للعبور الى الاندلس ، فأرسل الى سائر مدن المغرب يطلب سرعة موافاته بالامدادات ، كما انتقل الى مدينة سبته للاشراف على نقل قواته الى الاندلس، فلما تكاملت حشوده، أمرها بالعبور الى الاندلس فى شهر جمادى الاولى سنة ٢٧٩ ه ( ١٠٨٦ م ) ، ثم عبر هو فى أثرهم ، فنزل بالجزيرة الخضراء ، وحرص على تحصينها ، فأمر ببناء الاسوار جولها ، وأصلاح ما تصدع من أبر اجها وشحنها بالاطعمة والاسلحة ، وأبقى فيها فرقة عسكرية من خيرة جنوده لتأمين ظهره فى

<sup>(</sup>٥٣) مجهول ، الحلل الموشية ، ص ٣١ ، ص ٣٢ ، ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ، ج ٣ ، ص ٢٨٢ ٠

Dozy, Histoire., Vol., III, pp. 124-5.

<sup>(</sup>٥٤) مجهول ، المصدر السابق ، ص ٣٣ ، ابن الخطيب ، المصدر السابق، ص ٣٨٣ •

Dosy, Ibid., p. 127.

حالة انسحابه ، ثم رحل عن الجزيرة الخضراء متجها صوب اشبيلية ، ولما اقترب منها خرج المعتمد الى لقائه فى وجوه أصحابه وقواده ، وعند النقاء تعانق الرجلان ، وقدم المعتمد له الكتير من الهدايا والتحف ، ثم رحلت الجيوش الى اشبيلية ، حيث أقاموا ثلاثة أيام (٥٠٠) .

ثم كتب يوسف الى سائر ملوك الطوائف ، يدعوهم الى اللحاق به ، والمشاركة فى الجهاد ، غلبى دعوته منهم كل من عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة ، وأخوه تميم صاحب مالقة ، بينما اعتذر المعتصم بن صمادح صاحب المرية بكبر السن مسع الضعف ، أو لخوفه من نتيجة المعركة ، واكتفى بارسال ابنه معز الدولة فى غرقة من الجند (٢٥) ، ثم تقدم يوسف بصحبة المعتمد الى بطليوس ، وهناك التقيا مع المتوكل بن الافطس ، فقدم لجيوشهما كل ما احتاجت اليه من المؤن والمعتاد (٢٥) ، ورأى يوسف أبن تاشفين تقسيم الجيوش الاسلامية الى معسكرين ، معسكر أندلسى بضم جيوش الاندلس ، ومعسكر مرابطي يضم الجيوش المرابطية ، وجعل المعتمد على قيادة المعسكر الاول ، ولم تلبث الجيوش الاسلامية أن اتجهت الى شمالى بطليوس ، حيث أقامت معسكراتها بين بطليوس

<sup>(</sup>٥٥) الراكشى (عبد الواحد) المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ، نشر سعيد العريان ، محمد العربى العلمى ، الطبعة الاولى ، القاهرة ، ١٩٤٩ كم س ١٦٠ ، مجهول ، الحلل الموشية ، ص٣٣ ، ص ٣٤ ، الحميرى ، صفة جسزيرة الاندلس ، ص ٨٧ ، سالم ، المغرب الكبير ، ص ٧٢١ .

<sup>(</sup>٥٦) ابن الابار ، الحلة السيراء ، ج ٢ ، ص ١٠٠ ، ابن أبى زرع ، رفض القرطاس ، ص ١٠٠ ، ص ١٠١ ، مجهول ، المصدر السابق ، ص ٣٤ ، سالم ، المغرب الكبير ، ص ٧٢٤ ·

Dozy, Histooire., vol., III, p. 126; Miranda, La invasion de los Almoravides, p. 40.

<sup>(</sup>٥٧) مجهول ، المصدر السابق ، ص ٣٤ ، ص ٣٥ ·

وقوريه ، أى بين ضفتى وادى آنه ووادى تاجة وتسمية الرواية العربية بالزلاقة بينما يعرف بالاسبانية باسم Sagrajos (٥٨) .

وصلت أنباء جواز المرابطين الى شبه الجزيرة،الى الفونسو السادس وهو محاصر لسرقسطة ، وكان قد أقسم ألا يبرحها حتى يدخلها ، ولكنه اضطر الى غك الحصار وءاد الى طليطلة (٥٩) ، ومن هذاك كتب الى ماوك وأمراء النصارى يستمدهم لوقف الزحف المرابطى ، فوفدت اليه سريات من الفرسان من ولايات فرنسا الجنوبية من لانجدوك ، وجويانة ، وبرجونية ، وبروفانس ، كما تدالف مع سانشور اميرث Sancha ويرجونية ، والكونت برنجار ريموند ، وكان سانشو مشغولا بمحاصرة طرطوشة ، والكونت برنجار ريموند ، وكان سانشو مشغولا بمحاصرة طرطوشة ، بينما كان برنجار يتأهب لغزو بانسية ، وسار الفونسو على رأس تلك القوات النصرانية الى الجنوب للقاء المسلمين (١٠) ،

تقدمت جيوش النصرانية حتى أصبحت على مبعدة ثلاثة أميال من معسكرات المسلمين ، وكان يفصل بينهم نهر بطليوس ، ولبث الجيشان الخصيمان ، كل منهما تجاه الآخر مدى أيام ثلاثة ، ثم نشب القتال العنيف بينهما ، الذى انتهى بنصر رائع مؤزر أحرزه المرابطون على القوى النصرانية (٦١) .

<sup>(</sup>٥٨) عن موقع الزلاقة أنظر : مجهول ، الحلل المرشية ، ص ٣٣ ، ص٣٥، الحميرى ، صفة جزيرة الاندلس ، ص ٨٧ ــ ٩٠ .

Dozy, Histoire., III, p. 126; Terrasse,
Histoire du Maroc, vol., II, p. 234; Turk; El Reino de Zaragoza, p. 150

رم سالم ، المغرب الكبير ، ص ٧٢٤ ، عنان ، دول الطوائف ، ص ٦٠٠) Pidal, R.M., La Espana del Cid, Cuarto edicion, Madrid, 1947, Vol., I, pp. 331-2.

<sup>(</sup>٦١) تختاف الروايات الاسلامية في تحديد تاريخ معركة الزلاقة: فيتول البن الاثير أنها كانت في أوائل رمضان سمنة ٤٧٩ ه، ويقول المراكشي أنها =

ويبدو أن يوسف بن تاشفين كان ينوى تعقب الفونسو السادس فى بالإده (٦٣) ، لولا أن واغته الانباء بوفاة ابنه الاكبر أبى بكر (٦٣) ، فأضطر أنى العودة الى المغرب ، وترك تحت امرة المعتمد فرقة عسكرية قوامها ذلانة آلاف من المقالين المرابطين وقدم عليهم سير بن أبى بكر اللمتونى (٦٤) .

#### ولقد كان لانتصار الزلاقة عدة نتائج هي:

١ ــ أنقذ الاسلام والمسلمين فى الاندلس من أيدى النصارى ، الذين كانوا يتطلعون الى القضاء على الاسلام وطرد المسلمين من شسبه المسريرة .

٢ ــ تألق نجــم يوسف بن تاشفين ، وذيوع صيته ف المغــرب
 والاندلس بل أنه أصبح فى نظر الفقهاء هو مبعوث العناية الالهية (١٥٠) .

<sup>=</sup> كانت فى رمضان سنة ٤٨٠ م، ويقول ابن الابار أنها كانت فى ١٢ رجب سنة ٤٧٩ م ويتفق معه أبن أبى زرع ، وصاحب الحلل الموشية ، وهذا هـو التاريخ الصحيح ، وهو الذى يذكره يوسف بن تاشفين فى خطابه بالفتح الى عدوة المغرب ، كما أن الرواية المسيحية تحدد تاريخ المعركة بالثالث والعشرين من أكتوبر سنة ١٠٨٦ م وهو يتفق مع الثانى عشر من رجب سنة ٤٧٩ ه ،

انظر: ابن الاثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ١٤٢ ، المراكشي ، المجب ، ص ١٣٥ ، ابن الابار ، الحلة السيراء ، ج ٢ ، ص ١٠١ ، ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ١٠٠ ، مجهول ، الحلل الموشية ، ص ٤٠ ، ص ٤٠ ، ص ٤٠ كا Dozy, Histoire., vol., III, p. 129; Miranda, Histoia Musulmans De Valencia y su Regon, Valencia 1960 - 70, vol., H, p. 16.

<sup>(</sup>٦٢) ابن الكردبوس ، الاكتفا ، ص ٩٥ •

<sup>(</sup>٦٣) أبن أبى زرع ، روض القرطاس ، ص ١٠٥ ، مجهول ، الحال الوشية ، ص ٤٧ ، ابن الكردبوس ، الاكتفا ، ص ٩٥ ، ساله ، المغرب الكبير، ص ٧٢ ٠

۸۹ مساخ ، تاریخ الاندلس فی عصر المرابطین والموحدین ، ص ۸۹ کاری
 کاری

٣ - حرر سرقسطة وحماها من الوقوع فى أيدى القشة اليين ، وكانوا يحاصرونها عندما نزلت قوات المرابطين بالاندلس ، كما أنقذ طرطوشـة من حصار سانشو راميرث لها ، وكذلك بلنسية التي كان برنجار ريموند يتأهب لغزوها (٦٦) .

٤ - حمى غرب الاندلس من خطر القشتاليين بعد أن تولى المرابطون اندفاع عنها وحمايتها (٦٧) .

ه ـ كان مبررا كافيا لانعقاد الصلح بين الفونسو السادس وقائده النينيد الكنبيط ور (٦٨) .

٦ - أسقط من قدر ملوك الطوائف في نظر رعيتهم ، ومهد السبيل أنى اسقاط دويلات الطوائف وسيطرة المرابطين على الاندلس(٦٩) .

## ج) الانداس في أعقاب الزلاقة:

تولى الامير سير بن أبي بكر قيادة الجيش المرابطي في الاندلس ومن الجدير بالذكر أن المتوكل على الله بن الافطس أمير بطليوس لم يتردد ف المشاركة في الاغارة على أواسط البرتغال الحالية مما يلي نهر تاجة وقد أثخنت قواته مع قوات المرابطين في تلك الانحاء ، كما زحف المعتمد بن عباد في قوة كبيرة من الفرسان على طليطلة ، واستولى على عدة مدن منها اقليش وقونكة ووبدة ، ثم اتجه ابن عساد الى أرض مرسية ، حيث أستقرت جموع كبيرة من الفرسان النصارى بقيادة الكنبيطور فى أحد

Dozy, Ibid., p. 131.

<sup>(</sup>٦٦) سالم ، المغرب الكبير ، ص ٧٢٦ .

<sup>(</sup>VV)

<sup>(</sup>٦٨)، سالم ، المغرب الكبير ، ص ٧٢٧ .

<sup>(</sup>۱۹) سالم، نفسه، ص ۷۲۷ ۰

المصون القريبة وأخذت من هناك فى الاغارة على المدن الاسلامية وخاصة على مدينة المرية ، فاشتبك ابن عباد مع الكنبيطور ولكنه انهزم واضط الى الفرار ، ولم ينقذه من مطاردة النصارى له سوى التجائه الى قلعة لورقة فى كنف واليها محمد بن لبون ، ثم تركها متجها نحو قرطبة تاركا مرسية لمصيرها ، حدث ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه جموع النصارى بعد ما وصلتهم قوة من القشتاليين أربسلها الفونسو السادس بهدد مدن شرق الاندلس من حصن ليبط المنيع الواقع على مسيرة يوم مسن لورقة ، فكانوا يخرجون منه للغزو والاغرة على الاراضى الاسلامية المجاورة لهم (٧٠) ،

ومكذا لم يمض عام واحد على هزيمة الفونسو السادس ، حتى بدأ يستعيد قوته التى فقدها مفنقل ميدان نشاطه هذه المرة الن شرق الاندلس، الذى كان ممزقا من الناحية السياسية بعكس الغرب الذى كانت تقوم فيه مملكتان قويتان هما مملكتا اشبيلية وبطليوس ، تعضدهما فرقة من المرابطين قوامها ثلاثة آلاف رجل على رأسها القائد العظيم سير بن أبى بكر (٧١) .

وبدا للناس كأن معركة الزلاقة لم تكن هاسمة فى تاريخ الجهاد فى الاندلس ، وأن الامر يتطلب ضرورة عودة يوسف بن تاشفين مرة أخرى الى مسرح الاحداث فى الاندلس ، فوفدت على المغرب م نجديد وفود

 <sup>(</sup>۷۰) أشباخ ، تاريخ الاناس في عصر الرابطين والوحدين ، ص ۸۹ ،
 ص ۹۰ ، ساام ، الغرب الكبير ، ص ۷۲۸ ، ص ۷۲۹ .

Cadera (Francisco), Decadencia y Desaporicion de Los Al Morvides on Espana, Zaragoza, 1899, p. 3.

<sup>(</sup>۷۱) سالم ، المغرب الكبير ، ص ۷۲۸ · مال مال مال المعرب الكبير ، ص ۵۵۵ مال المعرف

أهل الاندلس لاسيما أهل بلنسية ومرسية ولورقة ، شكون الى الامير يوسف، ما حل بهم على أيدى النصارى الذين يتحكمون من حصن لييط عنى قواعد شرق الاندلس ، فوعدهم يوسف بالجواز اليهم ، كما عبر المعتمد ابن عباد المجاز الى المغرب حيث استقبله الامير يوسف فى موضع على وادى سبو وأطلعه المعتمد على أحوال أهل الاندلس ، وما يعانونه من غارات النصارى عليهم ، وعرض على يوسف العبور الى الاندلس ، فاستجاب يوسف لرغبته (٧٢) .

تم جواز يوسف الى الجزيرة الخضراء فى ربيسع الاول سنة ٤٨١ ه ( ١٠٨٨ م ) ، ومن هناك كتب جميع أمراء الاندلس ، يدعوهم للجهاد ، واتفق معهم أن يكون اللقاء عند حصن لييط ، ثم تحرك يوسف من الجزيرة الخضراء الى مالقة فى صحبة أميرها تميم بن بلقين ، كما لحق به الامسير عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة ، والمعتصم بن صمادح ، فضلا عن المعتمد بن عباد ، بالاضافة الى أمراء مرسية وشقورة وبسطة وجيان ، ولم يتخلف من ملوك الطوائف سوى ابن الافطس صاحب بطليوس ، واتجهت تلك الحشود الى حصن لييط ، الذى تحتشد فيه حامية قشتالية وامها ألف فارس واثنى عشرالفا من المشاه، ثم ضرب المسلمون الحصار حول

(۷۲) ابن بلقین ( الامیر عبد الله الزیری ) : مذکرات الامیسر عبد الله الزیری المسماه بکتاب التبیان ، نشره وحققه لیفی بروفنسال ، القاهرة ، ۱۹۵۰ م ، یقول ابن بلقین أن جواز المعتمد الی المغسرب کان لغرضین أولهما رخبته فی الاستیلاء علی مرسیة من بد ابن رشیق وتسلیمها لابنه الراضی باالله عوضا عن الجزیرة الخضراء ، وثانیهما الاستصراخ بیوسف بن تاشفین ضد النصاری لحمایة أملاکه فی شرق الاندلس ، الذکرات ص ۱۰۸ ، أنظر بضا مجهول ، الحل الموشیة ، ص ۷ ک ، ص ۶۸ ، سالم ، الغرب الکبیسر ، ص

Dozy, Histoire., vol., III, p. 133.

الحصن ما يقرب من أربعة أشهر (٢٢) ، واستبسل النصارى فى الدفاع عنه ، كما كانوا يخرجون ليلا للانقضاض على المسلمين والحاق الخسائر بهم (٢٤) .

وفى أثناء الحصار وقعت بعض الاحداث المؤسفة فى المعسكر الاسلامى ، فقد بدأ أمراء الاندلس يحكمون يوسف فى خلاقاتهم ، فالمعتمد شكا اليه خروج ابن رشيق صاحب مرسية عن الطاعة ودفعه لالفونسو السادس تقربا اليه ، فأمر يوسف بعد استثمارة الفقهاء بالقبض على ابن رشيق وسجنه ، فتفرق شمل شيعته ، وانسحب جنده من المعركة ، وقطعوا الميرة عن القوم ، فوقعت المجاعة وغلت الاقوات (٥٧) ، وبينما المسلمون مختلفون أشد الاختلاف ، وردت الانباء بتقدم الفونسو موب لييط لانقاذ المدافعين عن الحصن ، وهنا قرر يوسف بن تاشفين نزك الحصار واتجه بحشوده نحو لورقة ، فالمرية ومنها ركب البحر الى مراكش ، وهنا أقبل الفونسو بحشوده ونزل على حصن لييط ، ورأى أنه نظرا لموقع الحصن فى قلب بلاد المسلمين ، فأنه لا يمكن الدفاع عنه دون خامية كبيرة ، فأمر بتقويض أسواره ، وواخلائه ممن بقى فيه من النصارى ، وكانوا مائة فارس وألف راجل هم البقية الباقية من ثلاثة عشر ألف

<sup>(</sup>۷۳) ابن أبى زرع ، روض الترطاس ، ص ١٠٦ ، مجهدول ، الحلل الوشية ، ص ٤٦ ، حر ٤٩ .

Dozy, Ibid, vol., III. p. 140; Terrasse, Histoire du Maroc, vol., II, p. 234; Turk, El Reino de Zaragoza, p. 158.

<sup>(</sup>٧٤) أشباخ ، تاريخ الاندلس في عصر المرابطين والوحدين ، ص ١١٠٠

<sup>(</sup>۷۵) عبد الله بن بلقين الزيرى ، التبيان ، ص ١٠٦ ، ابن أبى زرع ،

روض القرطاس ، ص ١٠٦ ، مجهول ، الحلل الموشية ، ص ٤٩ ، ص ٥٠ ، سالم ، المغرب الكبير ، ص ٧٣٠ ٠

Terrase, Histoire du Maroc, vol., II, p. 236.

مقاتل ، ثم عاد الى حاضرته طليطلة (٢٦) ، ثم تحرك ابن عبساد بعد ذلك واستولى على الحصن بعد تخريب النصارى له (٧٧) .

عاد يوسف بن تاشفين الى المغرب ، وقد عزم على التخلص من ملوك الطوائف بعد ما استبان له خيانتهم باتصالهم بنصارى أسبانيا ، وتقاعسهم عن الدفاع عن أراضيهم ، كما استبان له أن بعضهم كان يلوذ بالجزيات للاستنصار بألفونسو السادس لاسيما صاحب غرناطة الذي اتفق مم البرهانس مAlvar Hane وكيل الفونسو السدس في جهات غرناطة والمرية ، وتعاقد معه على نصرته نظير ٣٠ ألف دينار (٧٨) ، كما أن المعتمد بن عباد استغل حركة الجهاد المرابطي في الاندلس لتحقيب ق مصلحته الشخصية ، فهو لم يستعن بالمرابطين في المرة الثانية الاليتخلص من خطرين أولهما خطر حصدن لييط على ممتلكاته في شرق الاندلس ، وثانيهما كي يتخلص من ابن رشيق الذي انتزع مرسية التي كانت مسن أملاك ابن عباد ، ولذا بات واضحا ليوسف بن تاشفين أن حركة الجهاد ني الانداس تستازم القضاء أولا وقبل كل شيء على ملوك الطوائف ، وقاية لنفسه ولقواته من التعرض للطعن من الخلف أثناء جهاده ضدد النصارى ، ومما شجع يوسف على المضى في مشروعه هذا الفتاوي التي وصلت اليه من نقهاء المشرق والمغرب على السواء وعلى رأسهم الامسام الغرالي والطرطوشي وغيرهما وكلها تجيز له التخلص من ملوك

<sup>(</sup>٧٦) ابن أبى زرع ، المصدر السابق ، ص ١٠٦ ، مجهول ، المصدر السابق ، ص ٥٠ ، حسن أحمد محمود ، قيام دولة المرابطيس ، ص ٢٩٥ ، سالم ، المرجع السابق ، ص ٧٣٠ ٠

Cadera, Decadencia y Desaparicion, p. 3; Dozy, Histoire., vol., III, p. 140.

• ١٠٦ م نفسه ، ص ١٠٦ (٧٧)

<sup>(</sup>٧٨) سالم ، المغرب الكبير ، ص ٧٣٠ ، ص ٧٢١ ٠

Miranda, Historia Musulmana De Valencia, vol., II, p. 22.

الطوائف (٧٩) ، كما أن الاستيلاء على الاندلس كان يعتبر ضرورة عسكرية واستراتيجية تتطلبها الظروف المستجدة بالنسبة لدولة المرابطين الناشئة باعتبار أن الاندلس خط الدفاع الاول عن المغرب الاسلامي •

جاز يوسف بن تاشدفين الى الاندلس للمرة الثالنة فى سنة ١٨٩ هـ ( ١٠٩٠ م) وهو ينوى هذه المرة عزل الامير عبد الله بن بلقين صحاحب غرناطة بعد أن وضح تواطؤه مع الفونسو السادس ، غماصر يوسف عيناطة ، وتمكن من دخولها ، واستولى على قصر ابن بلقين ، كما أرسل نفس الوقت فرقة من جيشه الى مدينة مائقة ، حيث ألقى القبض على الأمير تميم بن بلقين ، ولما تم له ذلك أمر بنفيهما الى مدينة أغمات بأرض المغرب ، غأرسلا اليها وأقاما بها الى أن توغيا (١٠٠٠) .

وفى العام التالى ، تحرك يوسف بن تاشفين من مراكش الى سبتة ليشرف على عبور الجيوس المرابطية الاربعة التى قرر ارسالها الى الاندلس للقضاء على ملوك الطوائف منفردين ، وتولى سير بن أبى بكر قيادة الجيش المرابطى الاول وأصدر اليه الامير يوسف أمره بمحاصرة المعتمد بن عباد فى اشبيلية ، فان تمكن من الاستيلاء عليها ، زحف الى بطليوس للقضاء على المتوكل بن الافطس ، أما الجيش المرابطى الشانى فأسند قيادته الى عبد الله بن الحاج ، وعهد اليه بمنازلة الفتر جمل على بالمأمون ولد المعتمد بن عباد فى قرطبة ، أما الجيش الثالث فقد جمل على على المتوكل بن واسنو وأمره بمحاصرة المعتصم بن صمادح بالمرية ، قيادته أبا زكرياء بن واسنو وأمره بمحاصرة المعتصم بن صمادح بالمرية ، أما الجيش الرابع فقد تولى قيادته جرور الحشمى وأمره يوسف بمنازلة أما الجيش الرابع فقد تولى قيادته جرور الحشمى وأمره يوسف بمنازلة

Dozy, Histoire., vol., III, p. 141.

Dozy, Ibid, p. 145.

<sup>(</sup>٧٩) ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ٠

<sup>(</sup>٨٠) مجهول ، الحلل الموشية ، ص ٥١ ·

يزيد الراضى ولد المعتمد برنده ، أما يوسف بن تاشفين فقد أقام بمدينة سبتة على رأس الجيش الاحتياطى ، مترقبا لما يحدث ، متأهبا لنجدة هذه الجيوش التى أرسلها الى الاندلس (٨١) .

سار الامير سير بن أبي بكر الى اشبيلية ، وكنت العلاقات قد ساءت بين يوسف والمعتمد، لاسيما بعد أن لجأ الاخير الى طلب مساعدة الفونسو انسادس فقد وقعت في يد يوسف بعض المراسلات السرية بين المعتمسد والفونسو السادس مما أغضب يوسف ، فشاور الفقهاء في أمره ، فأشاروا عليه بالاستيلاء على بلاده (٨٢) ، ولذا مضى سير الى أشبيلية ، وهاجم أسوارها وأحكم عليها الحصار ، وفي نفس الوقت أرسل سير قائده يطي ابن اسماعيل الى مدينة جيان ، فتمكن من دخولها صلحا ومنها ارتحل الى قرطبة ، حيث تمكن من الهتاحها يوم الأربعاء الدالث من صفر سنة ١٨٤ ه ( ١٠٩١ م ) ، ثم غتج يطى أيضا بياسة وأبده ، وحصن البلاط ، وحصن المدور والصفيرةوشقورة ، ثم ارتحل سير عن أشبيلية ، وسسار ألى قرمونة ودخلها يوم السبت ١٧ ربيع الاول سنة ٤٨٤ ه، ثم عاد مرة أخرى وشدد حصاره على أشبيلية ، مما جعل المعتمد يستغيث بألفونسو السادس ويستصرخه عويعده باعطاءه بلاده ان أنقذه من الحصار المرابطي فأرسل اليه الفونسو قائده البرهانس في جيش من عشرين ألف فارس ، وأربعين ألف رجل ، فلما علم سير بقدوم الجيش القشتالي ، اختار عشرة آلاف رجل من فرسانه وقدم عليهم القائد ابراهيم بن اسحاق اللمتونى ، فالتقى ابراهيم بالقشتالين بالقرب من حصن المدور (٨٢) ، وقيل في بلمه

<sup>(</sup>٨١) مجهول ، المصدر السابق ، ص ٥٦ ، وأنظر أيضًا : أشباخ ، تاريخ الاندلس في عصر المرابطين والوحدين ، ص ٩٤ ، ص ٩٥ ٠

<sup>(</sup>۸۲) عبد الله بن بلقين الزيرى ، التبيان ، ص ١٦٩ ٠

<sup>(</sup>۸۳) ابن أبى زرع ، روض القرطاس ، ص ۱۰۷ ، ص ۱۰۸ ·

من أحـواز أشبيلية(٨٤) ، حيث دارت معركة عنيفـة انتهت بهـزيمة القشتاليين (٨٥) ، وفي نفس الوقت شدد سير حصاره على أشبيلة ، ودافع المعتمد عن حاضرته أشد دغاع ، وصمدت المدينة لهجمات المرابطين ، حتى أنه ينسب الى سير أنه قال « لو أنى أقصد مدينة الشرك لم تمتنع مذا الامتناع »(٨٦) ، وأخيرا تمكن سير بمساعدة أهالي أشبيلية من دخول الدينة من ناحية نهر الوادى الكبير يوم الاحد ٢٢ رجب سنة ٤٨٤ ه(١٨٠)، وقبض على المعتمد وأهله وانتهبت قصوره وأمواله وذخائره ، وأرغم هو وزوجته على الكتابة لولديهما المعتد بالله الى على مارتلة ، والراضي والله الوالى على رنده ، وكانتا من المعاقل الحصينة في الاندلس ، وقد طلب الممتمد وزوجته من ولديهما الأستسلام للمرابطين (٨٨) ، وكان جرور الحشمي محاصرا لرنده ، بعد أن فشل في فتحها ، فلما وصل للراضي خطاب والديه ، سارع بفتح أبواب مدينته لجرور بعد أن تعهد له الأخير بالحقاظ على أرواح أهلها ، ولكنه نكث بوعده ، وقبض على الراضي وقتله ، كما قتل كل من وجده بها من الجند والفرسان (٨٩) ، أما المعتد ، هان القائد المرابطي الذي أرسل اليه ، اكتفى بالاستيلاء على كل ما كان يملكه المعتد (٩٠) ، وخرج المعتمد بن عباد وأهله من أشبيلية ، هيث استقر به

<sup>(</sup>٨٤) ابن الخطيب ، أعمال الاعلام الجزء الثاني الخاص بتاريخ الاندلس ، نشر ليفي بروننمال ، الرباط ١٩٣٤ م ، ص ١٨٩ ٠

ره ۸) ابن ابی زرع ، روض القرطاس ، ص ۱۰۸ ، ابن الخطیب ، اعمال الاعلام ، ج ۲ ، ص ۱۸۹ °

<sup>(</sup>٨٦) عبد الله بن بلقين ، التبيان ، ص ١٧٠ ٠

<sup>(</sup>۸۷) عبد الله بن بلقین ، نفسه ، ص ۱۷۰ ، ابن الاثیر ، ج ۸ ، ص ۱۵۰ ، سالم ، المغرب الکبیر ، ص ۷۳۱ ،

<sup>(</sup>٨٨) الراكشي ، العجب ، ص ١٤٢ ، ص ١٤٣ •

<sup>(</sup>۸۹) عبد الله بن بلقين ، نفسه ، ص ۱۷۱ ، الراكشي ، نفسه ، ص

<sup>(</sup>۹۰) الراکشي ، نفسه ، ص ۱۶۳ ٠

المقام بمدينة أغمات ، ومكث بها الى أن توفى فى عام ٤٨٨ه (١٠٩٥م) (٩١٠٠٠.

ولما هرغ سير من أشبيلية ، سير الى المرية ، القائد داود بن عائشة (٩٢) ، وقيل يحيى بن واسنو (٩٢) ، وكان صاحب المرية المعتصم بن دسمادح مريضا ، هلم علم بقدوم المرابطين وحصارهم لمدينته ، اشتد عليه المرض ولم يلبث أن توفى ، وكان المعتصم حينما حضرته الوفاة ، قد أوصى ولده وولى عهد معز الدولة أحمد بن المعتصم ، بالهروب الى بنى حماد أصحاب بجاية والقلعة بالمغرب الاوسط ، واشترط عليه ألا يفعل ذلك الا بعد سقوط اشبيلية وخلع أميرها المعتمد ، هلما سقطت اشبيلية بدأ معز الدولة تنفيذ وصية والده ، هفرج فى أهله وذخائره وأمواله فى احدى انسفن ، بعد أن لجأ الى الحيلة والدهاء ، فقد أخبر أهل مدينته أنه ذاهب القاء أمير المسلمين واعلان ولائه وطاعته له ، ولكن بمجرد أن توسطت الفينته البحر ، تحول صوب الجزائر ، حيث نزل على المنصور بن سفينته البحر ، تحول صوب الجزائر ، حيث نزل على المنصور بن الناصر بن علناس صاحب قلعة بنى حماد الذى أكرمه وخيره فى أقطار البحر. التى يحب سكناها ، فأختار أن يقيم فى مدينة تدلس الواقعة على المحرر (٩٤) ،

تحرك سير بن أبى بكر نحو بطليوس ، وكانت بطليوس قاعدة ملك

<sup>(</sup>۹۱) ابن الاثير ، الكامل ، ج ۸ ، ص ۱۵۵ ، ابن خلكان ، وفيات الاعيان ، ج ۷ ، ص ۱۹۰ ، ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، ج ۲ ، ص ۱۹۰ ، ابن خلون ، العبر ، ج ۲ ، ص ۳۷۰ ،

<sup>(</sup>۹۲) أبن أبي زع ، روض القرطاس ، ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٩٣) ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، ج ٣ ، ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٩٤) حول سقوط الرية في أيدى الرابطين أنظر: عبد الله بن بلقين ، البيان ص ١٦٧ ، ص ١٦٨ ، ابن أبي البيان ص ١٦٧ ، ابن أبي نرع ، روض القرطاس ، ص ١٠٨ ، ابن خلون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٣٨٤ ، مالم ، تاريخ مدينة المرية الاسلامية قاعدة أسطول الاندلس ، الطبعة الاولى ، بيروت ، ١٦٩ م ، ص ١٨٢ .

دولة بنى الاغطس ، وكان يحكمها وقتئذ المتوكل بن الاغطس ، وكان قد نحالف مع الفونسو السادس ، وبذل له ثلاث مدن هامة من أملاكه هسى أسبونة وشنترين ثمنا لتحالفه معه ، فكان لهذا أثره فى زيادة هوة الخلاف بين المرابطين وابن الافطس، فعزم سير على معاقبة ابن الافطس فاندفع بفواته صوب بطليوس ، فاضطر المتوكل الى الامتناع بقصبة بطايوس المنيعة ، ولكن القوات المرابطية اقتحمتها ليسلا ، وألقت القبض على المتوكل وولديه ، ثم قتل هو وابناه (٩٥) .

وفى سنة ١٨٥ ه ( ١٠٩٢ م ) ، أمر يوسف بن تاشفين قائده داود بن عائشة بالسير الى مرسية قاعدة شرق الاندلس ، وتمكن من هزيمة فرقة عسكرية للنصارى ، وخلع صاحب مرسية ، ثم زحف الى دانية ، ففر صاحبها ابن مجاهد فى البحر الى الدولة الحمادية الصنهاجية ، حيث استقباله ملكها المنصور بن علناس ، فأحسن اليه وأكرمه ، كما استولى ابن عائشة على شاطبة وشقورة (٩٦) ،

وفى ذلك الوقت اشتد الاضطراب فى بلنسية ، وتطلع أهلها الى التخلص من حكم القادر بن ذى النون ، الذى كانت تسانده قشمتالة وملكها الفونسو السادس وقائده السيد الكنبيطور ، وكان الكنبيطور يعتبر بلنسية ملكا له ، يأخذ منها إتاوة قدرها مائة ألف مثقال من الذهب كل عام نظير حمايته للقادر بن ذى النون ، ولذا فقد تطلع أهل بلنسية الى

<sup>(</sup>٩٥) عبد الواحد المراكشي، المحب، ص ٧٥ ، ابن الابار ، الحلة ١٨٦ ، م ١٨٦ ، ص ١٨٦ ، ص ١٨٦ ، ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، ج ٢ ، ص ١٠٢ ، ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، ج ٢ ، ص ١٨٦ . Dozy, His:oire., vol., III, p. 152.

<sup>(</sup>٩٦) ابن ابی زرع ، روض القرطاس ، ص ۱۰۸ ، ابن الکردبوس ، الاکتفا ، ص ۱۰۱ ، ص ۱۰۲ ·

التخلص من السيطرة القشتائية ، ورنوا بأبصارهم الى المرابطين ، فلما تسامع البانسيون بوجود القائد المرابطي ابن عائشة في مرسية ، انتهزوا خروج الكنبيطور الى سرقسطة ، فأرسلوا قاضي مدينتهم ابن جحاف على رأس وفد من أهل المدينة للقاء ابن عائشة ، وطلبوا منه العون والمساعدة في مقابل دخول بلنسية في طاعة المرابطين ، فاستجاب ابن عائشة لطلبهم وأرسل قائده أبا نصر على رأس فرقة عسكرية ، تمكن بها من شق طريقه الى بلنسية ، فانهارت أمامه القوة القشتائية المكلفة بالدفاع عن المدينة ، وفتح ابن جحاف أبواب بلنسية أمام المرابطين ، كما قبض ابن جحاف على رأس فرقتله في رمضان سنة ١٨٥ ه ، وبويع لابن على المرابطين ، المرابطين ، وبويع لابن على المرابطين ، المرابطين ، وبويع لابن على المرابطين ، المرابطين ، وبويع لابن

كان من الطبيعى أن يغضب الكنبيطور لما حدث فى بلنسية ، الا أنه كان رجلا سياسيا محنكا ، فقد كتب لابن جحاف يهنئة بالرئاسة ويطلب منه أزوادا له كانت مختزنة فى بلنسية ، فرفض ابن جحاف وقال له أن البلد أصبحت ليوسف بن تاشفين وأن تلك الاطعمة انتهبها رجاله ، فغضب الكنبيطور وأقبل يحاصر المدينة ، وأقسم أن لا ييرحها حتى يظفر بابن جحاف ، ويثأر لابن ذى النون ، وقد لجأ الكنبيطور خلال الحصار الى الحياة والدهاء ، فراسل ابن جحاف سرا ، بعد أن عرف برغبة الاخير فى

<sup>(</sup>٩٧) ابن عسذارى ، البيان ، ج ٤ ، ص ٣١ ، ص ٣٣ ، ابن ابى زرع روض القرطاس ، ص ١٠٨ ، ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ، ج ٢ ، ص ٢١٠ ، مؤنس ، السيد القمبيطور وعلاقاته بالمسلمين ، المجلة التاريخية المصرية ، المجلد الثالث العدد الاول ، مايو ١٩٥٠ ، ص ٧٤ ، ليفى بروغسال ، الاسلام ني المغرب والانحلس ، ترجمة السيد عبد العزيز سالم والاستاذ محمد مسلاح الدين حلمى القاعرة ، ١٩٥٨ م ، ص ٢١٦ ، اشباخ ، تاريخ الانحلس في عصر الرابطين والموحدين ، ص ١٠٠٠

Pidal, La E-pana del Cid, vol., I, p. 389; Miranda, Historia Musulmana de Valencia, vol., II, pp. 52 - 3.

التخلص من المرابطين ، واتفق مع ابن جحاف على اخراج المرابطين من مِنسية ، وأن يحل الكنبيطور محلهم (٩٨) ، فلما أحس أهل بلنسية بهدده الانتصالات السرية ، راجعوا قاضيهم في هذا الامر ، وأرسلوا الى يوسف بن تشفين يطلبون منه سرعة ارسال النجدات اليهم ، فأمر يوسف عماله على مختلف مدن الاندلس بالتوجه الى بلنسية ، متجمعت جموعهم في شاطية ، وتولى قيادتها الامير أبو بكر بن ابراهيم ، واتجهت هذه الحشود حتى وصات الى مشارف بلنسية ، ولكن فجأة انسحب الجيش الاسلامى اني شاطية (٩٩) ، وقد اختلفت الآراء حول أسباب هـذا الانسحاب ، الا أنا نرجح الرواية المسيحية التي أشارت الى هطول الامطار بغزارة في أمسية المعركة ، فخشى القائد المرابطي على تحركات جيشه ، فآثر الانسحاب(١٠٠) ، وكان لهذا الانسحب أثرء في اضعاف الروح المعنوية لاهل بلنسية ، غانقطع أملهم في الغوث من المرابطين ، غاتفقوا على التسليم الكنبيطور ، على شرط أن يؤمن الكنبيطور ابن جحاف وأسرته وكل سكان المدينة وفي جمادي الالي سنة ٤٨٧ ه ( يونيه سنة ١٠٩٤ م ) ، دخـل الكنبيطور بلنسية بعد حصار دام ما يقرب من عشرين شهرا(١٠١) ، ولما استقرت الامور في بلنسية للكنبيطور استولى على أموال ابن جحاف ،

<sup>(</sup>۹۸) ابن عـذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ٣٣ ، ص ٣٣ ، ابن الخطیب ، أعمال الاعلام ، ج ٢ ، ص ٢٣٤ ، ص ٢٣٥ ، ابن الكردبوس ، الاكتفا ، ص أعمال الاعلام ، ج ٢ ، ص ٢٣٤ ، ص ١٠٣ ، ابن الكردبوس ، ٢١٧ .

Miranda, Historia Musulmane de Valencia, vol., II, p. 55.

<sup>(</sup>٩٩) ابن عذاري ، المصدر السابق ، ص ٣٣ .

Miranda, Los Luchos del Cid Compeador con los Almoravides, (1.9) Hesperis, Tomuda, 1965, p. 82.

<sup>(</sup>۱۰۱) ابن الابار ، الحلة السيرا ، ج ۲ ، ص ۱۲۲ ، ابن عذارى ، البيان، ج ٤ ، ص ٣٥٠ ، ابن الخطيب ، اعصال الاعسلام ، ج ٢ ، ص ٣٥٠ ، ابن الكردبوس ، الاكتفا ، ص ١٠٣ ، بروفنسال ، الاسلام في المغرب والاندلس ، ص ٢١٩ ٠

كما صادر أموال أسرته وطالبه بأموال القادر بن ذى النون وذخائره ، وبعد أن استصفى جميع أمواله وأموال ابن ذى النون أمر بالقبض عليه وأعدامه حرقا ، ثم استولى على أموال أهل بلنسية ، وفرض عليهم النصرائب والمغارم (١٠٢) .

كان لسقوط بلنسية فى أيدى النصارى ، أسوأ الاثر على أهسل الاندلس ، فقد توالت صرفاتهم على يوسف بن تاشفين ، لاسترجاعها من النصارى ، فأرسل يوسف الى عماله على مدن المغرب لامداده بالرجال والعتاد ، ثم عبرت حشود المرابطين بقيادة الامير محمد بن تاشفين الى الاندلس فى شعبان سنة ٤٨٧ ه ( ١٠٩٤ م ) ، وقد سارت هذه القوات حتى عسكرت على مقربة من بلنسية ، فلما وصلت أنباء وصول هذا الجيش شاع الذعر بين النصارى ، وعرضوا على الكنبيطور الفسرار عن بلنسية ، غير أنه رفض وأرسل الى الفونسو السادس يطلب سرعة موافاته بالامدادات ، كما لجأ الى المكر والدهاء ، فقد خرج ليلا وباغت العسكر الاسلامى ، فاضطرت القوات المرابطية الى الانسحاب الى دانية ومنها الى شاطبة الى الكرو والدهاء ، فقد خرج ليلا وباغت العسكر الاسلامى ، فاضطرت القوات المرابطية الى الانسحاب الى دانية ومنها الى شاطبة الى شاطبة على عليها (١٠٠١) ، فشجع الكنبيطور وسار نحو مربيطس فحاصرها واستولى عليها (١٠٠١) ،

وفي عام ٩٩٠ ه ( ١٠٩٦ م ) ، أرسل يوسف بن تاشفين قائده محمد

<sup>(</sup>۱۰۲) حول مصير ابن جحاف انظر: ابن الابار، التكملة لكتاب الصلة، جزءان، عنى بنشره وصححه وطبعه، السيد عزت العطار الحسينى، القاهرة، ١٩٥٦ م، ج ١، ص ٢٣٩، ص ٢٤٠، ابن عذارى، المصدر السابق، مى ٣٧٠، ص ٣٨٠، ابن الخطيب، المصدر السابق، ص ٢٣٥، ص ٢٣٦، مؤنس، السيد القمبيطور وعلاقاته بالمسلمين، ص ٧٤، بروفنسال، المرجع السابق، ص ٢٢٢، ص ٢٢٢،

Miranda, Historia Musulmana de' Valencia, vol., II pp. 138-140.

<sup>(</sup>۱۰۳) ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ٣٤ ـ ٣٧ ٠

<sup>(</sup>١٠٤) مؤنس ، السيد القمبيطور ، ص ٧٦ .

أبن الحاج على رأس جيش كثيف التقى مع قوات الفونسو السادس عند دسويجرا Consuegra ، حيث أحرز المرابطون انتصارا حاسما على حموع النصارى ، وقتلوا الابن الوحيد للكنبيطور واسمه ديبجو Diego ، كما أرسل يوسف بن تأشفين فرقة عسكرية مرابطية على رأسها محمد بن عائشة الى قونكة أو قونقة Cuenca حيث الحقوا الهزيمة بفرقة قشتالية على رأسها البرهانس ، ثم مضى ابن عائشة الى جزيرة شقر Alcira ، واصطدم بفرقة تابعة لجيش الكنبيطور ، ولم ينج منهم الا القليل فروا عائدين الى بلنسية (١٠٠٥).

أتم المرابطون الاستعداد لاسترداد بلنسية ، وأصدر يوسف بن تأشفين أو امره الى الامر محمد بن مزدلى بقيادة الجيوش المرابطيسة الى بلنسية ، وذلك فى شهر ذى القعدة سنة ١٩٤ ه ( ١١٠٠ م ) (١٠٠٠ ، وكان الكنبيطور قبل ذلك بقليل قد اشتد عايه المرض وغلب عليه الحزن بعد وفاة ولده الوحيد ، فمات غما عليه فى عام ٢٩٢ ه ( ١٠٩٨ م ) (١٠٧٠) ، رقد تولت زوجة خمينا أمر بلنسية بعد وفاته ، وحاولت الدفاع عن المدينسة أمام الحصار المرابطى ، الا أنها فشلت ، فبعثت تستنجد بالفونسو السادس ، الذى مسارع الى نجدتها ، فلما قدم الفونسو بقواته الى البدر محمد بن مزدلى بالانسحاب الى مدينة قليرة الواقعة على البحر بين بلنسية وشاطبة وقد حاول الفونسو اختبار مدى قوة الجيش المرابطى ، فخرج بقواته صدوب قليرة ، فدارت رحى معركة الجيش المرابطى ، فخرج بقواته صدوب قليرة ، فدارت رحى معركة

Pidal La Espana del Cid, vol., I, pp. 534-537.

<sup>(</sup>١٠٥) ابن الكردبوس ، الاكتفا ، ص ١٠٧ – ١٠٩ ٠

<sup>(</sup>١٠٦) ١٠بن عذاري ، البيان ، ج ٤ ، ص ٤٠ ، ص ٤١ ٠

Dozy, Histoire., vol., III, p. 153; Pidal, La Espana del Cid, vol., (\'V) I, pp. 577-580; Terrasse, Histoire du Maroc, Vol., II, P. 238; Miranda, Historia Musulmana de Valencia, vol., II, p. 164.

عنيفة بين الفريقين ، اضطر بددها الفونسو الى الانسداب ، بعد أن تأكد من قوة وصلابة المجيش المرابطي وتصميمه على استرداد بانسية ، فأمر الفونسو باخلاء بلنسية من النصارى ، وأشعل النيران في المسجد انجامع والقصر والدور ، فدخل محمد بن مزدلي المدينسة في شهر رجب سنة ٥٩٥ ه (١١٠١ م) (١٠٨) .

#### د ) الاتدلس في ظل يوسف بن تاشفين ؛

قضى المرابطون على ملوك الطوائف ، باستثناء المستعين بن هدود صاحب سرقسطة ، الذى سارع بالاتصال بروسف بن تاشفين ، ووجه اليه ابنه عمد الدولة ووزيراه أبا الاصبغ وأبا عدام ، تأكيدا لولائه له وأخلامه لقضية الاسلام فى الاندلس ، وكتب اليه يقول : « نحن بينكم وبين العدو سد ، لا يصل اليده ضرر ، ومطاعين قطوف ، وقد قنعنسا بمسالمتكم ، فاقنعوا منابها الى ما نعينكم بها من نفيس الذخر س (١٠٩٠) وقد تفهم ابن تشفين حرج موقف المستعين لقرب حدود بلاده من بلاد النظارى ، فرد عليه يوسف برسالة تأييد أورد صاحب الحال الموشية وابن الخطيب نصها الكامل (١١٠) ، وكان هدف المستعين من مهاداة ابن أمضين وملاطفته اقامة علف هدودى مرابطى من أهم غاياته استرجاع أراضى طوطوشة ولاردة من المذر التجيبي وضمها الى مملكة بنى هود أرغدون جبهة قوية مع المرابطين تتصدى لمطامع قطلونيدة وأرغدون (١١١) ،

<sup>(</sup>۱۰۸) ابن عداری ، المصدر السابق ، ص ٤١ ، ابن الكردبوس ، الاكتفا ، ص ١٠٩ ، ص ١١٠ ،

Dozy, Ibid, p. 153; Pidal, Ibid, pp. 579-581; Miranda, Ibid, p. 165.

• وه من من من الحلل الموشية ، من ٥٣ من ١٠٩)

Turk, A., Reino de Zaragoza, p. 160.

<sup>(</sup>۱۱۰) مجهول ، الصحر السابق ، من ٥٣ ، ص ٥٤ ، ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ، ج ٢ ، ص ٢٠١٤ ٠

<sup>· (</sup>١١٩) سالم، المترب الكبير، ص ٧٣٧ ·

وهكذا قامت علاقات ودية بين بنى هود والمرابطين ، ركان المستعين يهادى يوسف بن تاشفين بالذخائر والتحف واليواقيت والجواهر ، ومن جملة هذه الهدايا ، الهدية التى حملها عبد الملك بن المستعين بن هود الى يوسف بن تاشفين سنة ٤٩٦ ه ( ١١٠٢ م ) ، من جملتها أربعة عشر ربعا من آنية الفضة مطرزة باسم جده المقتدر والد جده المؤتمن بن هود ، فقبلها ابن تاشفين وأمر بضربها قراريط فرقت ليلة عيد الاضحى في أطباق على رؤساء المرابطين (١١٢) ، وقد أوصى يوسف بن تاشفين ولده وولى عهده الامير على ، بترك التعرض لبلاد بنى هود وقال له : « اتركهم بينك وبين العدو فانهم شجعان »(١١٢) ، وهكذا ظلت العلاقات ودية بين المرابطين وبنى هود ، عتى سقطت سرقسطة في أيدى المرابطين سنة المرابطين وبنى هود ، عتى سقطت سرقسطة في أيدى المرابطين سنة

وعلى هذا النحو أمكن ليوسف بن تاشفين التخلص من ملوك الطوائف في الاندلس ، وتأسيس امبراطورية مترامية الاطراف تشتمل على القسم انغربي من المغرب والاندلس ، ثم عبر يوسف عبوره الرابع والاخير الى الاندلس في سنة ٤٩٦ ه ( ١١٠٢ م ) ليضع أسسا ثابتة للدولة الجديدة التي الفت بين المغرب والاندلس ، فقد أحس يوسف بأنه قام بواجبه ، وأرضى ضميره ، وعفر جبهته بتراب الجهاد ، وأجج الحرب المقدسة التي أحيت موات الآمال ، وثبتت أقدام الاسلام في شبه الجازيرة بعد أن كادت تعصف به الخطوب ، فرأى أن يبايع لولده على بن يوسف بولاية العهد ، احساسا منه بقرب الخاتمة ، وقد تمت البيعة في مدينة قرطبة العهد ، احساسا منه بقرب الخاتمة ، وقد تمت البيعة في مدينة قرطبة

٠ ٢٤٩ ، ص ٢٤٨ ، ص ٢٤٨ السيراء ، ج ٢ ، ص ٢٤٨ ، ص ٢١٨) لبن الابار ، الحلة السيراء ، ج ٢ ، ص ٢٤٩ ، ص ٢٤٩

<sup>(</sup>۱۱۳) ابن الاثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ١٥٧ ، مجهول ، الحلل الموشية، ص ٥٦ ، ص ٥٧ .

Cadera, Decadencia y Desaparocion de los Almoravides, p. 3.

فى نفس العام ، ثم عاد يوسف الى المنرب ، حيث أعتل فى أواخر سنة ١٩٨ ه ( ١١٠٤ م ) ، واستمر عليلا زهاء عام وشمرين حتى توفى فى مستهل المحرم سنة ٥٠٠ ه ( ١١٠٦ م ) (١١٤) وخلفه واده وولى عهده الامير على صاحب موضوع الدراسة .

(۱۱٤) ابن أبى زرع ، روض القرطاس ، ص ۱۰۹ ، مجهول ، الحال الموشية ، ص ٥٦ ، ص ٥٧ ، ابن الخطيب ، الاحاطة فى أخبار غرناطة ، ج ٢، ص ١٨٥ - ٢٢٠ ، بروفنسال ، الاسلام فى المغرب والاندلس ، ص ٢٤٠ ٠

## الباب الأول

### الدراسية السياسية

الفصل الاول: أهم الاحداث الداخلية في المغرب والاندلس •

الفصل الثانى: العلاقات الخارجية •



# الفصل الأول

#### أهم الاهداث الداخلية في المغرب والاندلس

1 - الصراع بين المرابطين والموهدين ٠

- أ ) المهدى بن تومرت مؤسس دولة الموحدين ٠
- ب) المرحلة الاولى من الصراع بين المرابطين والموحدين (مرحلة المناظرات المقهية) •
- ج) المرحلة الثانية من الصراع بين المرابطين والموحدين (بداية الصدام المسلح) .
- د) المرحلة الثالثة من الصراع بين المرابطين والموحدين (حصار المرابطين لمراكش وهزيمتهم في وقعة البحيرة) .
- ه) المرحلة الرابعة من الصراع بين المرابطين والموحدين ( في بداية عهد عبد المؤدن بن على ) •
- و) المرحلة الخامسة من الصراع بين المرابطين والموحدين (حتى سنة ٥٣٥هـ) •
- ز) المرحاة قبل الاخسيرة من الصراع بين المرابطين والموحدين (حتى وفاة على بن يوسف سنة ٥٣٧هم)
  - ٢ ــ ثورة مدينة فاس سنة ٥٠٠ ه ٠
  - ٣ ــ ثورة مدينة قرطبة سنة ١٤٥ ه٠



١ \_ المراع بين المرابطسين والموحدين



#### i ) المهدى محمد بن تومرت مؤسس دولة ألموهدين:

هو الفقيه أبو عبد الله محمد بن تومرت الهرغى المصمودى السوسى، الملقب بمهدى الموحدين ، صاحب الحركة الدينية الاصلاحية التى تمخض عنها قيام دولة الموحدين •

ولد فى قرية ايجلى أن وارغن (١) ، الواقعة على سفح جبل ايجليز ، وقد اختلف المؤرخون فى تحديد العام الذى ولد فيه محمد بن تومرت (٢)، وينتسب ابن تومرت الى قبيلة هرغة ، احسدى بطون قبيسلة مصمودة البربرية (٦) ، وهو من قوم من الاشراف يعرفون بايسرغينن ( الشرفاء بلسان المصامدة ) (١) فقد كان أبوه امغار (شيخ ) القبيلة (٥) ، ولا نعرف

<sup>(</sup>١) عيد الواحد الراكشي ، المعجب ، ص ١٧٨٠

<sup>(</sup>۲) فابن الاثير يقول لنا أن ابن تومرت توفى فى عام ٢٥٥ ه عن احدى وخمسين عاما أو خمسة وخمسين عاما ، مما يجعل تاريخ مولده فسى عام ٢٦٩ ه ، أو ٤٧٧ ه ، ويضع ابن خلكان تاريخ مولده فى العاشر من الحرم عام ٤٨٥ ه ، كما أشار ابن عذارى نقلا عن ابن القطان أنه ترفى فى عام ٤٧٥ ه عن خمسين سنة مما يجعل تاريخ مولده فى عام ٤٧٤ ه ، بينما يجعل ابن الخطيب مولده فى عام ٤٨٦ ه ، وابن سلميد المغربي فى عام ٤٩١ ه ،

راجع ( ابن الاثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ٢٩٨ ، ابن خلكان ، وفيات الاعيان ، ج ٥ ، ص٥٣ ، الزركشي الاعيان ، ج ٥ ، ص٥٣ ، الزركشي ( أبو عبد الله محمد بن ابراهيم اللؤلؤى ) : تاريخ الدولتين الموحدية والحنصية الطبعة الثانية ، تونس ، بدون تاريخ ، ص ٤٣ .

رم) المراكشي ، المصدر السابق ، ص ۱۷۸ ، ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ١٧٨ ، ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ،

<sup>(</sup>٤) المراكشي ، نفسه .

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون ، نفسه •

الكثير عن حياته الاولى فالمصادر العربية المغربية لم تزودنا بمعلومات شافية عن الفترة الاولى من حياته ، وكل ما يمكن أن يقال فى ذلك لايعدو مد ذكره ابن خلدون فى قوله : « وكان أهل بيته أهل نسك ورباط وشب محمد هذا قارئا محبا للعلم ، وكان يسمى اسافو ومعناه الضياء لكثرة ما كن يسرج من القناديل بالمسجد لملازمتها »(١) • ولعل فى هذا ما يشير أنى تلك البيئة الدينية المتى نشأ فيها ابن تومرت ، فقد شب قارئا للقرآن، ملما بالعلوم الدينية والفقهية ، ملازما للمساجد التى كانت تمثل آنذاك المركز التعليمى فى الاسلام ، ولذا أطلق عليه لقب اسافو تأكيدا على تردده على المساجد ولقامته فيها •

وأيا ما كان أمر نشأته الأولى فان ما يعنينا فى الموضوع أن تعطشه لطلب العلم وتحصيله قد دفعه شأن طالبى الاستزادة فى العلم الى المتفكير جديا فى الرحلة الى المشرق الاسلامى منبع المعارف والعلوم حيث تتعدد مراكز الثقافة الاسلامية فى أقطاره المختلفة وحيث يمكنه أن يجد خالته ممثلة فى مشاهير نسيوخ العصر المشارقة ممن تجاوزت شهرتهم المشرق ، وهكذا يتحرك ابن تومرت من بلده ويعمل الرحلة الى المشرق الاسلامى فى طلب العلم وذلك فى عام ٥٠٠ ه وقيل ٥٠١ ه هرن ، جاز ابن

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٤٦٥ ١ ا

<sup>(</sup>٧) اختلف المؤرخون فى تحديد تاريخ بع رحلة ابن تومرت الى المشرق، فابن عذارى ويتفق معه صاحب الحلل الموشية يجعلان بداية الرحلة فى عام ٥٠٠ ه، أما ابن خلدون ويتفق معه القلقشندى فيجعلان بداية الرحلة فى رأس المائة الساسة ، بيما يتفق صاحب المعجب وابن القطان على أن الرحلة برأت فى عام ٥٠١ ه م

راجع ( ابن عذاری ، البیان ، ج ۱ ، ص ۳۰۳ ، مجهول ، الحلل الموشیة، ص ۷ ، ص ۲۰ ، التلقشندی ، صبح ص ۷ ، ص ۲۰۱ ، التلقشندی ، صبح الاعشی فی صناعة الانشبا ، ج ٥ ، ص ۱۳۲ ، المراکشی ، المعجب ، ص ۱۷۸ ) ۰

تومرت الزقاق الى الاندلس ، فوصل الى قرطبة (١٠) مركز العلوم فسى الاندلس ومنها تحرك الى المرية ، ومن هناك أبحر الى المهدية بالمعسرب الادنى ، فتوقف بها فترة حيث أخذ العلم خسلالها عن الامام الفقيسه الازرى (٩) ، ثم أبحر من المهدية الى الاسكندرية ، حيث التقى بالفقيسه أبى بكر الطرطوشي ودرس عليسه (١٠) ، ثم رحل الى المجاز ، لاداء فريضة الحج ومن هناك اتخذ طريقه الى بغداد حاضرة الخلافة العباسية وأعظم مراكز الثقافة الاسلامية في المشرق الاسلامي آنذاك ، فتلقى العلم فيها على كبار علمائها ، فدرس الفقه وأصول الدين على أبى بكر

<sup>(</sup>٨) ابن عذارى ، المصدر السابق ، نفس الصفحة ، مجهول ، المصدر السابق ، ص ٧٦ ، ابن خلدون ، المصدر السبق ، نفس الصفحة •

<sup>(</sup>٩) الزركشي ، تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ، ص ٤٠٠

<sup>(</sup>۱۰) هو الفقيه أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهرى الطرطوشي الانداسي ، المعروف بابن أبي رندقة ، ولد في بلدة طرطوشة بالاندلس في سنة ١٥١ ه وتلقى العلم في طرطوشة وسرقسطة ، حيث أخذ على أبي الوليد الباجي وصحبه وأخذ عنه ، وسمع منه ، ثم رحل الى المشرق في سنة ٢٧٦ ه فحج ودخل بغداد والبصرة فتفقه عند أبي بكر الشاشي وأبي أحمد الجرجاني وسمع بالبصرة من أبي على التستري ، وسكن الشمام فترة درس خلالها بدمشق ، ثم استقر به المقام في الاسكندرية حيث تزوج بها بابنة خاله أبي الطاهر بن عوف ، وألف كتابه سراج الملوك وانتهى من تصنيفه سنة ٢١٥ ه ، فرحل الى القاهرة في شوال ٢١٥ ه وأهداه الى الوزير المأمون البطائحي الذي أكرمه بعد أن تعسرض الطرطوشي وخادمه لاضطهاد الوزير المأمون الافضل ، وكان الطرطوشي عالما زاهدا ورعا متقشفا وكانت وفاته في شعبان سنة ٢٥٠ ه .

سنة ١٠٠ سالم ، تاريخ الاسكندرة وحضارتها في المعصر الاسلامي ، الطبعة الثانية ، سالم ، تاريخ الاسكندرية وحضارتها في المعصر الاسكندرية ، ١٩٦٩ ، وأنظر أيضا الشيال ، الاسكندرية ، ١٩٦٥ م ص ٥٠ - ١٠٠ ، أعلام الاسكندرية في المعصر الاسلامي ، الاسكندرية ، ١٩٦٥ م ص ٥٠ - ١٠٠ أبو بكر الطرطوشــي المعالم الزاهـد الثائر ، سلسلة أعـلام المعرب ، ع ٧٤ ، القامرة ١٩٦٨ م .

الشاشى (١١) وأخذ الحديث على المبارك بن عبد الجبار ، وقيل أنه درس على أبى حامد الغزالي (١٢) .

غلما استوفى ابن تومرت دراسته فى بغداد ولم يعد هناك ما يدعوه الى مواصلة الاقامة بهذه الحاضرة ، عزم على العودة الى وطنه ، غيمم وجهه شطر الحجاز حيث أدى غريضة الحج للمرة الثانية ، ومن الجدير بالذكر أن بوادر دعوته الاصلاحية القائمة على مبدأ الامر بالمعسروف والمنهى عن المنكر بدأت فى الظهور خلال زيارته تلك للحجاز ، اذ تعرض فى مكه للاذى نتيجة اعتراضه على بعض الافكار والعادات التى رأى غيها

(۱۱) هو الفقيه الشافعى أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمسر الشاشى المعسوف بالمستظهرى ، المقب فخر الاسلام ، ولد فى المحرم سنة ٤٢٩ م بميافارقين وتفقه بها ، ثم رحل الى بغداد ولازم الشيخ أبا اسحاق الشيرازى ، ثم دخل نيسابور ثم عاد الى بغداد مرة أخرى حيث آلت اليه رئاسة الطائفة الشافعية بعد وفاة استاذه الشيزازى ، وقد تولى التدريس بالدرسة النظامية ببغداد سنة ٤٠٥ حتى وفاته فى شوال سنة ٧٠٥ م ،

ابن خلكان (أبو العباس حمد بن ابراهيم): وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان نشره الدكتور احسان عباس ، بيروت ، ج ٤ ، ص ٢١٩ - ٢٢١ ٠

(۱۲) هو الفقيه الشافعي أبو حامد محمد بن محمد بن حهد الغزالي ، المقب حجة الاسلام ، ولد في طوس سنة ٤٥٠ ه وأشتغل في مبدأ أمره بها ثم قدم نيسابور واختلف الى دروس امام الحرمين أبي المعالي الجويني وظل ملازما لاستاذه الى أن توفي ، فخرج من نيسابور حيث لقي الوزير نظام الملك فأكرمه وعظمه ، وفوض اليه التدريس بالدرسة النظامية ببغداد في جمادي الاولى سنة ٤٨٤ ه واستهر يقوم بالتدريس بها الى سنة ٤٨٨ ه حيث سلك طريق الزهد والانقطاع وقصد الى الحجاز حيث أدى فريضة الحج ، ثم عاد من الحجاز الى الشام ، فأقام بدمشق مدة ثم انتقل منها الى بيت المقدس ومنها الى مصر ثم عاد الى وطنه بطوس ، الا أنه أجبر على العودة للتدريس بالمدرسة النظامية ولكنه م يلبث أن تركها وعاد الى وطنه طوس الى أن توفى سنة ٥٠٥ ه ٠

انظر: ابن خلکان ، وفیات الاعیان ، ج ٤ ، ص ٢١٦ \_ ٢١٩ ٠

وقد اختاف المؤرخون حول حقيقة اللقاء بين الغزالى وابن تومرت ، فريق يؤكد حدوث هذا اللقاء منهم ابن خلكان، وابن بي زرع ، وصاحب الحلل المؤشية، وابن الخطيب والزركشي ، وأبن ابي دينار • ابن خلكان ، وفيات الاعيان ، =

خروجا عن تعاليم الدين الحنيف ، فترك مكة الى الاسكند.ية (١٢) ، حيث كان يختلف الى مجلس الفقيه أبى بكر الطرطوشى ، ويبدو أنه كن ساخطا على مظاهر الترف التي أقبل عليها أهل الاسكندرية ولا تتفق مع روح الاسلام ، فأخذته الغيرة على الاسلام وثارت ثائرته فمضى يهاجم هذه الاوضاع السائدة بكل شدة وعنف وأفضت به تعاليمه وأفكاره الاصلاحية التي بدأ ينشرها في الاسكندرية الى نفيه من المدينة (١٤) ، ويروى ابن القطان في هذا الصدد : « ونزل المهدى مدينة الاسكندرية فرأى بها مناكر ففيرها ، وأغلظ في أمرها ، فقامت عليه العامة والغوغاء ، وصاروا يقطعون عليه طريقة الى مجلس أبى بكر الطرطوشى ، فلما فقده الطرطوشي بحث عنه حتى أعلم بمكانه ، فقصد اليه وهو في مسجد الطرطوشي بحث عنه حتى أعلم بمكانه ، فقصد اليه وهو في مسجد الاخصر (١٥) على ساحل البحر ، فترامي عليه وصافحه ، وسأله عن سبب المرطوشي بدئ فعرفه بشأن أولئك الغوغاء ، وأنه يريد الذهاب الى المغرب ، فودعه وانصرف » (١) ويبدو أن دعوة ابن تومرت قد أحرزت بعض النجاح في مصر ، ووجدت قبولا لدى بعض المريين ، يؤكد ذلك الفصل الذي أفرده البيذق في كتابه عن المهدى بن تومرت ، عن أصحاب الفصل الذي أفرده البيذق في كتابه عن المهدى بن تومرت ، عن أصحاب الفصل الذي أفرده البيذق في كتابه عن المهدى بن تومرت ، عن أصحاب الفصل الذي أفرده البيذق في كتابه عن المهدى بن تومرت ، عن أصحاب

<sup>=</sup> ج ٥ ، ص ٤٥ ، روض القرطاس ، ص ١٢٠ ، الحلل الموشية ، ص ٧٥ ، ص ٧٦ ، ابن الخطيب ، أعسال الاعسلام ، ج ٢ ، ص ٢٦٦ ، الزركشسى ، تاريخ الدولتين ، ص ٤ ، ابن أبى دينار ، المؤنس ، ص ١٠١ ، ومنهم من يشك فى حدوث مذا اللقاء ومنهم المراكشى ، وابن خلدون ، العجب ، ص ي١٧ ، ص ١٧٩ ، العبر ، ج ٥ ص ٤٦٦ ،

بينما ينفى إبن الاثير ، حدوث هذا اللقا ، الكامل ، ج ٨ ، ص ٢٩٤ •

<sup>(</sup>۱۳) ابن خلکان ، ااصدر السابق ، ج ٥ ، ص ٤٥ ٠

<sup>(</sup>١٤) المراكشي ، المعجب ، ص ١٧٩ ، بروقنساله ، الاسلام في المغرب والاندلس ، ص ٢٦٧ ، سالم ، المغرب الكبير ، ص ٢٧١ .

<sup>(</sup>١٥) يقع المسجد الاخضر با قرب من الباب الاخضر الغربي الملاصق لضريح الطرطوشي • أنظر سالم ، تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصر الاسلامي ، ص ٢٢٩ •

<sup>(</sup>١٦) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٣٨ ، ص ٣٩ ٠

المهدى المقيمين فى مصر ، وقد بلغ عددهم واحدا وخمسين رجلا ، ذكر المؤلف أسماءهم واحدا واحدا ثم أضاف مؤكدا: « بأنهم كانوا للمهدى بمثابة اعضائه وجسده ، سامعين لقوله مجيبين لاوامره مؤمنين بدعوته »(١٧) .

وهكذا لم يتمكن ابن تومرت من البقاء فى الاسكندرية ، فغادرها على احدى السفن المتجهة الى المغرب ، ومن الطريف أنه استمر يدعو الى أغكاره الاصلاحية أثناء رحلته البحرية ، فضاق به الركاب والمسافرون فألقوه فى البحر ، غلبث أكثر من نصف يوم يسبح الى جانبها دون أن يصيبه شىء ، فلما رأوا ذلك أنزلوا اليه من رفعه من الماء ، وقد عظم فى نفوسهم ، وبالغوا فى اكرامه (١٨١) ، نزل ابن تومرت بمدينة المهدية ، وكانت ادارتها آنذاك تابعة للامير يحيى بن تميم بن المعز بن باديس صاحب افريقية ، فنزل ابن تومرت بمسجد من مساجدها ، وليس باديس صاحب افريقية ، فنزل ابن تومرت بمسجد من مساجدها ، وليس أنواع العلوم والمعارف ، وكان اذا رأى منكرا حول تغييره بالقوة ، أنواع العلوم والمعارف ، وكان اذا رأى منكرا حول تغييره بالقوة ، فوصل خبره الى الأمير يحيى ، فاستدعاه مع جماعة من الفقهاء ، فلما فوصل خبره الى الأمير يحيى ، فاستدعاه مع جماعة من الفقهاء ، فلما شاهد المر تابه الأمير يحيى ، فاستدعاه مع جماعة من الفقهاء ، فلما شاهد المر ديثه ، أكرمه وسأله الدعاء ، فقال له ابن تومرت «أصلحك الله

<sup>(</sup>۱۷) البینق ( أبو بکر الصنهاجی ) : أخبار المهدی بن تومرت وابتداء دولة الموحدین تحقیق لیفی بروفنسال ، باریس ، ۱۹۲۸ م ، ص ۳۰ ، ص ۳۱ ، انظر أیضا أحمد مختار العبادی ، دراسات فی تاریخ المغرب والاندلس، الاسکندریة ، ۱۹۲۸ م ، ص ۱۱۳ ۰

<sup>(</sup>۱۸) المراكشى ، المعجب ، ص ۱۷۹ ، سالم ، المغرب الكبير ، ص ۷۷۱ (۱۹) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٤٠ ، ابن الاثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ٢٩٤ ٠

لرعيتك » (٢٠) ثم رحل ابن تومرت الى المنستير (٢١) ، فأقام بها بضحة أيام ثم رحل الى تونس ، ثم انتقل منها الى قسنطينة (٢٢) ، فنزل بها عند انفقيه عبد الرحمن الميلى ، ويحى بن القاسم ، عبد العزيز بن محمد ، وكان يليها فى ذلك الوقت سبع بن العزيز (٢٢) ، فأقام بها عدة أيام (٢٤) ثم رحل الى بجاية حاضرة أمراء بنى حماد وكان واليها يؤمئذ الامير العزيز بن المنصور بن الناصر بن علناس من أمراء بنى حماد الصنهاجيين ، فنزل ابن تومرت بمسجد الريحانة (٢٠) ، فكان ينهى الرجل عن التزين بزى النساء ، ولكنه أباح الطيب للرجال والنساء أسوة بما كن يفعله الرسول

(٢٠) ابن الاثير ، المصدر السابق ، ص ٢٩٤ ، ابن خلكان ، وفيات الاعيان ، ج ٥ ، ص ٤٧ .

(٢١) النستير كانت ميناء يقع بين سوسة والمهدية ، وكانت في الاصل رباطا أو قصرا يرابط فيه المسلمون لحماية ثغور افريقية من الغارات البحرية التي كان يقوم بها الروم ، بناه هرثمة بن أعين والى افريقية من قبل الرشيد في سنة ١٨٠ ه وقد وصف البكرى هذا الرباط أو القصر بقوله : وبالنستير البيوت والحجر الطواحين ومواجل الماء وهو حصن عالى البناء ، متقن العمل ، وفي الطبقة الثانية منه مسجد لا يخلوا من شيخ خير فاضل يكون مدار القوم عليه، وفيه جملة من الصالحين والرابطين قد حبسوا أنفسهم فيه منفردين دون الاهل والعشائر ،

راجع : البكرى ، المغرب ، ص ٣٦ ، الادريس ، صفة المغرب ، ص ١٨ ، مجهول الاستبصار ، ص ١٢٠ ، سالم ، المغرب الكبير ، ص ٤٥٢ ٠

(٢٢) قسنطينة مدينة كبيرة قديمة فى افريقية ، وقد وصف صاحب الاستبصار قسنطينة بقوله : « ومدينة قسنطينة حصينة فى نهاية من المنعة والحصانة لا يعرف بافريقية أمنع منها ، ليس لها فى المنعة نظير غير مدينة رندة بالاندلس .

راجع : الاستبصار ، ص ١٦٥ ، ص ١٦٦ ، الادريس ، صفة المنرب ، ص ٩٤ ، ص ٩٥ ،

(٢٣) هو سبح بن العزيز بن المنصور بن حماد الصنهاجي احد امراء بني حماد الصنهاجيين •

(٢٤) البينق ، اخبار المهدى بن تومرت ، ص ٥١ ، ص ٥٢ ٠

۲۵) ابن خادون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٤٦٧ .

عيه الصلاة والسلام ، وكان النقهاء يقبلون أفواجا لسماعه في شهر رمضان ، غلما انتهى هذا الشير وأقبل العيد ، خرج الرجال والنساء لصلاة العيد واختلط بعضهم بالبعض ، فاما رآهم ابن تومرت أنكر عايهم ذلك ، ودخل غيهم بعصاة وغرقهم بها يمينا وشمالا(٢٦) ، غوقع الهرج ، وعقب هذه الحادثة عمد الامير العزيز الى مواجهته بالطلبة فأمر بجمعهم لمناظرته ، فاجتمعوا في دار أحدهم ، واستدعى ابن تومرت للحضور وسأاوه فأجابهم عن كل ما سألوا ، وسألهم فما استطاعوا الاجابة عن شيء ، عندئذ تضرع اليه الكاتب عمدر بن فلفول بأن يترك ما هدو بسبيله من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر (٢٧) . خرج ابن تومرت من بجاية الى ناحية قريبة منها تسمى ملالة ، ونزل في حماية أصحابها وهم من أعيان صنهاجة فآووه وأكرموه ، ورفضوا تسليمه لصاحب بجاية ، فأقام بينهم يدرس العلم ، وكان اذا فرغ من دروسه جاس على صخرة بقارعة الطريق قربيا من ملالة (٢٨) ، وذات يوم سمعه الطلبة يقول: ير الحمد لله ، قد بلغ وقت النصر وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم، يصلكم غدا طالب طوبي ان عرفه رويل ان أنكره »(١٢٠) وقد صح ما تنبأ به ، وجاءم بالفعل شاب تعرف عليه من بين طلبته وكان هذا الشاب هو عبد المؤمن بن على الى اختاره المهدى خليفته من بعده وأطلق عليه اسم سراج الموحدين ٠

<sup>(</sup>٢٦) للبيخق ، نفسه ، ص ٥٢ ، بروفنسال ، الاسلام في المغرب والاتداس ، ص ٢٧١ ، سعد زغلول عبد الحميد ص ١٩٧ ، سعد زغلول عبد الحميد ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>۲۷) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٤١ ، ص ٤٢ ، عنان ، عصر الرابطين واوحدين ، ص ١٦٥ •

<sup>(</sup>۲۸) الراكشى ، المعجب ، ص ۱۸۰ ، ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٣٦٥ ، پروفنسال ، الاسلام فى الغرب والاندلس ، ص ٢٧٢ ، سالم ، الغرب الكبير ، ص ٧٧٣ .

<sup>(</sup>٢٩) البيانق، ص٥٣ ٠

ولد عبد المؤمن بن على في قرية تاجسرا من أعمل تلمسان في عسام ٧٨٧ ه (أوائل سنة ١٠٩٥ م) (٢٠) ، وينتسب الى قبيلة كوميلة النبربرية (٢١) ، وقيل أن والده كان قاضيا (٢٢) وذكر بعضهم أنه كان خذار ا(٢٢) • وفي قرية تاجرا قضى عبد المؤمن طفولته وشبابه وفيها تلقى بعض العلوم الدينية وقد دفعه تعطشه لتحصيل العلوم الى التفكير جديا فى الرحيل الى المشرق واستبدت به الرغبة فى الرحلة فى طلب العلم ، وقرر عمه أن يصحبه غيها ، غذرجا معا الى بجاية أحد ثغور المغرب الاوسط لبستقلا مركبا الى المشرق ، وهناك نزلا بمسجد الريحانة ، فلما مسليا الصبح ، سمعا الناس يتحدثون عن ابن تومرت ذلك الفقيه السوسى ، ولما سمعهم عبد المؤمن يذكرون صلاح دينه ويثنون على علمه وفهمه اكتاب الله وسنة نبيه ، تاقت نفسه للقائه ، وسأل عمه أن يأذن له برؤيته وسماعه فأذن له بالسير اليه ولكنه أوصاه بسرعة المودة لارتباطهم بالسفر (٣٤) ، ويصف البيذق رفيق المهدى ابن تومرت اللقاء الذى تم بين المهدى وعبد المؤمن بقوله: « أنه لما جد السير نحو الأمام ، اجتمع مع الطلبة في طريقه ، فأصطحب معهم حتى بلغ باب المسجد ، فرفع المعصوم رأسه ، فواقفه امامه ، فقال له المعصوم رضه : أدخل يا شاب ، فدخل ، فأراد أن يقعد في جملة الناس ، فقال له المعصوم : ادن يا شاب ، غلم يزل يدنو من الامام ، والمعصوم يقربه حتى دنا منه ، فقال له المعصوم : ما

<sup>(</sup>۳۰) ابن الاثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ٢٩٥ ، الراكشى ، المصدر السابق ، ص ١٩٧ ٠

<sup>(</sup>٣١) هي قبيلة صغيرة نازلة بساحل البحر من أعمال تلمسان ٠

انظر ، المعجب ، ص ١٩٦ ، ١٩٧ .

بروفنسال ، ارجع السابق ، ص ٢٧٤ ٠

<sup>(</sup>٣٢) البيذق ، نفسه ، ص ٢٧ •

<sup>(</sup>٣٣) أبن أبي زرع ، روض القرطس ، ص ٢٩ ٠.

<sup>(</sup>٣٤) البيادق ، نفسه ، ص ٥٥ ، ص ٥٥ .

اسمك يا فتى ؟ فقال : عبد المؤمن ، فقال له المعصوم : وأبوك على ؟ فقال نعم ، فتعجب الناس من ذلك ، فقال له : يا شاب من أين اقبالك ؟ قال له من نظر تلمسان من ساحل كومية ، فقال له المعصوم من تاجرا أم لا ؟ فقال له نعم ، فزاد الناس تعجبا ، فقال له المعصوم رضه : أين تريد يا فتى ، فقال يا سيدى نحو المشرق التمس فيه العلم • فقال له المعصوم رضه : العلم الذي تريد اقتباسه باشرق وجدته بالمغرب(٥٥) ثم عرض ابن تومرت على عبد المؤمن أن بيبت عنده ، فوافقه ثم يسجل البيذق في مذكراته أحداث هذه الليلة فيقول: « غلما جن الليل أخذ الامام المعصوم بيد الخليفة رضهما ، وسارا ، فلما كان نصف الليل ناداني المعصوم: يا أبا بكر ، ادفع لى الكتاب الذى فى الوعاء الاحمر ، فدفعته له ، وقال : اسرج لنا سراجا ، فكان يقرأه على الخليفة من بعده وأنا يومئذ ماسك السراج اسمعه يقول: لا يقوم الامر الذي فيه حياة الدين الا بعبد المؤمن بن على سراج الموحدين ، فبكى الخليفة عند سماع هذا القول ، وقال : يا فقيه ، ما كنت في شيء من هذا ، انما أنا رجل أريد ما يطهرني من ذنوبي ، فقال له : انما تطهيرك الدنيا على يديك • ثم دفع له الكتاب وقال: يا فقيه ، ما كنت في شيء من هذا ، انما أنا رجل أريد ما يطهرني وآخرهم ، أكثر من ذكر الله يبارك الله لك في عمرك ويهديك ويعصمك مما تخاف وتحذر »(٢٦) ومنذ هذا التاريخ أقام عبد المؤمن ملازما لابن تومرت ، يؤازره في دعوته ، ويشاطره مصيره اينما حل ٠

<sup>(</sup>٣٥) البيـذق ، ص ٥٥ ٠

<sup>(</sup>٣٦) البيـدق، ص ٥٥، ص ٥٦٠

# ب) المرحلة الاولى من الصراع بين المرابطين والموحدين (مرحسلة المنساظرات الفقهيسة)

غادر ابن تومرت وصحبه ملالة ، متجها الى وانشريش ومنها الى منمسان ، حيث نزل بمسجد بظاهرها يعرف بالعباد (٢٧) ، ثم خرج معصحبه الى فاس (٢٨) ، فنزل بعدة مساجد منها مسجد ابن الغنام ومسجد ابن الملاجوم ومسجد بطريانة ، فكان ظلبة فاس يهرعون اليه لينهلوا من علمه ، وفى فاس أمر طلبته بمهاجمة حوانيت آلات الطرب بزقاق بزقالة وبتحطيم كل ما كان بها من آلات (٢٩) ، ولما بلغ والى المدينة أمره ، جمعه مع نفر من فقهاء فاس للمناظرة ، فظهر عليهم وفاقهم ، فأشار الفقهاء على الوالى باخراجه عن المدينة حتى لا يفسد عقول العامة فأخرجه عنما المنافرة ، فنها الى مكتاسة (٤١) ، وهنالك واصل دعوته فى منها (٤٠) ، فمضى هو وأتباعه الى مكتاسة (١٤) ، وهنالك واصل دعوته فى

(۳۷) الراکشي ، المعجب ، ص ۱۸۳ ·

(۳۸) فاس من أعظم مدن المغرب ، ومدينة فاس مدينتان كبيرتان مفترقتان ، يشق بينهما نهر كبير يسمى بوادى فاس ، وهما عدوة الاندلسيين وقد أسست فى سنة ١٩٢ ه / ١٩٨ م ، وعدوة القرويين وقد أسست فى سنة ١٩٢ / ١٩٣ م ، فى ولاية ادريس العلوى ، وفى فاس يعيش أكثر يهود المغرب، راجع : ابن حوقل ، صورة الارض ، بيروت ، ١٩٦٢ ، ص ٩٠ ، البكرى، المغرب ، ١١٥ ، الادريسى ، ص ٧٠ - ٢٧ ، ياقوت ، معجم البلدان ، ج ٣ ، ص ٢٤٠ - ١٤٤٨ ، مجهول ، الاستبصار ، ص ١٨٠ .

(٣٩) البينق ، نفسه ، ص ٦٣ ــ ٦٥ ، عنان ، عصر المرابطين ، ص ١٦٧، سالم ، المغرب الكبير ، ص ٧٧٦ ، سعد زغلول عبد الحميد ، محمد بن تومرت، ص ١٧٧٠ .

(٤٠) المراكشي ، المجب ، ص ١٨٤ ، سالم ، المغرب الكبير ، ص ٧٧٦ ، حي ٧٧٧ •

(٤١) مكناسة مدينة بالمغرب على مقربة من مدينة ماس ، وهى عبارة عن مدينتين صفيرتين ، اختط احداهما يوسف بن تاشسفين والاخرى قديمة واكثر اشجارها الزيتون ولذا عرفت بمكناسة الزيتسون

الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فاعتدى عليه الفوغاء بالضرب والاذى، فاضطر الى السير الى مراكش (٢٤٠) ، فوصلها هو وأصحابه فى منتصف ربيسع الاول سنة ٥١٥ ه ( ١١٢٠ م )(٢٠٠) ، حيث نزل بمسجد صومعة الطوب (٤٤٠) ، وهناك واصل دعوته القائمة على الامر بالمعروف والنهى عن المنكر واراقة الخمر وتكسير آلات الطرب (٤٠٠) ، وفى الجمعة الاولى لموصوله مراكش توجه الى المسجد الجامع وهو نفس الجامع الذى اعتاد على بن يوسف آمير المرابطين أداء صسلاة الجمعة به ، فركع فى الصف

= راجـــع:

الادريسسي ، صفة المغرب ، ص ٧٦ ، مجهل ، الاستبصار ، ص ١٨٧ ، باتوت ، معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٦١٥ ، ص ٦١٦ ٠

(٤٢) مراكش هى حاضرة المرابطين الكبرى ، وقد اختلف المؤرخون فى السنة التى بدأ فيها الشروع فى بناء المدينة وفى اسم مؤسسها فقد أجمع بعض المؤرخين منهم ابن أبى زرع ، روض القرطاس ، ص ٩٥ ، وابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، ج ٣ ، ص ٢٣٤ ، وابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٣٧٨ على أنها انشئت سنة ٤٥٤ ه (٢٠٦١ م ) وان الذى أسسها هويوسف بن تاشفين، ولكن الادريسى (صفة المغرب ، ص ١٧ ) ذكر أن يوسف بن تاشفين شرع فى بنائها فى صدر عام ٤٧٠ ه ، كذلك صاحب الاستبصار (ص ٢٠٨) نكر أن يوسف بن تاشفين أسسها سنة ٩٥٥ ه ،

بينما اتفق كل من ابن عذارى ( البيان ، ج ٤ ، ص ١٩ ، ص ٢٠ ) وصاحب الطل الوشية ( ص ٥ ) على أنها انشئت سنة ٤٦٢ ه وأن الذى اسسها هو الامير أبو بكر بن عمر ، وحول هذا الرأى الاخير أنظر : العبادى ، دراسة حول كتاب الحل الموشية فى ذكر الاخبار المراكشية وأهميته فى تاريخ المرابطين والموحدين ، تطوان ، ١٩٦٠ م ٠

وأتفق مع استاذى الدكتور عبد العزيز سالم أن مراكش أسست على يد يوسف بن تاشفين فى سنة ٤٥٤ ه أى فى الفترة التى غادر فيها الامير أبو بكر ٢ بن عر أرض المغرب الى الصحراء • أنظر المغرب الكبير ، ص ٧٠٣ •

- (٤٣) الزركشي، تاريخ الدولتين، ص ٧٧٧٠
- (٤٤) البيذق ، ص ٦٧ ، سالم ، المرجع المابق ، نفس الصفحة ٠٠
  - ابن عمر رض المغرب الى الصحراء أنظر المغرب الكبير ، ص ٧٠٣ •
- (٤٥) ابن الاثبيــر ، الــكامل ، ج ٨ ، ص ٢٩٥ ، ابن أبي زرع ، روض

الاول على مقربة من المنبر ، وحاول سدنه الجامع اقناعه بضرورة ترك هذا الموضع المخصص لامير المسلمين ، فأبى أن يتركه وتلا عليهم الآية « أن المساجد لله » غلما وصل الامير قام اليه الحاضرون ، فيما عدا أبن تومرت ، الذي بقى بمكانه ، غلما قضيت الصلاة سارع ابن تومرت بمصافحة الأمير ، ثم أمره بأن يغير المنكر ببلاده لانه المسئول عن رعيته، فلم يجبه أمير المسلمين ، ولكنه لم يكد يدخل قصره حتى أرسل الى ابن تومرت من يسأله أن كانت له حاجة خاصة يقضيها له، فأبدى ابن تومرت زهده في طلب أي شيء نفسه وأنه لا هدف له سوى تغيير المنكرات (٤٦)، وحدث أن قابل ذات يوم الاميرة الصورة ، أخت أمير المسلمين ، في موكبها ومعها جواريها الحسان سافرات على عسادة المرابطين من سفور النساء وقصر اللثام على الرجال ، أنكر عليهن سفورهن وأمرهن بستروجوهن وضرب هو وأصحابه دوابهن فسقطت أخت أمير السلمين عن دابتها (١٤٧) ووقع الاضطراب والهرج ، ورغع الامر الى أمير المسلمين على بن يوسف، هجمع المفقهاء وتداحث معهم في شان ابن تومرت ، فأغروا الامير باستدعائه للمناظرة معهم (٤٨) ، فاستقدمه كما استقدم فقهاء مراكش وطلبتها وأشياخ لمتونة والمرابطين وجمعهم في مجلسه ، فلما غص المجلس بالحاضرين ، وقف الامير وقال لهم: « انما بعثت لكم لتختبروا أمره ، فان كان عالما اتبعناه وان كان جاهلا أدبناه »، ، وعندئذ طلب ابن تومرت الى مناظرية أن يختاروا من ينوب عنهم لمناظرته ، فقدموا من اختساروه ، غساله ابن تومرت عن طرق العلم وهل هـى منحصرة أم لا ، فأجـابه

<sup>(</sup>٤٦) مجهول ، الحلل الموشية ، ص ٧٣ ٠

<sup>. (</sup>٤٧) ابن الاثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ٢٩٥ ، ابن خادون ، العبر ، ج ٦ ، . ص ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٤٨) ابن أبى زرع ، روض القرطاس ، ص ١٣٢٠

مقدمهم : « نعم هـي منحصرة في الكتاب والسنة والمعساني التي نبهت عليها » ، فقال ابن تومرت : « انما سألتك عن طرق العلم هل تنحصر أم لا ، فلم تذكر الا واحدا منها ومن شروط الجواب أن يكون مطابقا للسؤال » ، فلم يفهم قونه وعجز عن الرد ، ثم سائله ابن تومرت عن أصول الحق والياطل ما هي ، فعاد الى جـوابه الاول ، فلما رأى ابن تومرت عجزه وعجز أصحابه عن فهم الســؤال ، ومعرفة الجواب ، أخذ يوضح لهم طرق العلم غبهرهم بعميق معارغه واتساع ثقافته ، وفضح جهلهم وعجزهم (٤٩) • وكان جل من حضر ذلك المجلس من الفقهاء من علماء الفروع ممن يجهلون علم الاصول القائم على دراسة الشريعة واشتقاقها من الكتاب والسنة ، ودراسة النصوص الشرعية والادلة العقلية ، وتفاصيل العقائد وأصول الفقه أى مصادر الشريعة ، ومعرفة النبوة والرسالة ، وكل ما يتعلق بذلك ، في حين تقتصر معارفهم على علم النفروع الذي يقتصر على دراسة فرائض العبادات والمعاملات وأحكامها، والمحدود والاقضية ، أو بعبارة أخرى على دراسة الجانب العلمي والدنيوي من الشريعة • وقد كانت الدراسات المفضلة في ظل المرابطين هي علم الفروع ، وفي هذا الصدد يقول المراكشي : « ولم يكن يقرب من أمير المسلمين ويحظى عنده ، الا من عسلم علم الفروع ، أعنى فسروع مذهب مالك ، فنفقت في ذلك الزمان كتب الذهب ، وعمل بمقتضاها ، ونبذ ما سواها ، وكثر ذلك حتى نسى النظر في كتاب الله ، وحديثُ رسول الله عَلِيَّةً ، فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعتنى بهما كل الاعتناء »(٥٠) • وقد كان أخص ما تميزت به هذه المناظرة الدينية ، ان

<sup>(</sup>٤٩) ابن ابى زرع ، نفسه ، سالم ، المغرب الكبير ، ص ٧٧٧ ٠ (٥٠) المحب ، ص ١٧٢ ، عنان ، عصر المرابطين والوحدين في المغرب والانطس ، ص ١٧٠ ، ١٧١ ، سعد زغلول عبد الحميد ، محمد بن تومرت ، ص ١٧٠ ٠

ابن تومرت أبدى فى مناقشته تمسكه بأصول الشريعة ازاء الفقهاء المرابطين وهم أقطاب علم الفروع ، وأراد أن يبين جهلهم بمناهج الشريعة الحقيقية ، فجعل المناقشة تجرى على الاصول لا الفروع وأبدى فى عرضه لاصول الشريعة أنه يرجع خاصة الى القرآن والحديث ، ولا يرجع قط الى قول مستخرج ولا يعتبر الاجتهاد مرجعا من مراجع

ولم يئن بين غقهاء المرابطين من استطاع أن يقدر براعة ابن تومرت وتبحره في علم الدين ، سوى غقيه أندلسي هو مالك بن وهيب الاشبيلي، كان من كبار العلماء والادباء متمكنا من علوم الدين والفاسفة والتاريخ غنبه أمير المسلمين الى خطورة هذا الرجل ، وخطورة دعوته وتعاليمه وقال له في جملة ما قاله « هذا رجل ، لا يبغى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ولكته يبغى تضليل العامة ، واثارة الفتنة والوصول الى السلطان وأشار عليه بقتله ، فأشار عليه مالك بسجنه حتى يموت ، فقال أمير المسلمين «علام نأخذ رجلا من المسلمين نسجنه ولم يتعين لنا عليه حق ؟ وهل السجن الا أخو القتل ؟ ولكن نأمره أن يخرج عنا من البلد وليتوجه حيث شاء » (٢٥) وهكذا خرج ابن تومرت وصحبه من مراكش ، حيث أقام بخيمة بالجبانة القريبة من المدينية ، فكن ينهال عليه الناس والطلاب ، فكثر مريدوه وأتباعه وعندئذ أخد غكن ينهال عليه الناس والطلاب ، فكثر مريدوه وأتباعه وعندئذ أخد يتهم المرابطين بالكفر والتجسيم ويحثهم على قتالهم لان غزوهم واجب على كل مؤهن ، فبلغ ذلك على بن يوسف وصح له ما قاله فيه الفقيه

Goldzihor, le livre de Mohamed ibn Toumart, Mehdi des (o\)
Almohades, Alger 1803, pp. 39 - 40.

<sup>(</sup>٥٢) الراكشي ، المعجب ، ص ١٨٥ ، ص ١٨٦ ٠

الاندلسي ، فعزم على قتله وبث من يأتيه برأسه ، فسمع بذلك أحد تلاميذه غأناه مسرعا ، حتى وقف بالقرب من خيمته ، ونادى بأعلى صوته: «با موسى ان الملا يأتمرون بك ليقتلوك ، فاخرج انى لك من الناصحين» ، وكرر النداء ثلاث مرات ، ثم سكت ، ففطن ابن تومرت لندائه ، فبادر بنخروج متخفيا (آد) الى أغمات (٤٥) ، فنزل ضيفا على الفقيه المصمودي عبد الحق ابراهيم ، فلما أخبره ابن تومرت بمقصده وما جرى له مسع أمير المسلمين وفقهاء المرابطين ، نصحه عبد الحق بترك أغمات والاتجاه أنى تينملل ، لانها أكثر حصانة ومنعة ، فلما سمع ابن تومرت بهذا الاسم، تذكر أسم هذا الموضع في كتاب الجفر الذي كان قد طالعه ويتعلق بطوم أهل البيت ، ورأى فيه صفة رجل يظهر بالمعرب الاقصى بمكان يسسمى السوس من ذرية رسول الله عليه الصلاة والسلام ، يدعو الى الله ، يكون السوس من ذرية رسول الله عليه الصلاة والسلام ، يدعو الى الله ، يكون

<sup>(</sup>٥٣) ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ١٢٢ ، ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٥٤) أغمات مدينة صغيرة في جنوبي مراكش ، تبعد عن مدينة مراكش الى جنوبيها حوالي ٢٥ ميلا ، وأغمات مدينتان احدهما تسمى أغمات وريكة والاخرى أغمات هيلانه وبينهما نحو ٨ أميال ، وكانت أغمات قبل تأسيس مراكش من أهم المراكز الحضارية والثقافية في الغرب الاقصى ، ويصف ياقوت الحموى أغمات بقوله « وليس في المغرب بلدا أجمع لاصناف من الخيرات ولا أكثر ناحية ولا أوفر حظا ولا اخصب منها » ،

عن اغمات نظر : البكرى ، المغرب ، ص ١٥٣ ، الادريسى ، صفة المغرب ، ص ١٦٠ ، ص ٢٦٠ ، ص ٢٦٠ ،٠

<sup>(</sup>٥٥) ابن خلكان ، وفيات الاعيان ، ج ٥ ، ص ٤٧ ، ص ٤٠ وتينملل كلمة بربرية مؤلفة من شقين : تين بمعنى ذات ، ومال بمعنى الحواجز التى توضع فى سفوح الجبال لجعلها صالحة للزراعة والسقى وقد اختير هذا الموضع الجبلى الحصين قاعدة لحولة الموحدين وبها بنى المهدى بن تومرت داره ومسجده ثم دفن بها بعد وفاته ٠

عن تينملل راجع: الادريسى ، المغرب ، ص ٦٤ ، مجهول ، الاستبصار ، ص ٢٠٨ ، الراكشى ، المعجب ، ص ١٨١ ، أحمد مختار العبادى ، دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس ، هامش (٤) ، ص ٣٤٥ .

مقامه ومدفنه بموضع من المغرب اسم هجاء حروفه (ت ى ن م ل) (٥٠٠)، فعرزم ابن تومرت على قصد باده ، وهكذا واصل مسيرته الى بالاد السوس فوصل الى جبل ايجليز من بلاد مرغسة بلدة وموطن قسومه وعشيرته ، فلما استوثق من قبيلته ومنعه موضعه ، لأنه مكان لا يصل اليه أحد الا عن طريق لا يمشيها الا راكب بعد راكب ، فيسد خللها أقل من عصبة من الناس ، اعتزم أن يطن امامته ، وفي اليوم الخامس عشر من رمضان سنة ٥١٥ ه ( ١١٢١ م ) ، قام ابن تومرت غطيبا في أصحابه، وأعلن أنه المهدى المنتظر الذي بشر به الرسول عليه الصلاة والسلام (٥٦)، فلما فرغ ابن تومرت من خطبته ، جلس في ظل شجرة خروب ليتلقى بيعة أصحابه ، هرع اليه عشرة من أخلص أصحابه ، وبايعوه على أنه المهدى المنتظر والمعصوم ، أولهم : عبد المؤمن بن على ومنهم أبو محمد البشير، وأبو حفص عمر بن على الصنهاجي ، وقد أطلق على هؤلاء العشرة اسم أهل الجماعة (٥٧) ، ثم بايعه من بعدهم خمسون رجلا فسموا أهل خمسين وهم الطبقة الثانية من أصحاب المهدى ، ثم بايعسه من بعدهم سبعون آخرون فسموا أهل سبعين ، وهم الطبقة الثالثة ، وكانت هذه الطبقات الثلاث تمثل النواة الاولى لنظام الحكم والادارة لدولة الموحدين (٥٨) . أما بقية أصحاب المهدى فقد انقسموا الى غشر طبقات تضم طلاب العلم، والحفاظ وهم صغار الطلبة ، وأهل الدار وهم أقارب المهدى وعشيرته، وقبيلته وأهل تينملل ، وأهل جدميوه ، وأهل جنفيسة ، وأهمل هنتاتة ،

<sup>(</sup>٥٦) أورد ابن القطان نص خطبة الهدى الى أصحابه ص ٧٥ ، ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٥٧) حول أصحاب المهدى العشرة انظر : البيذق ، ص ٧٣ ، ابن القطان ،

نظم الجمان ، ص ۷۷ - ۸۰ ، ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ١٢٣ ،

مجهول الحلل الوشية ، ص ٧٩ عنان ، عصر المرابطين ، ص ١٧١ ، ص ١٧٢٠

<sup>(</sup>٥٨) ابن القطان ، نفسه ، ص ٨١ ، مجهول ، الصدر السابق ، ص ٧٩ ٠

وأهل القبائل ، والجند ، وأخيرا الغرات وهم الاحداث الصغار الاهيون، ثم وضع المهدى نظاما خاصا لهام هذه الطبقات ورتبها ، وجعل لكل منها مهمة تختص بها ، ورتبه لا تتعداها ، سواء فى السفر أو الحضر (٥٩) ، وسمى المهدى اصحابه وأهل دعوته بالموحدين ويفسر ابن خلدون اتخاذه هذا الاسم تعريضا بلمتونة فى أخذهم بالعدول عن التأويل وميلهم الى انتجسيم (٦٠) ، كما أطلق المهدى على المرابطين الزراجنة ، غشبههم بطائر أسود البطن ، أبيض الريش يقال له الزرجان ، لانهم بيض الثياب سود القلوب (١١) ، وقد بلغت طاعة الموحدين للمهدى الى حد أنه اذا أمر أحدهم بقتل أبيه أو أخيه أو ابنه لبادر الى ذلك من غير ابطاء (١٢) .

<sup>(</sup>٧٩) ابن القطان ، نظم الجهان ، ص ٢٨ ، ص ٢٩ ، ابن ابي زرع ، روض القرطاس ، ص ١٢٣ ، مجهول ، الحل الموشية ، ص ٧٩ ٠

<sup>(</sup>٦٠) ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٤٧٠ .

<sup>(</sup>٦١) ابن القطان ، نفسه ، ص ٨٥٠

<sup>(</sup>٦٢) المراكشي ، المعجب ، ص ١٩١٠

## ج) الرحلة الثانية من المراع بين المرابطين والوحدين (بداية المسدام المسلح)

عندما بلغ على بن يوسف أنباء ابن تومرت أدرك مدى الخطأ الذي وقع هيه بتركه طليقا ينشر دعوته ويثير المغرب الاقصى بآرائه المتطرفة وعزم على أن يبدأ بضرب الحركة الموحدية قبل استفحالها ، وعلى هذا النحو سير لقتال ابن تومرت أبا بكر ابن محمد اللمتونى والى السوس (٦٢). وقيل ابراهيم بن تاعيشت (٦٤) ، فنزل الجيش المرابطي بمكان وعر على انجانب الشرقى من جبل ايجليز ، فاما علم ابن تومرت بذلك ، عقد مجلسا لاصحابه ووعظهم بقوله: « أنظروا الى أعدائكم ، واعلموا أن كل ما جاءوا به من خيل وعدة ، انما هو هدية من الله تعالى لكم ، على غربتكم وفقركم، فأعطاكم وأغناكم » ، ثم نزل بأصحابه من أعلى الجبل ، وحطوا على قوات المرابطين كالبواشق فأوقعوا بهم الهزيمسة واستولوا على خيلهم وأسلمتهم ومتاعهم وأموالهم (٦٥) ، ثم جهز المهدى جيشًا من أنصاره من أهل هرغة وهنتاتة وتينملل زوده بالاعسلام البيض ، وندب لقيادته أبا محمد البشير فضرج البشير بقواته متجها صوب مدينة أغمات ، فاتصل خبرهم بأمير المسلمين ، فبعث لقتالهم جيشا من الحشم والاجناد ، واشتبك في موقعة انتهت بهزيمة جيش المرابطين غطاردهم البشير بقواته حتى أرغمهم على اللوذ بمراكش فأقاموا عليها محاصرين عدة أيام ، ثم عادوا الى الجبل بعد أن تكاثرت عليهم جموع المرابطين في السادس من

<sup>(</sup>٦٣) مجهول ، الحلل الموشية ، ص ٧٤ ٠

<sup>(</sup>٦٤) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٨٢ .

<sup>(</sup>٦٥) ابن القطان ، نفسه ، ص ٨٣ ، ٨٤ ، مجهول ، المصدر السابق ، ص ٧٤ ، عنان ، عصر الرابطين ، ص ١٧٨ ٠

شعبان سنة ٥١٦ هـ ( ١١٢٧ م ) (٦٦) • ولم تقت هذه الهزيمة الاولى في عضد على بن يوسف ، غبادر بتجهيز جيش آخر ، سيره تحت امرة الامير أبى اسحاق ابر اهيم (٦٧) ، وقيل ولده أبى بكر بن على (٦٨) ، ولكن ثقة الموحدين بقوتهم وما كنوا يستشعرونه من قوة معنوية من خلال تعاليم زعيمهم المهدى هيأت لهم المجال لمواجهة جيوش المرابطين النظامية التي كانت تفتقد هذه القوة المعنوية ، وانتهى الامر بانهيار قوة المرابطين قبل اللقاء ، فقد سرى الرعب في نفوسهم ولم يلبثوا أن أنهزموا أمام الموحدين دون قتال (٢٩) • وكان لهذه الهزيمة الثانية التي تلقتها قوات المرابطين على أيدى الموحدين أسوا وقع في نفس على بن يوسف ، فجهز جيشا على أيدى الموحدين أسوا وقع في نفس على بن يوسف ، فجهز جيشا ثالثا عهد بقيادته الى الإمير سير ابن القائد المرابطي العظيم مزدلى المتوني ولكن هذا الجيش الثالث لم يلبث هو الآخر أن منى بهزيمة الثامة ونكراء (٧٠) .

وكانت لتلك الانتصارات المتوالية التي حققها الموحدين أثرها الكبير في ذيوع أسطورة المهدى وانتشار أمره ، وكثرة أتباعه ، وعظم ثقته بنفسه وقوته ، فأرسل الى على ابن يوسف رسالة كلها تهديد ووعيد ، فيما يلى نصها : « من القائم بدين الله العامل بسنة رسول الله محمد بن عبد الله وفقه الله ، الى المغرور بدنياه على بن يوسف ، أما بعد ، فأنا ما وجدنا الاكثركم من عهد ، وأن وجدنا أكثركم لفاسقين ، لم تخشوا عقوبة

<sup>(</sup>٦٦) أبن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٦٧) مجهول ، الحلل الموشية ، ص ٨٠٠

<sup>(</sup>٦٨) أشباخ ، تاريخ الاندلس في عصر المرابطين والموحدين ، ص ١٩٢٠

<sup>(</sup>٦٩) مجهول ، الحلل الموشية ، ص ٨١ ، أشياخ ، الرجع السابق ، ص ١٩٢ ، عنان ، عصر الرابطين ، ص ١٧٨ ، ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>٧٠) مجهول ، المصدر السابق ، ص ٨١ .

رب العالمين ، ولم تتفكروا فيمن حولكم من الظالمين ، الذين غووا فأصبحوا فادمين ، فتبعهم الناس أجمعين ، فاذا هم أخسر الخاسرين ، وقد أمرنى الله بادحاض حجة الظالمين ، ودعاء الناس الى اليقين ، ونسأل من الله أجر المصنين لا تعتروا فان المسلمين اليكم قادمون ، لقتال من زاغ وجنف وكفر بنعمة الله ، وقد جاء فى التنزيل أنكم استم بمؤمنين ولا تؤمنون بلا اله الا الله ، وانها كلمة تقولونها عند الموف والتعجب وتارك واحدة من السنة كتاركها كلها ، ومن أجل ذلك دماؤكم حلال ومالكم فى وقد بينا لكم وأوضحنا السبيلوما تعنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ، والسلام على من اتبع الهدى وخشى الرحمن » (١٧) ، وكانت هذه الرسالة بمثابة اعلن حرب بين الموحدين والمرابطين ،

غادر المهدى جبل ايجليز في عام ١٥٥ ه (١١٢٤ م) بعد أن أقام غيه ثلاثة أعوام وسار في أصحابه وأجناده الى تينملل ، حيث ابتنى حصانا ودارا ومسجدا ، كما أدار حولها سورا ، وأخذ يتأهب للمرحلة الثانية والحاسمة ضد المرابطين ، ورأى استعدادا لتلك المرحلة من الصراع أن يستوثق من ولاء أنصاره واخلاصهم له ، كما رأى ضمانا لذلك أن يتخلص من العناصر المعارضة لدعوته ، خاصة وقد نما الى علمه أن أعيان أهل تينملل قد اجتمعوا واقترحوا اصلاح علاقاتهم مع أمير المسلمين وعندئذ ابتكر فكرة التمييز وانتدب أبا محمد البشير المعروف بالونشريشي لتمييز الناس بهدف التخلص من معارضيه (٧٢) ،

<sup>(</sup>٧١) البينق ، اخبار المهدى بن تومرت ، ص ١١٠

<sup>(</sup>۷۲) حول التمييز أنظر: البيذق ، أخبار المهدى بن تومرت ، ص ۷۸ ، ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ۱۰۲ ، ص ۱۰۳ ، ابن الاثير ، الكامل ، ج ۸ ، ص ۲۹۷ ، ص ۲۹۸ ، ابن عذارى ، البيان ، ج ٤ ، ص ٦٨ ، ص ٦٩ ، ابن خلاون ، العبر ، ج ٢ ، ص ١٨٣ ، ص ١٨٤ ، ص ١٨٤ ، ص ١٨٨ ، ص ١٨٨ ،

## د ) المرحلة الثالثة من الصراع بين المرابطين والموحدين ( حصار الموحدين لمراكش وهزيمتهم في وقعة البحيرة )

ثم بدأ المهدى ينهم صفوفه ، ويحشد حشوده لمهاجمة الرابطين في عقر دارهم ، وخاطب أتباعه وأنصاره يستدعيهم للوصول اليه ، فاجتمع لديه فى تينملل ما يقرب من أربىين راجل ونحو أربعمائة غارس قدم عليهم أبا محمد البشير (٧٢) ، كما جعل عبد المؤمن اماما للصلاة (٧٤) ، ولم يصحب المهدى جيشه في هذه الغزوة لرضه (٧٠) ، ولكنه أوصى قواته وهو يودعهم مقوله : « أقصدوا هــؤلاء المارقين البدلين الذين تسموا بالمرابطــين ، غادعوهم الى اماتة المنكر ، واحياء المعروف ، وازالة البدع ، والأقرار بالامام المهدى المعصوم ، غان أجابوكم فهم أخوانكم ، لكم ما لهم وعليهم ما عليكم ، وان لم يفعلوا فقاتلوهم ، فقد أباحت لكم السنة قتلهم » (٢٦) . ووقعت قبل المعركة الاولى الحاسمة عدة اشتباكات تمهيدية بين المرابطين والموحدين وقعت المعركة الأولى في موضع يقال له «كيك » وفيها انهزمت قوات المرابطين بقيادة أبى بكر بن يندوج (٧٧) ، ثم وقعت المعركة الثانية فى موضع يسمى « بالجروبة » وكان على قيادة المرابطين الامير أبو بكر أبن على بن يوسف ، ومعه القائد يطى بن اسماعيل وانتهت هذه المعركة أيضا بهزيمة نكراء منى بها المرابطون واستيلاء الموحدين على محلاتهم ودوابهم وأمتعتهم وأسلحتهم ، ومطاردتهم لفلولهم الى مكان يسمى

<sup>(</sup>۷۳) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ۱۱۶ ، ابن عذارى ، المصدر السابق، ص ۷۰ .

<sup>(</sup>٧٤) ابن أبني زرع ، روض القرطاس ، ص ١٢٥ ٠

<sup>(</sup>٧٥) مجهول ، الحلل الموشية ، ص ٩٤ ٠

<sup>(</sup>٧٦) المراكشي، المجب، ص ١٩٢٠

<sup>(</sup>٧٧) أبن القطان ، نظم الجمان ، ص ١١٤ •

« بامجدار » حيث اصطدموا بفرقة عسكرية مرابطية يقودها نفس القائد المرابط يطى بن اسماعيل ، الذي كان قد ولى الادبار في معركة النجروبة ، وتمكن الموحدون من ايقاع الهزيمة بعسكر المرابطين في هذه المرة أيضا وسقط يطي بن اسماعيل قتيلا(٧٨) • وعلى أثر هذا الانتصار الكبير واصل الموحدون زحفهم صوب أغمات ، وكان المرابطون قد جمعوا شتات قواتهم وضموا اليها حشودا هائلة من أهل أغمات واستعدوا للقاء الموحدين من جديد ، أما الموحدون فقد تناوب على قيادة عسكرهم ثلاث من أصحاب المهدى هم : عبد المؤمن بن على ، وأبو حفص عمر بن على أصناج ، وأبو عمران موسى بن تمار الجدميوى ، فنشبت بين الفريقين معركة ضارية انتهت بهزيمة نكراء منى بها المرابطون ، وقتل منهم ومن أهل أغمات أعداد ضخمة (٧٩) • وبهذا الانتصار انفتح المجال أمام قوات الموحدين لمحاصرة مراكش ، وهكذا تقدمت قواتهم الظافرة الى مراكش ورابطت تجاه باب الشريعة ، وكان على بن يوسف قد حشد قواته في تلك الاثناء ، واستعد للقاء الموحدين أعظم استعداد ، وبلغت عدة جيوش المرابطين آنذاك زهاء مائة ألف مقاتل ما بين فارس وراجل(٨٠٠) • غلمــــا٠ تراءى الجمعان أرسل الموحدون الى المرابطين يدعونهم الى ما أمرهم به أبن تومرت ، من قمع البدع ، واحياء السنة ، والمبادرة الى بيعة المهدى، فرد على بن يوسف على عبد المؤمن بن على يحذره عاقبة مفارقة الجماعة، ويذكره الله في سفك الدماء ، واثارة الفتنة ، غلم يرتدع غبد المؤمن

<sup>(</sup>٧٨) ابن القطان ، الصدر السابق ، ص ١١٥ ، ص ١١٦٠

<sup>(</sup>۷۹) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ۱۱٦ ، عنان ، عصر الرابطين ، على ١٨٦٠ .

<sup>(</sup>٨٠) مجهول ، الحلل الموشية ، ص ٨٤ ، عنان ، المرجع السابق ، نفس الصفحية ،

التحدذيره (٨١) ، ونشبت بين الجانبين معركة عنيفة ، دارت فيها الدائرة عنى المرابطين وقتل منهم جموع غفيرة ، وهرعت فلولهم الى داخل المدينة، وأخذوا يتدافعون بهدف التحصن داخل أسوارها فهلك منهم في الزحام خلق كثير . أصيب على بن يوسف بالمرارة وخيبة الامل واستغرق في التفكير فيما آل اليه مصير دواته على أيدى الموحدين ، ولم يفق الأعلى صوت بعض من كان معه وهو يقول : « يا مرابط ، سر من هنا الى أحد الابواب حيث لا زحام » ، ولم يرد أن يسميه لئلا يعام به أحد ، ففر ودخل من باب المخزن (٨٢) ، فأحاط الموحدون بالدينة وأحكموا حولها انجصار ، واستمر حصار الموحدين لمراكش زهاء أربعين يوما (٨٢) لم ينوقف أثناءها القتال بين الفريقين ، فكان المرابطون يخرجون بين الحين والحين لقتال الموحدين ، فنشبت بين الفريقين تحت أسوار المدينة معارك طابعنة لمرة وكان على بن يوسف قد سير ابان فترة الحصار رساله الى سائر أمراء لمتونة وولاتها وقادتها ليواغوه بحشمودهم ، فقدمت اليمه جموع كثيفة من مختلف النواحي ، وقدم اليه على الاخص جيش ضخم من سجلماسة أرسله واليها وانودين بن سير لنصرته (م و بفضل هذه الامدادات الجديدة أمكن لعلى بن يوسف أن يعيد تنظيم صفوفه ويتأهب

<sup>(</sup>۸۱) الراکشی ، العجب ، ص ۱۹۲ ، ص ۱۹۳

<sup>(</sup>٨٢) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ١١٧ ، ص ١١٨ ٠

<sup>(</sup>۸۳) ابن القطان ، المصدر السابق ، ص ۱۱۸ ، ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ۷٥ ، مجهول ، الحلل الموشیة ، ص ۸٤ ، ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٤٧ ، الزركشی ، تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة ، ص ۷ ، أما ابن الاثیر فیحدد مدة الحصار بعشرین یوما ، الكامل ، ج ٨ ، ص ۲٩٨ ، فی حین یحطها ابن خلكان قرابة الشهر ، وفیات الاعیان ، ج ٥ ، ص ٥٣ ،

<sup>(</sup>٨٤) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ١١٨ ، مجهول ، الحلل الموشية ، ص ٨٤ ٠

<sup>(</sup>٨٥) ابن القطان ، نفسه ، نفس الصفحة •

لنمعركة الفاصلة التى دارت فى بستان كبير ، والبستان فى اللغة المحلية يسمى بالبحيرة ، ومن ثم فقد سميت المحركة بموقعة البحسيرة وبيوم البحيرة (٨١) ، بدأت المعركة بمناوشات على نطاق محدود دارت بين الحرس الاميرى المخاص بعلى بن يوسف بقيادة عبد الله بن همشك (٨١) أحد رؤساء ثغور الاندلس وبين قوة من الموحدين ، فانهزم الموحدون ، وقتل منهم نحو ثلاثمائة رجل فلما دخل ابن همشك حاملا تلك الرؤس الى مراكش ، سادت الفرحة والبهجة نفوس الاهالى وحل الامل محل اليأس وأيقنوا بالنصر ، فقد كان هذا الانتصار رغم ضالته كافيا لاسقاط وايقنوا بالنصر ، فقد كان هذا الانتصار رغم ضالته كافيا لاسقاط وهكذا أمر على بن يوسف بخروج العسكر المرابطي بقيادة أبو محمد وانودين بن سير (٨٨) ، ثم نشبت معركة عنيفة بين العسكرين ، فقاتل وانودين بن سير (٨٨) ، ثم نشبت معركة عنيفة بين العسكرين ، فقاتل في صفوف الموحدين ، وقتلوا منهم ما يزيد على أربعين ألفا ولم ينج من في صفوف الموحدين ، وقتلوا منهم ما يزيد على أربعين ألفا ولم ينج من جيوش الموحد ن الا نحو أربعمائة ما بين فارس وراجل (٨١) ، وكان من بين القتلى القائد الموحدي أبو محمد البشير وأربعة من أصحاب المدى

<sup>(</sup>٨٦) ابن الاثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ٢٩٨٠

<sup>(</sup>٨٧) كان جده همشك نصرانى أسلم غلى يد بنى هود فى سرقسطة ، وقد اتصل ابن همشك بالامير محمد بن سعد بن مردنيش واشتغل فى شرق الانداس لحسابه ، وتزوج من ابنة ابن مردنيش ثم فسد ما بينهما بسبب الصهر فتعاديا ، فدخل فى طاعة الموحدين ، فاقطعوه بمكناسة أمسلاك كثيرة ، وأقام بها الى أن مات ،

أنظر: المراكشي ، المعجب ، هامش (٢) ص ٢١١٠

<sup>(</sup>۸۸) مجهول ، الحلل الموشية ، ص ۸۶ ، ص ۸۵ ، عنان ، عصر المرابطين، ص ۱۸۸ ٠

<sup>(</sup>٨٩) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ١١٩ ، ص ١٢٠ ، مجهول ، نفسه ، ص ٨٥ ، عنان ، الرجع السابق ، نفس الصفحة • والحقيقة أن هذه الارقسام واضح فيها عنصر المبالغة •

العشرة هم سليمان بن مخلوف الحضرمى ، وأبو عمران موسى بن تمار المجدميوى ، وأبو يحيى بن يجيت ، وأبو عبد الله محمد بن سليمان (٩٠) ، ولم ينقذ البقية اليسيرة الباقية من جيش الموحدين سوى سسواد الليل وهطول الامطار ، وأمكن لقائدهم عبد المؤمن بن على وهو جريح قد أصيب فى فخذه أنينسحب فى فلوله تحت جنع الظلام متجها صوب أعمات ، فطارده المرابطون ، حتى أرض هيلانة ، وهناك وقعت بينهما أعمات ، فطارده المرابطون ، حتى أرض هيلانة ، وهناك وقعت بينهما أخرى ، وتطايرت فلولهم الى تينملل (٩٠) ، وكان عبد المؤمن قد أرسل أبا بكر الصنهاجى الملقب بالبيذق ليبلغ المهدى بحقيقة ما حدث فى معركة البحيرة ، فلما تأكد المهدى من نجاة عبد المؤمن خف لديه المصاب ، ولم يتردد فى أن يحمد الله على نجاة عبد المؤمن ويقول : « الحمد لله رب العالمين ، قد بقى أمركم » (٩٢) .

وهكذا أحرز المرابطون نصرهم الحاسم على الموحدين في معركة البحيرة (٩٢) ، وترتب على ذلك انسحاب الموحدين مرة أخرى الى الجبال

<sup>(</sup>٩٠) البيذق ، أخبار المهدى بن تومرت ، ص ٧٩ ، عنان ، المرجع السابق، ص ١٨٩ ، سالم ، المغرب الكبير ، ص ٧٨٠ .

<sup>(</sup>۹۱) البيذق ، نفسه ، نفس الصفحة ، ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ۱۲۰ ، مجهول الحلل الموشية ، ص ۸٦ ، عنان ، عصر المرابطين ، ص ۱۸۹ ، (۹۲) البيذق ، نفسه ، ص ۷۹ ،

<sup>(</sup>٩٣) اختلف المؤرخون حول تحديد تاريخ معركة البحيرة ، فالبيذق يضع تاريخ المركة في عام ٥٢٤ ه ، ويتفق معه كل من ابن القطان وابن الاثير ، وابن ابى ذرع ، والزركشي ، أما ابن خلدون فيجعل تاريخها في عام ٥٢٧ ه ، ويجعلها عبد الواحد الراكشي في عام ٥١٧ ه ، ولكن المتفق عليه بين ثقات المؤرخين وعلى الاخص البيذق هو عام ٥٢٤ ه .

انظر: البيدق ، ص ٢٨ ، ابن القطان ، نظم الجمدان ، ص ١١٩ ، ابن الاثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ٢٩٨ ، ابن ابي زرع ، روض القرط اس ، =

مما أخر سقوط الدولة ما يقرب من عشرين عاما ، كما كان له أكبر الائر في عودة كثير من القبائل التي كانت قد خرجت على طاعة المرابطين تبدل الطاعة لهم ، كما هيأ للمرابطين المجال من جديد لمتابعة جهادهم في الاندلس ضد قوى النصرانية ، والتمكن من احراز الانتصار الثاني العظيم في الاندلس بعد الزلاقة وأعنى به انتصار افراغه ،

<sup>=</sup> ص ١٢٥ ، الزركشى ، تاريخ الدولتين ، ص ٧ ، ابن خادون ، العبر ، الراكشى ، المحجب ص ١٩٢ .

## ه) المرحلة الرابعة من الصراع بين المرابطين والموحدين (في بداية عهد عبد المؤمن بن على)

اعتل المهدى بن تومرت قبل وقوع معركة البحيرة ثم اشتدت عليه علته بعد وقوع الهزيمة، هلم يطل به العمر بعد ذلك سوى أياما معدودات، هلم يلبث أن توفى فى رمضان سنة ٢٥٥ هـ (١١٣٠ م) (١٩٠٠) ، هخلف عبد المؤمن بن على على زعامة الموحدين ، وتختلف الروايات الاسلامية حول الظروف التى تولى فيها عبد المؤمن خلافة الموحدين ، ولكن يمكن التوفيق بين هذه الروايات المختلفة بأن المهدى كان قد أختار عبد المؤمن بن على خليفة للموحدين ضمانا لاستقرار الدعوة من بعده ولهذا فقد اكتفى المهدى قبيل و فاته بدعوة أحمل الحل والعقد من شيوخ الموحدين الى مبايعة عبد المؤمن ، فلما توفى المهدى تمت البيعة المفاصة ، واضطر عبد المؤمن وأصحابه الى اخفاء خبر و فاة المهدى ، حتى يحين الوقت عبد المؤمن وأصحابه الى اخفاء خبر و فاة المهدى ، حتى يحين الوقت المناسب تجنبا لتفرق كلمة الموحدين أو انقسامهم الى شيع وأحزاب فتذهب ريحهم و تزول حركتهم ، وقد ظل خبر و فاة المهدى و تونية فتذهب ريحهم و تزول حركتهم ، وقد ظل خبر و فاة المهدى و تونية عبد المؤمن سرا لا يعلمه سوى أصحاب المهدى العشرة وأهل بيته قرابة ثلاث سنوات ، حتى تمكنت الدعوة الموحدية فى نفوس الموحدين ، قرابة ثلاث سنوات ، حتى تمكنت الدعوة الموحدية فى نفوس الموحدين ،

<sup>(</sup>٩٤) حول وفاة المهدى أنظر: البيذق، ص ٥١، ص ٨١، ابن القطان، المصدر السابق، ص ١٢٦، الراكشى، المصدر السابق، ص ٢٩٨، المراكشى، المصدر السابق، ص ١٩٤، البن ظكان، وفيات الاعيان، ج ٥، ص ٥٥، ابن أبى ذرع، المصدر السابق، ص ١٢٦، ص ١٢٧، ابن عذارى، البيان، ج ٤، ص ٨٤، مجهول، الحلل الموشية، ص ٨٦، ابن خلاون، المصدر السابق، ص ٢٨، ابن خلاون، المصدر السابق، ص ٢٧، الزركشى، المصدر السابق، ص ٧٠ وقد اتفقت هذه الروايات حول تاريخ وفاة المهدى بعام ٢٥٥ه فيما عدا ابن خلدون الذى يجعل عام ٢٥٠ه متاريخا لوفاة المهدى،

وعندند فقط أعلن أصحاب المهدى خبر وفاته واستخلاف عبد المؤمن (٩٥٠).

كانت مهمة عبد المؤمن بن على عسيرة صعبة ، فقد كان عليه أن يعيد الثقة الى نفوس الموحدين وأن يعيد تنظيم صفوفهم تمهيدا المعركة المقبلة الفاصلة ، ولهذا السبب شغل طوال الشهور الاولى من خلافته فى رأب الصدع ، وتأليف القلوب وتعبئتها لمدافعة المرابطين ، فاما تم له ذلك اعتزم مواصلة الجهاد ضد المرابطين ، فكانت أولى غزواته كخليفة على حد ما رواه ابن أبى زرع موجهة الى مدينة مراكش فقد هاجمها أياما ثم ارتحل عنها (٩٦) ، غير أن ابن القطان (٩١) وابن خلدون (٨٨) يتفقان على أن أول غزواته هى غزوته لتادلة فى وادى درعة ، وفيها خرج عبد المؤمن من تينملل فى شهر ربيع الاول سنة ٢٦٥ هـ ( ١١٣٢ م ) فى جيش ضخم قوامه ثلاثون ألف مقاتل (٩١) ، فسار أولا نحو حصن تازاجورت ، وكانت تدافع عنه حامية مرابطية بقيادة يدر بن ولكوط (١٠٠٠) وقيل يحيى بن مريم الزرجاني (١٠١) ، فتمكن عبد المؤهن من اقتحام الحصن وقتل واليه وقتل

<sup>(</sup>٩٥) حول ظروف تولية عبد المؤمن بن على وبيعته أنظر: البينق ، ص ٨٣ ، ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ١٩٤ ، عبد الواحد المراكشي ، ص ١٩٤ - ١٩٦ ، ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ١٢٩ – ١٣٢ ، ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٢٧٢ – ٢٧١ ، عنان ، عصر المرابطين ، ص ٢١٩ – ٢٢١ ، مسالم ، المخرب الكبير ، ص ٧٨٠ ، ٧٨١ .

<sup>(</sup>٩٦) ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٩٧) لين القطان ، نظم الجمان ، ص ١٩٥٠

<sup>(</sup>٩٨) ابن خادون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٤٧٣ ·

<sup>(</sup>٩٩) ابن أبي زرع ، المصدر السابق ، ص ١٣١ ٠

<sup>(</sup>١٠٠) البيسذق ٤ ص ٨٤٠

<sup>(</sup>١٠١) ابن القطان ، المصدر السابق ، ص ١٩٥٠

معه نحو عشرين ألفا من المرابطين (١٠١) ، وهو رقم مبالغ فيه فليس من المعقول أن يضم أحد الحصون المرابطية عددا من المدافعين يتجساوز العشرين ألف مقاتل ، وهذا الرقم من الصعب تصديقه اذا أخذنا فسى الاعتبار كثرة عدد القلاع والحصون المرابطية فى المغرب فضلا عن انشعالهم بالجهاد ضد النصارى فى الاندلس ، رحل عبد المؤمن عن تازجورت بعد أن سبى ميمونه بنت ينتان بن عمر أرملة والى الحصن الذكور وصحبها معه الى تينمال ، حيث ظلت أسيرة لديه حتى افتديت فيما بعد ، بمن كان فى تلمسان من أسرى الموصدين (١٠٢٠) ، ثم سار عبد المؤمن الى درعة واستولى عليها (١٠٠٠) ، كما استولى فى نفس العام عبد المؤمن الى درعة واستولى عليها (١٠٤٠) ، كما استولى فى نفس العام ومنها سار الى بلدة جشجال وأضرم فيها النيران وقتل أهلها ، ثم سار الى بلدة أجلاحال ، وكان أهلها قد قتلوا أحد أصحاب المهدى وامرأته فى يوم بلدة أجلاحال ، وكان أهلها وقتل منهم ما يزيد على ثلاثمائة رجل (١٠٥٠) العيد ، فجمع عبد المؤمن أهلها وقتل منهم ما يزيد على ثلاثمائة رجل (١٠٥٠) وفى نفس العام استولى الموحدون على حصن جــلاوة افتتحه الشيخ أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتى أحد أصحاب المهدى العشرة ومعه بعض

<sup>(</sup>١٠٢) ابن القطان ، نفس الصدر ، نفس الصفحة •

<sup>(</sup>۱۰۳) ابن القطان ، نفس المصدر والصفحة ، عنان ، عصر المرابطين ، ص ١٢٥٠ .

<sup>(</sup>۱۰۶) ابن أبي زرع: روض القرطاس ، ص ١٣١ ، أبن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ١٣٦ ، ص ٢٢٦ ٠

ومدينة درعة تعرف بواديها فانه نهر كبير يجرى من المشرق الى المغرب ومنبعه من جبل درن ، وفيها أسواق كثيرة تنتشر في انحاء البلاد وتشتهر درعة بجميع أنواع القواكه من النخل والزيتون وغيرها ، كما تشتهر أيضا بالحناء ٠ عن درعة أنظر : البكرى ، المغرب ، ص ٦٠ ، الاستبصار ، ص ٢٠٦ ،

ياترت ، معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ٧٦٥ ٠

<sup>(</sup>۱۰۵) ابن التطان ؛ نفسه ، ص ۱۹۲ ، عنسان ، عصر المرابطين ، ص ۲۲۸

وجوء الموحدين ، وكان أهل الحصن قد جرحوا المهدى في احدى غزواته، فدخله الموحدون عنوة وقتلوا كل من فيه (١٠٦) ، وفي هذا العام أيضا المتتح الموحدون حصن تاسعيموت أمنع حصون المرابطين وكان قد تولى بنامه ميمون بن ياسين ، كما كانت تقوم على حراسته حامية من هزرجة قوامها مائتي وخمسمائة راجل ، فلما يئس الموحدون من فتحة لمناعته لجأوا الى الحيلة فداخلوا بعض أفراده من حامية الحصن وتواطئوا مهم على فتحه ، فأقتحموه ليلا ، وقتلوا أبو بكر بن وارصول اللمطى واليه الميابطي ومن معه من المرابطين ، ونقلوا أبواب الحصن الحديدية الي تينملل حيث ركبت على باب الفخارين (١٠٧) ،

عاد عبد المؤمن الى تينمال ، وكانت قد وقعت خلال غيبته حسادثة خطيرة ، ان دلت على شيء فانما تدل على أن الطموح الى الرئاسة كان ما بنوال يضطرم فى نفوس بعض منافسى عبد المؤمن وأن الرغبة فى القيادة والتطلع الى الزعامة كانت لا تزال تلح فى نفوس أقرب المقسربين الى عبد المؤمن وأعنى بهم أصحاب المهدى العشرة وتتلخص هذه الحادثة فى اقدام عبد الله بن ماوية أحد أصحاب المهدى العشرة ، على شق عصسا الطاعة على عبد المؤمن بن على أثناء غيابه عن تينمال غازيا، واعلانه الطاعة المامين على بن يوسف ، الذى لم يتردد فى اعلان رضاه عن ابن ماوية ، ووضع تحت تصرفه قوة عسكرية مرابطية لمهاجمة تينمال ، فسار ابن ماوية بتلك القوة الى موضع يسمى تامد غوست قاعدة قبيلة جنفيسة

<sup>(</sup>۱۰۲) ابن القطان ، تفسه ، ص ۱۹۳ ، عنان ، نفسه ، ص ۲۲۳ ، (۱۰۷) البينق ، أخبار المهدى بن تومرت ، ص ۱۲۲ ، ابن القطان ، نفسه، ص ۱۹۶ ، عنان ، عصر الزابطين ، ض ۲۲۳ ، سالم ، المفرب الكبير ، ص ۷۲۰ ، ص ۷۲۲ ، ص ۷۲۲ ،

بهدف استمالتها الى جانبه ثم يزحف بقواته الموتمعة الى تينمال ، غير أن عبد الله بن وسيدرن أحد زعماء جنفيسة المقيمين فى تينمال جمع شيوخ جنفيسة وأعلنوا تمسكهم بالعهد الذى قطعوه للمهدى ، ونعوا على ابن ملوية تلك الخيانة ، وفى الحال قام أبو سيعيد يخلف بن الحسن آتيكى أحد أهل خمسين ومعه غلامه ، وسارا الى محله ابن ملوية ، وقتلاه ، وحملا جئته الى تينمال حيث صلبت ، ولما عاد عبد المؤمن وعلم بما حدث شكر لجنفيسة اخلاصها وقسم الغنائم عليهم (١٠٨) .

ويشير ابن القطان في حوادث عام ٥٣٥ ه الى انضمام أحد قسادة المرابطين وهو الفلاكى الى طاعة الموحدين ، وكان الفلاكى من أهل أشبيلية وكان في بداية أمره شقيا وقاطع طريق ، ثم تاب ، فعفا عنه والى أشبيلية وقدمه على الرماة والرجالة ، ثم انتقل الى خدمة أمير المسلمين على بن يوسف ، الذى قدمه على فرقة من جند المرابطين ووجهه الى السوس لحدافعة الموحدين ، فجد في محاربتهم وأظهر بطولة وشجاعة نادرتين ، ثم لم تابث العلاقات بينه وبين أمير المسلمين أن ساعت فانضم الى الموحدين ، وأخذ يهاجم الحصون المرابطية الواقعة في منطقة السوس ، ويفعل بها مثلما كان يفعل في الحصون الموحدية من قبل ، وظل في خدمة الموحدين الى أن أرتد بعد ذلك عن الطاعة وعاد الى طاعة المرابطين (١٠٥) ،

ويمضى الصراع بين المرابطين والموحدين ، فيشير ابن القطان في حوادث عام ٥٢٨ هـ (١١٣٣ م ) الى غزوة قام بها ابراهيم بن يوسف بن

<sup>(</sup>۱۰۸) البینق ، اخبار المهدی بن تومرت ، ص ۸۵ ، ص ۸۸ ، عنان ، عصر الرابطین ، ص ۲۲٦ ۰

<sup>(</sup>۱۰۹) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ۱۹۲ ، ص ۱۹۳ ، عنان ، نفسه ، ص ۲۲۷ ۰

تأشفين المعروف بابن تاعيشت ضد الموحدين ، غاشتبك ابراهيم في معركة مع الموحدين لقى فيها مصرعه (١١٠) وانتهت المعركة بهزيمة المرابطين ثم افتتح الموحدون مدينة تارودنت (١١١) أعظم معاقل المرابطين في بلاد السوس وفي وصف فتح الموحدين لمدينة تارودنت يذكر ابن القطان أنه لما استولى الموحدون على سائر بلاد السوس ، فرت البقية الباقية مسن المرابطين وعدتها نحو أربعمائة فارس بقيادة القائد المعروف « بالعلج الاعرج » ( والعالب أنه القائد المعروف باسم الروبرتير ) (١١٢) الى تيونوين ، وعلم بمقدمة من كان قد فر الى الاطراف من أهل السوس ، عبادروا بالالتفاف حوله ، وهنا قسم عبد المؤمن جيشه الى قسمين ، قسم وجهه الى أدنى السوس ، فقتاوا من وجدوه من المرابطين وغنموا قسم وجهه الى أدنى السوس ، فقتاوا من وجدوه من المرابطين وغنموا

(۱۱۰) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ۲۰٦ ، وأنظر أيضا عنان ، ص ٢٠٨ ، ويذكر ابن القطان أن فرس ابراهيم بن تاعيشت كبابة وقتل على الفور ، (١١١) تارودنت مدينة عظيمة تقع على وادى ماسة ، وهي غنية بزراعة قصب السكر ، كما أنها أخصب بلاد المغرب وأكثرها غواكه وخيرات ، ومنها يجلب السكر الى جميع بلاد المغرب والاندلس وافريقية وهو المشهور بالطبرزد ، انظر : مجهول ، الاستبصار ، ص ٢١١ ، ص ٢١٢ ، الادريسى ، صسفة المغرب ، ص ٧٤ .

(۱۱۲) الروبرتيسر كان قائدا مسيحيا اندلسيا من قواد أميسر برشلونة ، ثم وقع في أسر قائد البحر الرابطي على بن ميمون ، فوجهه الى مراكش حيث دخل في خدمة الاميسر على بن يوسف ، فولاه قيادة فرقة الجنسد السيحي المرتزق التي كانت تعمل في صفوف المرابطين ، وقد أبلى الروبرتير بلاء حسنا في الدفاع عن دولة المرابطين أمام الموحدين ، وقتل في احدى المعارك التي خاضها ضد الموحدين عند تلمسان قبل مقتل تاشفين بن على بن يوسف بقليل سنة ٥٣٩ ه ( ١١٤٤ م - ١١٤٥ م ) ، وقد كان للروبرتير هذا ولد اسمه على اعتنق الاسلام و دخل في طاعة الوحدين وأصبح من أكابر رجال دولتهم ، واليه يرجع الفضل في انتزاع جزيرة ميورقة من أيدي بني غانية ، وقد قتل على هذا في احدى المعارك سنة ٥٨٣ ه ،

عن الروبرتير أنظر : ابن الابار ، الحلة السيراء ، تحقيق مؤنس ، مامش

أموالهم ودوابهم وعبيدهم ، وقسم سيره صوب مدينة تارودنت ، فاقتحموها ، وأطلقوا النار فى القصب ، وقتلوا من وجدوه بها ، كل ذلك والمرابطون فى تيونوين يشهدون النييران تشتعل فى ديارهم وأراضيهم (١١٢) .

وفى عام ٢٥٥ ه ( ١١٣٥ – ١١٣٥ م ) ، سار عبد المؤمن لغزو بنى ييغز ، انتقاما منهم لاقدامهم على قتل أبى محمد عبد العزيز العيغائى أحد أصحاب المهدى وداعيته اليهم ، غلما نزل عليهم عبد المؤمن ، انتهزوا حلول الظلام ووضعوا الاحطاب على ظهور جمالهم وأشعلوا فيها النسيران ، ودغعوها نحو محلة الموحدين ، وانطلقوا فى أثر جمالهم وهاجموا محلة الموحدين ، ونشبت بين الفريقين معركة عنيفة تبادل فيها الطرفان الكر والفر ولكن رجحت كفة بنى يبغز ووصل جماعة منهم الى خيمة عبد المؤمن وأطلقوا عليها وابلا من السهام ، والظاهر أنه كان يتوقع هذا الهجوم ، وأطلقوا عليها وابلا من السهام ، والظاهر أنه كان يتوقع هذا الهجوم ، بخست ترك مخيمة خاليا أثناء الليل قبيل قيام ينى يبغز يهجومهم عليبه وظلب عبد المؤمن يحاصر بنى يبغز نحو أربعين يوما ، فلمنا يئس من الخصار وعاد الى تينمال (١١١) ، وفى العام آلتالى الخصار عبد المؤمن الى أجر فرجان ومصكر وطن ، فخرج حسر عبى يوسف ولى عهد المرابطين ، واشتبك الفريقان فى وأسلحتهم (١١٥) ،

<sup>(</sup>٢) ص ١٩٣٠ ، ابن القطان ، نظم الجماق ، تحقيق مكى ، مامش (١) ص ٩٦ . عفان ، عصر المرابطين ، ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>١٤) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٢١٢ - ٢١٤ ، عنان ، عصر المرابطين ، ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>١١٥) ابن القطان ، المصدر السابق ، ص ه٢٢٥ عنان ، المرجع السابق ، ففس الصفحة .

وفي عام ٥٣٢ هـ ( ١١٣٧ – ١١٣٨ م )، تحرك عبد المؤمن من تينملل الى جبل غياثة ، فعسكر بجرائدة على مقربة من المقرمدة عند وادى أبى داوا ، كما انضمت اليه قوة عسكرية يتولى قيادتها عبد الله بن يحيى بن أبى بكر بن تيفلويت ، فعسكرت بالقرب من محلة سير ، وفي نفس الوقت حشدت زناتة الموالية للمرابطين خمسة آلاف غارس يتقدمهم يحيى بن هانو ، غير أن زيرى بن ماخوخ أحد شيوخ زناتة لم يلبث أن أعان انضمامه الى الموحدين ، وراسل عبد المؤمن وطلب منه عسكرا لمهاجمة عسكر المغرب الذي يقوده عبد الله بن يحيى بن أبي بكر ، فأمده بقوة موحدية ، أغار بها على محلات عسكر المغرب ، وألحق بهم خسائر هادهـة ، وفي نفس الوقت توفى القسائد يحيى بن فانو قائد العسمكر الزناتي الموالي للمرابطين ، فأسند الامير سير القيادة على القوة الزناتية لمحمد بن يحيى ابن القائد المتوفى ، الذي واصل سيره بقوات أبيه حتى نزل على مقربة من وجده • وكانت الانباء قد وصلت الى سيربن على بأن عبد المؤمن يريد بلاد غمارة ، فوضع له سير ألفي فارس في طريقه ليمنعه من تحقيق هدفه، واستمرت هذه القوة المرابطية ما يقرب من الشهرين تتناوب حراسة الطريق ومراقبة تتحركات عبد المؤمن • وفي أثناء ذلك راسل زيرى بن ماخوخ ذوبه من زناتة ، واتفق معهم على أن يخذاوا المرابطين في المعركة المقبلة بين المرابطين والموهدين فأرسل عبد المؤمن أسرية من جنده مع زيرى بن ماخوخ ، خرجت من جبل غياثة الى محلة زناتة ، وهاجمتها ، ونشبت بين الفريقين معركة انهزمت فيها زناتة (١١٦) .

<sup>(</sup>١١٦) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٢٢٩ - ٢٣١ .

## و) المرحلة الخامسة من الصراع بين المرابطين والموحدين (حتى سنة ٥٣٥ ه)

تحرك عبد المؤمن بن على من تينملل في سنة ٢٢٥ ه ( ١١٣٨ -١١٣٩ م ) ، ونزل في بلد ملول من منانة في أراضي حاحة ، فزحف اليسه الامير تاشفين بن على بن زوسف ولى عهد المرابطين من مراكش ومعسه الروبرتير قائد فرقة الجند المرتزقة في جيش على بن يوسف ، ونزل تاشفين بقوأته فى تاحكوط من حاحة ، وكان على بن يوسف قد قتل عددا من أعيان قبيلة منانة ، وكان ذلك سببا في دخولها في طاعة الموحدين ولكنها ارتدت عن الطاعة ثلاث مرات ، فأقم عبد المؤمن في بني ملول شهرا قبيلة بنى وجدزان ثم الى بنى سوار من منانة الجبل ، وكان أبو بكر بن على بن يوسف قد قتل أشياخهم وأعيانهم لدخولهم في طاعة الموحدين ثم سار عبد المؤمن الى أجر فرجان ، فتبعه تاشفين بن على في قواته وسد عليه الطريق ، هنشبت في أجر هرجان معركة عنيفة بين الفريقين ، هـزم فيها تاشفين ، وتكررت هزيمت ثلاث مرات الى أن فر بنفسه الى جهة الميزتانوت ، فاستولى الموحدون على أسلابه من السلاح والثياب والدواب والعبيد وفي هذه اللحظات وصلت قوة مرابطيــة من مراكش هددا لتاشفين ولكنها وأصلت بعد هوات الأوان أى بعد هزيمة تاشفين ، الى الحيلة فأمر برصد الكمائن في مضايق الجبل وقدم الغنائم بين يديه اجتذابا للقوة المرابطية التي كانت من قبيلة جزولة ، وأمر الكمائن بالاندفاع نحوهم اذا ما سمعوا قرع الطبول • نجحت خطة عبد المؤمن بن على نجاحا تجاوز كل تقدير في الحسبان ، فقد هاجمت جزولة ساقة الغنيمة وقتلت بعض حراسها ، فلما توسطوا مواضع الكمائن ، دقت

الطبول هجأة ؛ هاندفعت الكمائن صوب جزولة هأبادوهم عن آخرهم ، واستولوا على أسلحتهم ودوابهم ، وما أن تم لعبد المؤمن ذلك حتى تراجع صوب بلاد جنفيسة (١١٧) .

وفى عام ١٩٥٥ هـ ( ١١٣٥ - ١١٤٠ م ) ، خرج الامير تاشفين بجيش صخم من لتونة وزناتة لقتال الموحدين وانضمت اليه فرقة من النصارى المرتزقة بقيادة الروبرتير ، وتمكن المرابطون من حضارهم فى موقع يقال له تيزعور ما يقرب من شهرين ، وشددوا عليهم الحصار وقطعوا عنهم الميزة حتى اضطر الموحدون الى أكل حيواناتهم ، ثم نشبت بين الفريقين معركة عنيفة رجحت فى بدايتها كفة المرابطين ولكنها انتهت بهزيمتهم وانسحاب تاشفين الى مراكش حاملا معه الروبرتير جريحا(١١٨٠) ، وفى عام ٥٣٥ هـ ( ١١٤٠ - ١١٤١ م ) ، خرج الجيش المرابطي من مراكش بقيادة الروبرتير ، فاشتبك مع الموحدين بقيادة الخليفة عبد المؤمن بن على فى مكان يسمى أمسيميصى (١١٩٠ يقع فى أرض كدميوه شمال تينملل ، وقيل أن اللقاء حدث بجبل جذميره (١٢٠٠ ) ، ولا يذكر البيذق نشوب معركة بين الجانبين وانما يؤكد أنكل فريق عاد الى بلاده (١٢١٠ ) ، بينما يؤكد ابن عذارى حدوث قتال بين قوتى المرابطين والموخدين ، وأن الموركة انتهت بهزيمة المرابطين وعودة الروبرتير جريحا الى مراكش (١٢٢) ، ثم عاد

<sup>(</sup>۱۱۷) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ۲۶۱ - ۲۶۳ ، ابن عدارى ، البيان ، ج ٤ ، ص ٩٦ ، عضان ، عصر المرابطين ، ص ٢٣٠ ،

<sup>(</sup>۱۱۸) البیدق ، ص ۸٦ ، ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ۹۸ ٠

<sup>(</sup>۱۱۹) البينق ، ص ۸۷ ·

<sup>(</sup>۱۲۰) ابن عذاری ، الصدر السابق ، ص ۹۸ ۰

<sup>(</sup>۱۲۱) البيانق، ص ۱۸۷

<sup>(</sup>۱۲۲) ابن عذاری ، نفسه ، ص ۹۸ ۰

الروبرتير الى الخدروج بقوات لمتونة ، واشتبكت قواته مع قدوات عبد المؤمن بموضع يسمى اكظرور ، فهزم المرابطون ، وارتد الربروتير في فلوله جريحا الى مراكش ، وعاد عبد المؤمن الى تينمال (١٣٣) .

واصل عبد المؤمن بن على صراعه ضد المرابطين ، فخرج في قـــواته نفس العام ــ ٥٣٥ هـ ـ وهاصر هصن تينلين ، وكان يدافع عنه واليه المرابطي يركين ابن ويدرن ، واستمر يحاصر الحصن ثلاثة أيام ، اضطر بعدها الى غك الحصار والاتجاه نحو بلاد السوس ، وذلك عندما علم بتحرك قوات المرابطين بقيادة الروبرتير صوب تينلين ، ومع ذلك فقد تمكن عبد المؤمن من غتج بعض حصون المرابط بين في السوس من بينها ايرمناد ، وتاسلولت وترونوين وايجلى وغيرهم (١٧٤) ، وفي نفس الوقت هاجم الروبرتير محلة تيعيعايين الموحدية ، وسبى نساءها وأخذهن معه أنى مراكش • أما عبد المؤمن فقد عاد من غزوته في أرض السوس وكان من جملة سباياه فيها « تماكونت » ابنة ينتان بن عمر أحد وزراء على بن يوسف ، التي رجته أن يعفو عنها ويطلق سراهها ، وذكرته بشفاعة أبيها ينتان بن عمر في المهدى ، عندما كان مارا بمراكش ، وحاول الفقهاء تحريض أمير المسلمين على التنكيل به ، فلم يتردد عبد المؤمن في قبول رجائها وأمر على الفور باطلاق سراح جميع النساء وأرسلهن الى مراكش معززات مكرمات ، فأعجب على بن يوسف بصنيع عبد المؤمن وأمر بدوره باطلاق سراح سبايا تيفيغايين وأرسلهن آمنسات مكرمات الى تىنم\_لل(١٢٥) .

<sup>(</sup>١٢٣) البينق ، ٨٧ ، عنان ، عصر المرابطين ، ص ٢٣٣ ٠ .

<sup>(</sup>١٢٤) البيذق ، نفسه ، عنان ، نفسه ؛

<sup>(</sup>١٢٥) البيذق ، ص ٨٧ ، ص ٨٨ ، عنان ، المرجع السابق ، ص ٢٣٣ ٠

## ز ) الرحلة قبل الأخيرة من الصراع ( هتى وغاة على بن يوسف سنة ٥٣٧ هـ )

رأى عبد المؤمن بعد تلك الانتصارات التي أحرزها الموحدين على المرابطين أن ينقل مسرح الصراع الى قلب دولة المرابطين مستهدفا القضاء عليها واسقاطها ، وشرع في تنفيذ الله الخطة في بداية عام ٥٣٥ هـ، ويورد البيذق وكان شاهدا عيانا لاهداث هذه الفترة وصفا دقيقا لحملة عيد المؤمن الكبرى ضد المرابطين فيذكر أنه خرج من تينملل في حشود غمضة متجها نحو الشمال الشرة ي، فنزل بموضع يسمى وانزال ثم زحف الى أشبار وتقع جنوب شرقى مراكش ، ثم غادرها إلى تاساوت غدمنات بعد أن بلغه خروج تاشفين بن عملى في أثره وأنه نزل بأشبار وتابع سسيره نحو دمنات مرورا ببسادة يمللو القريبة منهسا ، ثم تابع الموحدون زحفهم نحو « واويزغت » دون أن يشتبكوا مع المرابطين في معركة حاسمة باستثناء موقعة مطية جدثت في تيزى ودارت فيها الدائرة على المرابطين • ثم تقدم الموحدون الى « داى » ، غولى حاكمها المرابطي على بن ساقطر الادبار وأرغم أهلها على بذل الطاعة للموحدين ، وواصلا الموحدون زحفهم صوب « تازاكارت » ولم تلبت هذه البلدة أن سقطت فى أيديهم وتبعتها قلعة واوما ، ثم آزرو التي تقاعس حاكمها في الدفاع عنها ، فدخلها الموحدون ، واتخذها عبد المؤمن قاعدة لقيادته ، وجه منها عددا من الحملات لاخضاع المناطق المجاورة ، وفي نفس الوقت أرسيل بعض أشياخ الموحدين الى تينملل يبشرون أهلها بانتصارات عبد المؤمن. وهكذا دخل أهل فازاز جميعا في طاعة الموحدين وأقام عبد المؤمن فترة في آزرو حيث تزوج من العدى نسائها (١٢١) .

<sup>(</sup>۱۲۲) البيدنق ، ص ۸۸ ـ ۹۰ ، عنان ، المرجمع السابق ، ص ۲۳۶ ، ص ۲۳۵ ،

واصل عبد المؤمن زحفه ، فخرج من آزرو حيث اعترضته قروة مرابطية على طريق مكناسة ، ففتك بها وأباد معظمها ، واستولى على كميات كبيرة من المؤن والعتاد ، ثم هاجم قواعد المرابطين في غريس الواقعة جنوبي آزرو ، وتمكن من بسط نفوذه على جميع المناطق الواقعة جنوبي آزرو ، وعندئذ اتجه نحو سجلماسة ، فبادر واليها أبو بكر بن صارة بالدخول في طاعة الموحدين • وفي أوائل عام ٢٣٥ هـ ( ١١٤١ م ) قامت سرية موحدية على رأسها عبد الرحمن بن زكو بمهاجمة مدينة صفروى واقتحمتها ، وتابع ابن زكو زحفه الى الشمال الشرقى نحو الفلاج الواقعة شمال شرقى صفروى • وفي هذه الاثناء غادر تاشفين بن على مدينة فاس الى جبل العرض فعسكر به ، ثم بعث الروبرتير في قوة الى الفلاج لاستنقاذها ، فخرج اليه الموحدون بقيادة يحيى آغوال ، فنشبت بينهما معركة عنيفة هزم فيها الموحدون وقتـل قائدهم يحيى ، واحتر رأسه وأرسل الى غاس (١٢٧) • ثم تقدم الموحدون نحو أرض غياثة الواقعة شرقى فاس ، وضربوا محلتهم على سفح جبل عفرا ، بينما عسكر المرابطون في موضع يسمى النواظر يقع على مقربة من جبل عفرا • ولم يمض وقت قصير حتى حل فصل الشتاء ، وكان شتاءا قاسيا تعرضت فيسه المنطقة خلال أسابيع لعواصف عاتية وسديول مدمرة اكتسحت السهول والقرى والوديان وقاسى بسببها العسكران أيما عناء وشدة ، الا أن وقعها على المرابطين كان أشد وأنكى ، حيث تساقطت الخيام ، وعامت أوتادها لرخاوة الارض ، وغرقت الدور وهلك عدد كبير من عسكر المزانطين بسبب البرد القارس وقلة الاقوات والوقود في كل من المعسكرين وبلغ سعر الشعير في معسكر الموحدين وفقا لقول البيذق

<sup>(</sup>١٢٧) البيدق ، ص٩٠٠ ، عنان ، عصر المرابطين ، ص ٢٣٥ ، ص ٢٣٦٠

ثلاثة دنانير للسطل ، وبلغ الحطب عند تاشفين دينارا للرطل(١٢٨) . ومع حلول غصل الربيع استأنف الموحدون زحفهم فكان أول موضع قصده عبد المؤمن هو قلعة الولجة من حصون المنطقة المعروفة باسم لكاي وتقع انمي الشمال الشرقي من فاس • وفي نفس الوقت تقدم تاشفين بن على ومعه الروبرتير في أثر الموحدين ، خاضطر الموحدون الى ترك أرض لكاي الي أرض بني غمارة من بطـون صنهاجة ، وكانوا قد أظهروا ولاءهم للموحدين ودخلوا في طاعتهم • وعندئذ سار تاشفين والروبرتير الي أرض بني تاودا ونزلوا بها ، وأصبح العسكران كفرسي رهان ، كلما تقدم الموحدون سار وراءهم المرابطون ، ثم خسرج الروبرتير واشتبك مسع الموحدين في معركة عنيفة في موضع يقال له « تازغدر ا » أسفرت عن قتل عدد من القوتين ، ارتد الروبرتير على أثرها الى بنى تاودا ، بينما سار الموحدون الى « تاغزوت » ومنها الى بنى مزكلدة ، ثم الى ايلانة ثم الى أيجن • وفي أيجن مرض الشيخ أبو حفص عمر بن على أزناج أحد جماعة العشرة ، فلما شعر بدنو أجله وعظ أشبياخ الموحدين ونصحهم بالترام الصبر والتماسك والاخلاص لبادئ المهدى ، وطاعة عبد المؤمن ، ثم توفى فى مساء نفس اليوم ودغن فى موضع يسمى « بجدار نمض » ، ثم واصل الموحدون سيرهم في الريف ، مرورا بتامقريت ووادي لو أرض بنى سعيد • ومن وراءهم الروبرتير يتعقبهم الى أن وصل الى مدينــة تطوان ، في الوقت الذي وصلت قوات الموحدين الى قلعة باديس المطلة على البحر المتوسط، ومكنت نفوذها في تلك النواحي، وواصلت من هناك تقدمها الى ثغر المزمه ومنها الى جبل تمسامان (١٢٩) محيث وجه عبد المؤمن

<sup>(</sup>۱۲۸) البینق ، ص ۹۱ ، ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ۱۰۰ ·

<sup>(</sup>١٢٩) البيذق ، ص ٩٢ ، ص ٩٣ ، عنان ، المرجع السابق ، ص ٢٣٨ ٠

قائده عبد الرحمن بن زكو فى قوة من الموحدين لغزو مليلة ، فاقتحمه وظفر بغنائم وفيرة (١٢٠) مثم رحل الموحدون الى ندرومه من بلاد كوميه ، قبيلة عبد المؤمن ومنها واصلوا تقدمهم شرقا الى تاجرا مسقط رأس عبد المؤمن ، وفى هذه البلدة وجه عبد المؤمن ثلاث حملات الاولى بقيادة عبد الرحمن بن زكو ، وجهتها ثغر وهران ، تمكنت من اقتحامه والاستيلاء عليه ، والثانية بقيادة الشيخ أبى ابراهيم اسماعيل ، وكانت وجهتها قبائل بنى وانوان ، والثالثة بقيادة يوسف بن وانودين وسارت الى جبل مديونة من أحواز تلمسان ، فضرح اليها المؤابطون من تلمسان بقيادة أبى بكر بن الجوهر ، ومحمد بن يحيى بن فالرابطون وقتل القيائدان أبى بكر بن الجوهر ، ومحمد بن يحيى بن فالرابطون وقتل القيائدان الموهر وابن غانو (١٣١) ،

وهكذا واصل الموحدون سلسلة انتصاراتهم على قوى المرابطين ، وان كانت كلفتهم كثيرا طوال حياة أمير المسلمين على بن يوسف لمحبة الناس له وعظم هيبته فى نفوس المرابطين ، ثم جاءت وفاته فى سنة ٥٣٧ ه (١١٤٣ م) بداية لنهاية دولة المرابطين ، فلم يمض عامان حتى كان بنيانها قد انهار من أساسه ، فعلى الرغم من المحاولات اليائسة التى كان بنيانها قد انهار من أساسه ، فعلى الرغم من المحاولات اليائسة التى كان يبذلها تاشفين بن على بن يوسف الذى خلف أباه فى رئاسة المرابطين ، يذلها تاشفين بن على بن يوسف الذى خلف أباه فى رئاسة المرابطين ، وعلى الرغم من ضروب الشجاعة والاقدام التى اتصف بها فى معاركه التى وعلى الرغم من ضروب الشجاعة والاقدام التى اتصف بها فى معاركه التى خاضها ضد قوى الموحدين طوال الفترة القصيرة التى قضاها فى الامارة ، وجملتها سنتان ، فان الصدع كان من العمق بحيث لم ينفع فيه على

<sup>(</sup>۱۳۰) ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ۱۰۰ ، عنان ، نفسه ، ص ۲۶۰ ، عنان ، نفسه ، ص ۲۶۰ ، ص ۲۶۱ ، ص ۲۶۱ ، ص ۲۲۱ ، ص ۲۲۱ ، ص

وكان من المكن أن يمتد أمر المرابطين لو أن العمر طال به أكثر من ذلك ، ولكنه لسنوء طالع المرابطين خر صريعا في عام ٥٣٩ ه ( ١١٤٥ م ) ، وبوفاته انهارت مقاومة المرابطين في بداية عهد ولده الامير أبي أسحاق ابراهيم آخر أمراء دولة المرابطين اذ تمكن الموحدون من افتتاح مراكش الحاضرة وقتل أمير المرابطين ، وبمصرعه زال سلطان المرابطين نهائيا وبدأت صفحة جديدة من تاريخ المغرب في ظل دولة الموحدين و

وعلى هذا النحو نجحت دعوة محمد بن تومرت فى اسقاط الدولة المرابطية واقامة أسس دولة جديدة ، وان كان العمر لم يمتد بالمدى حماحب هذه الدعوة ليشهد ثمرة حركته ،



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ب) ثورة مدينة فاس سنة ٥٠٠ ه



بدأت بوادر الضعف والوهن تسرى فى كيان دولة المرابطين فى أعتاب وغاة مؤسسها وصاحب الفضل فى قيامها يوسف بن تاشفين فقد كان يمثل رجل الدولة القوى الذى يرهب الرعية ويعملون له حساباً كبيرا شأن كل مؤسسى الدول ، فلما توفى واختفت صورته زالت من النفسوس مشاعر الخوف والرهبة ، واستضعف الناس من خلفه فاستهانوا بادىء ذى بدء بشأنه ، وهكذا قامت فى مدينة فاس العاصمة الدينية للمغرب ثورة محلية محدودة النطاق ولكنها فى الحقيقة كانت أول مظاهر التصدع الذى أحساب دعائم دولة المرابطسين ،

بدأت هذه الثورة عقب وفاة يوسف بن تاشفين وتوليه ولده وولى عهده الأمير أبى الحسن على طبقا للنظام الوراثى الذى استنه يوسف قبيل وفاته ، عندما أخذ البيعة بولاية العهد لولده على فى مدينة قرطبة سنة ٤٩٦ ه ( ١١٠٢ م ) ، فلما تولى على بن يوسف امارة المرابطين كتب الى مختلف قواعد المغرب والاندلس يبلغها بوفاة والده ويطلب من ولاتها أخذ البيعة له ، فأتته البيعة من سائر البلاد باستثناء مدينة فاس وكان يليها عند وفاة يوسف بن تشفين حفيده يحيى بن أبى بكر أخى أمير المسلمين على ، وكان أبو بكر هذا قد توفى فى حياة والده ، فرفض الامير يحيى آداء البيعة لعمه على ، وأعلن عصيانه وتمرده وخروجه عن طاعة عمه ، ووافقه على ذلك جماعة من قواد لمتونة (١٣٢) .

اضطر على بن يوسف الى التعجيل باخماد هذه الحركة وتأديب ابن

<sup>(</sup>۱۳۲) ابن أبى زرع ، روض القرطاس ، ص ۱۱۰ ، ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، ج ۳ الخاص بالمغرب ، ص ۲۰۳ ، السلاوى ، الاستقصا ، ج ۱ ، ص ۱۲۳ ، عنان ، عصر المرابطين والموحدين في المغرب والانحلس ، ص ٥٩ ٠ Terrasse, Histoire du Maroc, vol. , 11, P. 242.

أخيه ، وبادر بالتحرك فى قدوة من عسكره الى فاس ، فلما علم يحيى بخروج عمه اليه قبل أن يتخذ أهبته ، فت ذلك فى عضده و آثر أن يولى الادبار وعلى هذا النحو تمكن على بن يوسف من دخسول فاس فى يوم الاربعاء الثامن من شهر ربيع الآخر سنة ٥٠٠ ه ( ١١٠٦ م )(١٣٣) .

وقيل أن على بن يوسف لما قرب من غاس ، نزل بمدينة معيلة الواقعة على الطريق المؤدية الى فاس ، ثم كتب لابن أخيه يعاتبه على ما بدر منه ويدعوه للدخول في طاعته وأداء البيمة له ، كما كتب في نفس الموقت أبى شيوخ فاس وفقه أنما يدعوهم الى بيعته ويحذرهم من معبة الخروج عن طاعته ، ولكن كتاب الامير الى شيوخ فاس وقع في يد يحيى فخشى أن هو سلمه اليهم أن يستجيبوا الى نداء عمه ، فيبادروا ببذل الطاعة له فيخرج الامر من يده ، وعلى هذا فقد آثر أن يجمع فقهاء مدينته ويستشيرهم في أمر الدفاع عن المدينة والتصدي لقوات عمه ، وعندما اجتمع بهم وعرض عليهم الامر لم يوافقوه على رأيه هذا ، ونصحوه بأن يبادر على الفور بمبايعة عمسه لاسيما أن الظروف الداخلية في فاس لم تكن مواتمة لمثل هذا العصمان ، فأكثر أهل فاس كانوا غير راضين عسن هذه الحركة ، بل كانوايؤيدون الامير على بن يوسف ويبذلون له الولاء و الطاعة ، غلما أدرك محيى استحالة وقوف أهمل غاس معه ، قرر ترك المدينة ولاذ بمزدلى والى تلمسان ، فلقيه عند وادى ملوية في طريقه الى المغرب الاقصى لتقديم بيعته الى أمير المسامين ، فطلب منه أن يتوسط له عند عمه ، ليعفو عنه ، فوعده مزدلي بالسعى في ذلك ، ولم يلبث مزدلي

السابق ، ص ۱۱۰ ، السلاوى ، الصدر السابق ، ص ۱۱۰ ، السلاوى ، الصدر السابق ، ص ۱۲۳ ، السابق ، ص ۱۲۳ ، السابق ، ص ۱۲۳ ، Codera, Dec. y Des de los Almoravides on España, P. 6.

أن تابع طريته الى هاس القاء أمير المسلمين وبصحبته يحيى ، ولم يكن على بن يوسف قد ترك هاس بعد ، هاتفق مزدلى مع يحيى على أن يشفع له عند الأمير ، وفى أتثاء ذلك يختفى عن الانظار فى أحسواز هاس ، وتم المرع على ذلك ، هعندما قابل مزدلى الأمير وبايعه بالأمارة تشفع اديه فى ابن أخيه ، فعفا عنه الأمير ، وعندئذ بادر يحيى بمبايعة عمه وأعلن ولاءه له ، ومع أن الأمير قبل شفاعة مزدلى فى يحيى ، وتقبل بيعة ابن أخيه فقد خيره بين الاقامة فى جزيرة ميورقة أو الصحراء فاختار يحيى الصحراء ، ومن هناك مضى مشرقا نحو الحجاز فقضى فريضة الحج ثم عاد الى المعرب ، واستأذن الأمير فى الأقامة بمراكش فأذن له ، فأقام غيها فتسرة من الزمن ، والظاهر أنه واصل خلالها مؤامراته ضد الامير على بن بوسف ، أو بدرت منه بعض الأمور المربية تجاه عمه بحيث أمر هذا الأخير بالقبض عليه وابعاده من المغرب واقامته بالجنزيرة الخضراء الى أن بالقبض عليه وابعاده من المغرب واقامته بالجنزيرة الخضراء الى أن

وهكذا تمكن على بن يوسف من القضاء على حركة ابن أخيه فى مهدها وذلك منذ بداية توليه الامارة • وأعتقد أن الاسباب الحقيقية لهذه الحركة تتلخص غيما يلى:

أولا: حسد الامير يحيى بن أبى بكر لعلى بن يوسف لتوليه الامارة بعد وفاة أبيه يوسف بن تاشفين ، ومصدر هذا الحسد يرجع الى الامير أبا بكر والد الثائر يحيى فقد كان الابن الاكبر ليوسف بن تاشفين، كما أنه

<sup>(</sup>۱۳٤) ابن أبى زرع ، روض القرطاس ، ص ۱۱۰ ، ص ۱۱۱ ، السلاوى، ١٢٤ ، ص ۱۲۰ ، ص ۱۲۰ ، ص ۱۲۶ ، ص ۲۲۰ ، ص ۲۳۰ . Tarrasse, His toire du Maroc, vol 11, PP. 242-3.

عنان عصر المرابطين والموحدين في المغرب والانحلس ، ص ٥٩ ٠

كان ينوب عنه فى ادارة الدولة المرابطية فى المغرب وذلك أثناء جهاده فى الاندلس واشتراكه مع ملوك الطوائف فى محاربة نصارى أسبانيا فى وقعة الزلاقة ، وما دام أبو بكر قد توفى فى حياة أبيسه ، فان ابنه يحيى كان أحق بامارة المسلمين من عمه على بن يوسف .

ثانيا: أيد ثورة يحيى بن أبى بكر نفر من أمراء أسرة ابن تاشفين تحبيرا عن عدم رضائهم عن ولاية على بن يوسف الأمارة بعد وفاة أبيله يوسف ، فلم يكن على الأبن الأكبر ليوسف بن تاشفين ، اذ كان من بينهم من كان يكبره سنا ويفوقه قدرة وكفاية ، زد على ذلك أن عليا لم يكن يمث بصدق الأمير المرابطي القح اذ كانت أمه أسبانية مسيحية (١٢٥) ولهذا انسبب يمكننا القول بأن ثورة فاس جاءت تعبيرا عن عدم قبول بعض أفراد الاسرة الماكمة لعلى بن يوسف ، جاء هذا التعبير بعد وفاة يوسف ابن تاشفين •

وأعتقد استنتاجا من سياق الاحداث وتتابعها أن ثورة يحيى بن أبى بكر على امسارة على بن يوسف وان كانت فردية الا أنها كانت مدعومة بتآييد يكاد يكون اجماعيا من شيوخ أمراء المرابطين ولكن يبدو أنهم لم يعلنوا انضواءهم اليها انتظارا لما تسفر عنه نتائجها ، فلما تمكن على من القضاء عليها فت ذلك فى عضدهم ، وقضى على آمالهم ، ولعل على بن يوسف قد أدرك حقيقة الموقف بعد أن وفق فى اخمادها وقد يكون ذلك من العوامل التى دفعته الى تغيير عماله فى الولايات بين الحين والحين ، وانتهاجه لسياسة المدد القصيرة ، يؤكد ذلك الحركة المستمرة بين الولاة والتى نلحظها عند تتبعنا لنظام الولاية فى عصر على بن يوسف ، والظاهر التى نلحظها عند تتبعنا لنظام الولاية فى عصر على بن يوسف ، والظاهر

<sup>(</sup>١٣٥) ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ١٠٩٠

استنتاجا من كل ما سبق أنثورة فاس زعزعت ثقة على بن يوسف فسى أقرب أقربائه وعلى رأسهم أخيه الامير أبو الطاهر تميم الذى لم يكن مكث طويلا فى أى منصب من المناصب التى كان تولاها سواء فى المغرب أم فى الاندلس •



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ج) ثورة مدينة قرطبة



احتفظت قرطبة في بداية عصر المرابطين بمكانة سامية بين مدن الاندلس وقواعدها الهامة ، على الرغم من أن غرناطة كانت المساضرة الأثيرة لدى المرابطين ، ففيها دعا يوسف تاشفين شيوخ لمتونة وأمرائها وفقهاء المرابطين وقادتهم ، وتلا عليهم عقد البيعة لابنه على ، وانتهى الامر بتوقيعهم على عقد البيعة وتعهد على بن يوسف أمام الماضرين بالتزام شروط العقد (١٢٦) ، وأصبحت قرطبة منذ ذلك الحين مركز الثقل . لدولة المرابطين في الاندلس ، وكان يقيم فيها ولى عهد دولة المرابطين . وظلت تتمتع بهذه المكانة المرموقة حتى سنة ٥٠٣ ه (١١٠٩ م ) ، عندما وقعت فيها حادثة لمها مغزاها وأعنى بها احراق كتاب احياء علوم الدين للامام أبي حامد الغزالي ، فمن المعروف أن المذهب المالكي كان المذهب الرسمى لدولة المرابطين ، فلم يكن أحد يحظى عند الامير على بن يوسف الا من علم غروع مذهب مالك ، غراجت كتب المذهب وعمل بمقتضاها ونبذ ما سدواها ، وبولغ في ذلك حتى أغفل الناس النظر في كتاب الله وحديث رسول الله عِلِيِّم ، فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعتني بهما كل الاعتناء ، ودان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه المفوض في شيء من علوم الكلام ، وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح عملم الكلام وكراهة السلف له وهجرهم من ظهر عليه شيء منه ، وأنه بدعة في الدين وربما أدى أكثره الى اختلال في العقائد ، في أشباه لهذه الاقوال ، حتى استحكم في نفسه بغض علم الكلام وأهله ، فكان يكتب عنه في كل وقت الى البلاد بالتشديد في نبذ الخوض في شيء منه ، وتوعد من وجد عنده شيء من كتبه » (١٢٧) • ظما وصل كتاب الاحياء الى المعرب

<sup>(</sup>١٣٦) سالم ، قرطبة حاضرة الخلافة في الانعلس ، ج ١ ، ص ١٤٢ ، ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>۱۳۷) عبد الواحد المراكشى ، المعجب ، ص ۱۷۲ ، ص ۱۷۳ ، انتظر أيضًا سعد زغلول عبد الحميد ، محمد بن تومرت وحركة التجديد في المغرب والاندلس ، ص ۱۷ .

والاندلس نظر فيه رجال الفقه والدين ، فرأوه محشوا بما لا عهد إهم به من آراء المتكلمين ، كما أن هذا الكتاب يفضح فيه الغزالي نزعات المفقهاء في دراساتهم الفتهية وحرصهم على الدنيا ، وطمعهم في الحصول على المناصب الرقيعة (١٢٨) ، وكان من الطبيعي أن يسخط فقهاء المرابطين على آراء الغزالي وينكروا كثيرا من المسائل التي وردت فيه بحجة أنها مخالفة للدين • وكان أبو القاسم بن حمدين قاضي قضاة قرطبة من أشد الفقهاء أسراها في ذلك ، حتى أنه قال بتكفير من قرأ الاحياء ، ورفع ابن همدين ومعه فقهاء قرطبة الامر الى أمير المسلمين على بن يوسف ، وأجمعوا غلى ضرورة جمعه واحراقه ، وقد تم احراق عدة نسخ من كتاب احياء علوم الدين للامام الغزالي بقرطبة في الميدان الصغير المند أمام الباب الغربي من أبواب الجامع في محضر من الفقهاء (١٣٩) استجابة لطلب ابن حمدين دون مراعاة ما كان قائما بين الغزالي وبين يوسف بن تاشفين من عوامل المودة والمكاتبات التي جرت بينهما ، وداثناء الذي كان يثنيه النـزالي على يوسف ، حتى لقد هـم بزيارته ، ووصل الى مدينـة الاسكندرية في طريقه الى المغرب الاأنه علم بوفاة يوسف فعداد الى ملاده (۱٤٠) .

<sup>(</sup>١٣٨) ليفي بروفنسال ، الاسلام في المغرب والاندلس ، ص ٢٥٢ ، سالم ، قرطبة ج ١ ، ص ١٤٥ ٠

<sup>(</sup>۱۳۹) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ۱۶ ، ص ۱۵ ، ابن عدارى ، البيان ، ج ۶ ص ۱۹ ، السلاوى ، الاستقصا ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ ، ليفسى بروفنسال ، الاسلام في المغرب والاندلس ، ص ۲۵۲ ، ص ۲۵۳ ، سالم ، قرطبة ، ج ۱ ، ص ۱٤٥ و ص ۱٤٦ .

<sup>(</sup>١٤٠) ابن أبى دينار ، المؤنس فى أخبار افريقية وتونس ، ص ١٠٦ ، حسن أحمد محمود ، قيام دولة الرابطين ، ص ٣٢٣ ، عنان ، عصر الرابطين والموحدين فى المغرب والاندلس ، ص ٧٨ .

وكان على بن يوسف ، لا يقطع فى أمر من أمور دولته دون مشاورة الفقهاء ، ومن هذا ازداد نفوذ الفقهاء فى عهده وعظمت منزلتهم وسمت مكانتهم • والواقع أن هذا النفوذ الزائد الذى تمتع به الفقهاء فى زمنسه انما هو نتيجة طبيعية ترجع الى طبيعة دولة المرابطين منذ نشأتها الأولى ، فالى الفقهاء يرجع الفضل فى قيام هذه الدولة ، وكان عبد الله بن ياسين ورفاقه أول من اختط سياسة هذه الدولة ، وقد سموا فى نفوس المساربة وارتفعوا فى نظرهم الى مرتبة الزعماء الذين يدافعون عن الضعفاء المعلوبين (١٤١) • وهكذا جمع عدد كبير من نسخ الاحياء فى مراكش وتم احراقها على النحو الذى حدث فى قرطبة ، كما أحرقت فى سائر بلاد المغرب (١٤١) ويقال أن احراق المرابطين لكتاب الاحياء ، كان مببا فى زوال ملكهم وانتثار سلك دولتهم (١٤٢) .

ومن الواضح أن المسئول الاول عن احراق كتاب الاحياء هو الفقيه ابن حمدين قاضى الجماعة بقرطبة فهو الذى أثار القضية وهو الذى تبنى فكرة احراق الكتاب وأقنع بها بقية فقهاء الاندلس ، وهو الذى وضع أمير السلمين أمام الأمر الواقع ، وغرض عليه فتيا الفقهاء بتجريم الكتاب ، فلم يكن أمام على بن يوسف الا أن ينزل على رغبة فقهاء بلاده فيأمر بتنفيذ توصيتهم بحرقه •

وعلى الرغم من أن قرار الاحسراق كان شبه اجماعي في المسرب

<sup>(</sup>١٤١) حسن أحمد محمود ، المرجع السابق ، ص ٣٢٣ ٠

<sup>(</sup>١٤٢) ابن القطان ، المصدر السابق ، ص ١٤ ، ص ١٥ ، ابن عذارى ، المصدر السابق ، المصدر السابق ، المصدر السابق ، تقس الجزء ، ص ١٢٩ ٠

<sup>(</sup>١٤٣) ابن القطان ، نفسه ، ص ١٥ ، السلاوى ، نفسه ، ص ١٢٩ ٠

والاندلس ، الا أن نفرا من الفقهاء المعاربة عارض ذاك ، نذكر منهم أبا الفضل بن المنحوى أحد علماء المغرب الاوسط، فقد عارض فتسوى ابن حمدين وأبدى انتصاره للفرزالي ، وكان قد انتسخ كتاب الاحياء في ثلاثين جزءا اله فكان اذا ما دخل شهر رمضان قرأفى كل يوم جزءا الوكان يقون « وددت أني لم أنظر في عمري سوى هذا الكتاب » (١٤٤) ومنهم كذلك أبو المسن البرجي من فقهاء المرية ، الذي عارض القرار وطالب بتأديب من تولى احراق نسيخ الاحياء وتغريمه بقيمتها لانها مال مسلم ، ولما قيل له « أتكتب بما قلته خط يدك ؟ أجاب بقوله : « سبحان الله » كبر متاا عند الله أن تولوا ما لا تفعاون » وكتب غنياه بعقبة ، ودفع الى أبي بكر عمر بن أحمد بن الفصيح ، وأبى القاسم بن ورد ، وغيرهما من فقهاء المرية ومشايخها ، فكتب كل واحد منهم فيه بخطه ، وبه يقول فلان مسلمين لعلمه وزهده ٠ هغضب ابن حمدين عندما بلغه ذلك ولكن تصرف الفقيه المرى كسر من حدته واكتفى بالانتقام منه بفصله من الخطة التي كان يتولاها ، فكتب الى قاضى المرية يومئذ وهو أبو عبد الملك مروان ابن عبد الملك بعزله ، وقد أثر ذلك على نفسية الفقيه المرى الشجاع فاتجه المي الزهد وانصرف عن الدنيا(١٤٥) .

وظلت الدولة المرابطية طوال عهد على بن يوسف وولده تاشسفين توجه اهتمامها الى مطاردة كتب الأمام الغزالى ، وتتضمن الرسالة التى وجهها أمير المسلمين تاشفين بن على بن يوسف الى فقهاء بلنسية

<sup>(</sup>۱٤٤) السلاوى، الاستقصاء ج ١، ص ١٢٩٠

<sup>(</sup>١٤٥) ابن الابار ، المعجم لاصحاب القاضى الامام أبى على الصدفى ، ببروت ، ١٩٦٧م ، ص ٢٨٣ ، السلاوى ، الصدر السابق ، نفس الصفحة .

وأعيانها وأهاها ، حثا على مطاردة كتب البدعة ولاسيما كتب الغزالى وفى هذه الرسالة يقول تاشفين: « واعلموا رحمكم الله ، أن مدار الفتيا ومجرى الاحكام والشورى ، فى الحضر والبدا ، على ما أتفق عليه السلف الصالح ، رحمهم الله ، من الاقتصار على مذهب امام دار الهجرة أبى عبد الله مالك بن أنس ، رضى الله عنه ، فلا عدول لقاضى ولا مفت عن مذهبه ولا يأخذ فى تحليل ولا تحريم الا به ، ومن حاد عن رأيه بفتواه ومال من الائمة المى سواه ، فقد ركب رأسه واتبع هواه ، ومتى عثرتم على كتاب بدعة ، أو صاحب بدعة ، فاياكم واياه ، وخاصة كتب أبى حامد الغزالى ، فليتبع أثرها ، وليقطع بالحرق المتتابع خبرها ، ويبحث عليها، وتغلظ الايمان من يتهم بكتمانها (١٤١) .

والظاهر أن احراق كتاب الاحياء فى قرطبة قد تسبب فى سخط أهل المدينة على واليهم المرابطى ، ولعل هذا السخط كان قائما منذ بداية دخول قوات المرابطين قرطبة ، عندما استشهد المأمون بن المعتمد بن عبداد ووزيراه ابن زيدون وأبو بكر (۱٤٧٠) ، ولكنهم حملوا هذا السخط فى جوانحهم ، فترة طويلة الى أن فاض بهم الافر فكشفوا عنه بطريقة غير حباشرة فى معاملاتهم لعمال المرابطين وذلك منذ السنوات الاولى لامارة على بن يوسف ونستدل على ذلك من رسالة وجهها على ابن يوسف الى أهل قرطبة جاء فيها « فاسمعوا وأطيعوه ولا تخالفوه ، فلن يعدو وجه

<sup>(</sup>١٤٦) أنظر نص الرسالة التى أرسلها تاشفين بن على بن يوسف الى الفقهاء والوزراء والاخيار والكافة من أهل بلنسية ، في باب الوثائق من كتاب عصر المرابطين والوحدين في المغرب والاندلس للاستاذ عنان ، ص ٥٤٨ – ص ٥٥٠٠

<sup>(</sup>۱٤٧٠) مذكرات الامير عبد الله الزيرى ، ص ۱۷٠٠

القصد ولا تعصوه ولا تألوه انقيادا وطاعة ، ولا تدخروا عنسه غيما يستعملكم فيه جهدا ولا استطاعة ، واياكم والخوض فى أمر جعلناه اليه، واحذروا من تعقب ما صغر أو كبر عليه ، وأضربوا عنه ، ودعوا ما لا يعنيكم منه ، وليرشد خيساركم شراركم ، ولييصر كباركم صغاركم ، وحسبنا هذا انذارا لكم واعذارا اليكم ، ولا عذر بعد ، ولا يلم من تعدى الانفسيه »(١٤٨) .

والظاهر أن الامير كان يستشعر وجود وميض نار تحت الرماد ، ولهذا كان لا يكف عن توجيه النصح الى أهل قرطبة بالتزام الطاعة وعدم الخوض فى أى شأن من شئون بلدهم ، الى أن انفجرت الثورة فى أواخر عام ٢٥٥ ه ( ١٦٢٠ م ) ، وياخص لنا صاحب الحلل الموشية الثورة فى لا أن أهل قرطبة كان قد قدم عليها الامير أبى يحيى بن رواده محدث بينه وبين أهلها ما أوجب قيامهم عليه وحدثت بين أهلها وبين من كان فيها من المرابطين فنتة كبيرة ونهبوا ديارهم وقصورهم » (١٤٩١) ، ولكن ابن عذارى يقدم الينا رواية أخرى يقول فيها : أنه فى سنة ١٤٥ ه « نفذ أمر أمير السلمين الى البلاد الاندلسية ، باحياء المجانيق والآلات الحربية ، فلما كمل منه المختص بأغرناطة ، خرج لشاهدة التجربة لها والرمى بها أجد كمل منه المختص بأغرناطة ، خرج لشاهدة التجربة لها والرمى بها أجد آى بن سير اللمتونى صاحب الاعنة ، فتزاحم هناك الجم الغفير ، فرام الفسحة ، وأسار برسيخ كان فى يده فأصاب صبيا فى مقتله فقضى الوقته ، وانفض اللفيف ، وتهرجت البلدة ، فاسترضى ولى الدم بدفسع الدية فسكنت الثورة ، وأمهل الله القاتل ثم أخذه ، ولا كمال ما أنشىء الدية فسكنت الثورة ، وأمهل الله القاتل ثم أخذه ، ولا كمال ما أنشىء

<sup>(</sup>١٤٨) محمود على مكى ، وثائق تاريخية جديدة عن عصر الرابطين ، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد ، المجلد السابع ، العدد ١ - ٢ ، ١٩٥٩ م ، ص ١٧٧ ٠

<sup>(</sup>١٤٩) مجهول ، الحلل الموشية ، ص ٦٣ .

منها بقرطبة ، وقد جاء عيد النحر ، فخرج ثانية عامل البلدة لشساهدة النجربة ، وقد أقبل السواد الاعظم الذي لا يطاق ، بمجمع حضور العيد، وهضور كل زاعر وناعق من كل حدب وشاهق ، فكثر التدافع والتزاحم ، ودهم الحشم ، فكثر بينهم التزاحم ، وأقبل لفيف الربض الغربي ، فالتقى بأسهم على القصر ، ورام صاحبه المدافعة بحشمه وخدمة فعلبوا، واقتحم القصر عليه وانتهب جمع ما فيه ، وخرج هو فارا منفسه ، وركب القاضى أبو الوليد بن رشد في اعسلام الفقهاء ، فردع العامة ، وقمسم السفلة »(١٥٠) • ولكن ابن الأثير يقدم الينا عن هذه التورة تفاصيل أوفى فيقول أنه لما أقبل عيد الاضحى خرج أهل قرطبة للاحتفال بتلك المناسبة الدينية ، غانتهز أحد عبيد أبي بكر بن يحيى بن رواده والى المدينة غرصه خروج الرجال والنساء الى ظهر الدينه للنزهه غمد يده الى امرأة وأمسكها فاستغاثت فأغثها الناس ، فوقعت الفتنة بين الحامية المرابطية بقرطبة وبين الاهالى ، ونشب القتال بينهما حتى حل الظلام ، فتفرق كل فريق وهو يتربص بالآخر • وتهدئة لغضب الاهالي طلب الفقهاء الامير أبي بكر بن يحيى بن رواده والى المدينة بالقصاص من العبد المتسبب في هذه الفتنة وذلك بقتله ، ولكنه أنكر عليهم ذلك وغضب وأبدى رغبته في تأديب أهل قرطبة الذين خاضوا الفتنة ، غامر باخراج السلاح ولكن أهل قرطبة يتقدمهم الفقهاء بادروا بمقاتلته وأوقعوا به وبقواته الهزيمة ، فتعصن بقصره ، غطاصروه به ، وتسلق بعضهم اليه الا أنه تمكن من الفرار غاشىعلوا النار في القصر بعد أن نعبوا كل تحقة ومحتوياته ، كما أحرقوا دور المرابطين ، ونهبوا أموالهم ، وأخرجوهم من قرطبة على أقبح مسورة (١٥١) .

<sup>(</sup>۱۵۰) ابن عذاری ، البیان المغرب ومی أوراق مخطوطة عثر علیها الاستاذ محمد عبد الله عنان فی مكتبة القرویین ، أنظر عنان ، عصر المرابطین والوحدین فی المغرب والاندلس ، ص ۸۷ ۰

<sup>(</sup>۱۵۱) ابن الاثیر ، الکامل ، ج ۸ ، ص ۲۹۰ ، وانظر یضا سالم ، قرطبة، ج ۱ ، ص ۱۶۳ ، ص ۱۶۳ ،

والظاهر أن النسورة كانت من الخطسورة على مركز المرابطسين فى الاندلس كله الى الحد الذى يدعسو الامير على بن يوسف الى توجيسه انذارا الى أهل قرطبة (١٥٢١) فى نفس الوقت الذى كان يتأهب للعبور الى الاندلس ، هبادر بحشد الحشود من صنهاجة وزناتة والمصامدة والبربر على نحو لم يجتمع مثله للمرابطين من قبل ، وعبر الى الاندلس وهسو العبور الرابع والاخير له (١٥٢١) .

وصل على بن يوسف بحشوده نحو قرطبة ، وعسكر بقواته بظاهرها في شهر ربيع الآخر سنة ١٥٥ ه ، غبادر أهل قرطبة باغالاق أبواب مدينتهم في وجه أمير المسلمين واستعدوا في نفس الوقت لمقاتلته ذبا عن أنفسهم وحريمهم وأموالهم (١٥٠) • ويؤكد ابن الاثير أن أهل قرطبة قاتلوا المرابطين قتال من يدافع عن دمه وحريمه ، وأنه لما رأى شدة قتالهم ، قبل وسلطة الوسطاء في الصلح حقنا للدماء (١٥٥) • وحقيقة الامر أنه لم يحدث قتال على الاطلاق وكل ما في الامر أن أهل قرطبة بحكم طبيعتهم وما تميزوا به من اباء وشمم لم يقبلوا تهديد المرابطين لهم وآثروا أن يمتنعوا داخل أسوار مدينتهم ، كما تأهبوا لاقتال اذا اضطر الامر ذبا عن الحريم والدماء والاموال • كذلك لم يشأ على بن يوسف أن يقتحم المدينة عنوة وكان بامكانه أن يفعل لا سيما وأنه كانت لديه الامكانات لتحقيق عدفه ، ولكنه جنح الى السلم حقنا للدماء وآثر أن ينهى الموضوع سلميا

<sup>(</sup>١٥٢) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٢٣ ٠

<sup>(</sup>١٥٣) ابن الاثير ، المصدر السابق ، ص ٢٩٠ ، مجهول ، الحلل الموشية، ص ٣٣ ، أشباخ ، تاريخ الاندلس ، ص ٤٦ ، سالم ، المرجع السابق ، ص ١١٤

<sup>(</sup>١٥٤) ابن الاثير ، الصدر السابق ، ص ٢٩٠٠

<sup>(</sup>١٥٥) ابن الاثير ، نفســـه ٠

تجنبا لما قد يترتب على تأديب أهل قرطبة بقوة السلاح من نتائج قد تثير العصبية الاندلسية على البربرية وتفضى بالتالى الى كارثة محققة • وهكذا تقبل وساطة الفقهاء وشفاعتهم •

ودارت مفاوضات الصلح بين الجانبين ، وعمد فقهاء قرطبة وأعيانها الى تذكير الأمير بوصية أبيه فى أن يقبل من أحسن من أهل قرطبة ، وأن يتجاوز عمن أساء منهم • وانتهت هذه المفاوضات بالاتفاق على أن يلتزم أهل قرطبة برد ما نهبوه من ديار المرابطين وحاميتهم (١٥٦) وارتضى أمير المسلمين هذا الحل أملا فى أن يحل الوفاق محل العداوة والبغضاء ، ليتفرغ المرابطون فى الاندلس لمهمتهم فى الجهاد •

والواقع أن ثورة قرطبة لم تكن مجرد حادث عادى أو حركة شعبية وانما كانت أول ثورة مسلحة علنية يقوم بها أهل الاندلس ضد المرابطين فلم تكن أساليب المرابطين في الحكم سهلة تتسم بالرغق واللين ، وانما كانت تتميز بالخشونة والعنف والتسلط ، كما أن المرابطين لم يوفقوا منذ أن امتد سلطانهم على الاندلس في أعقاب الزلاقة في أن يقيموا في الاندلس حكما مدنيا ، فظل أهل الاندلس في أيامهم يعانون تسلطهم البربري الغاشم وغلظتهم فكانت حاميات المرابطين تعامل المدنيين من الاهالي بحفاء وغلظة الامر الذي أثار نقمة هؤلاء المدنيين وحقدهم عليهم ، ولم تكن قد غابت عن أذهانهم بعد ذكرى الفتنة البربرية العاشسمة التي طحنت الاندلس طحنا في أعقاب سقوط الفلافة الاموية بقرطبة ، ولهذا

<sup>(</sup>۱۰٦) ابن الاثير ،ع الكامل ، ج ٨ ، ص ٢٩٠ ، مجهول ، الحلل الموشية ، ص ٣٦٠ ، عنان ، عصر المرابطين والموحدين ، المنرب والانحلس ، ص ٨٤ ، محمد عبد الهادى شعيرة ، المرابطون ، ص ١٥٠ ، قرطبة ، ج ١ ، ص ١٤٤ ٠

فقد حملوا فى نفوسهم البغضاء للسادة الجدد ، الذين عبروا الى الاندلس للذب عن الاسلام ، ثم انتهى بهم الامر الى السيطرة على الاندلس والاطاهة بملوك الاندلس ، وبالاضافة الى هذه العوامل كان تزمت المرابطين الدينى ، وحجرهم على الافكار والعقائد من العوامل المساعدة على تأجج روح التذمر لدى أولى العلم والمفكرين ، وقد أجمل دوزى الاسباب التى ساعدت على قيام الشورة بقرطبة بضعف المكومة فى الاندلس وفسادها وغلظ وجفوة أجناد الحامية المرابطية وسوء معاملتهم لاهل البلاد وانتشار اللصوص وقطاع الطرق فى القرى والمدن ، وسوء الاحوال الاقتصادية بوجه عام نتيجة لكساد التجارة ، وكثرة الحملات العسكرية ضد النصارى ومساهمة أهل الاندلس فى الانفاق عليها(١٥٧) .

ولم تكن هذه المثورة خاتمة المثورات على حكم المرابطين فى قرطبة ، فقد تبعتها ثورة أخرى قبل مضى عشرين سنة على المثورة القرطبية الاولى ففى سنة عهم ه ( ١١٣٩ م ) ثار العامة بقرطبة بسبب ضعف قاضيها أبى الوليد بن رشد لموالاته للمرابطين وخضوعه فى كشير من الاحيان لمشيئة أميرهم ، ولميلهم الى الفقيه أبى جعفر أحمد بن حمدين الذى كان يسعى سعيا حثيثا نحو الاستقلال بقرطبة مع أنه كان المحرك الرئيسي قبل ذلك بما يزيد على ثلاثين سنة لاحراق نسخ كتاب احياء علوم الدين للامام الغزالي (١٥٠١) ومن المعروف أنه هو نفسه الذى تزعم التورة على المرابطين فى قرطبة سنة ١٩٥٩ ه ( ١١٤٤ م ) ونودى به أميرا عليها وتلقب بالقاضى الخليفة (١٥٠١) ، كما تسمى بأمير المسلمين وناصر الدين النصور بالله ،

(10V)

Dozy, Histoir de Musulmans d, Espane, vol, 111 P. 165, 166.

<sup>(</sup>۱۰۸) سالم، قرطبة ، ج ۱ ، ص ۱۶۳ ٠

<sup>(</sup>١٥٩) ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، الجزء الثاني ، ص ٢٥١ .

وهكذا استغل ابن حمدين مشاعر أهل فرطبة العدائية ضد المرابطين لمصلحته الخاصة ، ولكنه لم يظهر عداءه سافرا للمرابطين قبل سنة ٢٥٥ هو آثر أن يظهر في صورة الرجسل العاقل الذي يعمل على تسكين ثائرة الاهالي ، عن طريق نقل رغباتهم الى أبي عمر المتونى والى قرطبة الذي اضطر الى استجابة طلبهم في اعفاء ابن رشد من منصبه القضائي ولكنه في مقابل ذلك عمل على تعطيل الاحكام بها ما يزيد على عام تأديبا لهم ، ثم اذن لهم في النهاية في اختيار قاض لهم ، فأجمعوا على اختيار الفقيه ابن حمدين سنة ٢٥٥ ه (١١٤١ م) (١٦٠٠) .

<sup>(</sup>١٦٠) سالم، نفسه، ص ١٤٥٠



# الفصل الثاني

#### العلاقات الخارجية

أ ) العلاقات بين دولة المرابطين وبين الممالك المسيحية في الاندلس •

أولا: مع مملكة قشتالة .

ثانيا: مع مملكة أرغــون •

ثالثا: مع مملكة البرتغال •

رابعا: مع قطالونية .

ب ) العلاقات بين دولة المرابطين وبين الصنهاجيين في المغربين الادنى والاوسط.

أولا: مع بني زيري في المغرب الادنى .

ثانيا: مع بني هماد في المغرب الاوسط.

ج ) العلاقات بين دولة المرابطين وبين الخلافة العباسية في بغداد .



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أ ) العسلاقات بين دولة المرابطين وبين المسالك المسيحية في الاندلس



#### مع مملكة قشعالة

#### أ ) وقصة القليش:

خص على بن يوسف الاندلسي باهتمامه الشخصي ، واعتبرها أرض جهاد ذاك أن موقعة الزلاقة التي خاضها أبوه من قبل ضد النصرانية ف أسبانيا لم تضع حدا لحركة الاسترداد الاسباني بل على الضد من ذلك كانت عاملا وتيسيا في الهاقة دول النصرانية وتوحدها للعمل يدا واحدة ضد المرابطين ، ومن المؤسف أن تجد هذه القوى النصرانية داخل أسبانيا الاسلامية من المعاهدة من كان يزودها بالمعلومات المضرورية كما حدث في سنة ٥١٩ هـ ( ١١٢٥ م ) عندما استثار المعاهدة الغرباطيون الفونسو المحارب ملك أرغون لغزو بلاد المسلمين في غزوة مدمرة مخربة اخترقت فيها قواته دولة الاسلام في الاندلس حتى وصل الى غرناطة ، وكان ذلك من عــوامل تغريب أهل الذمة واجـــلائهم عن أوطائهم (١) • والواقع أن الصراع الاسلامي المسيحي في الاندلس بلغ ذروته في عهد على بن يوسف، وتحول الى حروب ضارية اقتضت من الرابطين التصدي لقوى النصرانية وحشد جميم قواتهم لايقاف المد النصراني الامر الذي ترتب عليه اضعاف قواهم في المغرب وسمل على الموحدين مهمتهم في الاجهاز على دولة المرابطين المجاهدة • ومن الجدير بالذكر أن عليا بن يوسف كان شخصية مستنيرة تقدر الابعاد الحقيقية لنوايا النصرانية الاسبانية ، وقد أهله لذلك نشأته الاندلسية وتأثره العميق بحضارة الاسلام في الاندلس(٢٦) .

<sup>(</sup>١) راجع التفاصيل في سالم ، قرطبة ، ج ١ ، ص ١٤٤ ، ص ١٤٥ ٠

 <sup>(</sup>۲) كانت أمة نصرانية من سبايا النصارى ، وقد ولد في سبته وقفى فترة كبيرة من حياته في قرطبة الى أن توفى أبوه فاستدعى الى مراكش حيث بويع بامارة السلمين .

راجع أبن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ١٠٩ ٠

وهكذا كانت الاندلس مركز اهتمامه وشاغله الشاغل غلم يكد يفرغ من حركة ابن أخية الامير يحيى بن أبى بكر بن يوسف بن تاشفين فى غاس، حتى عزم على المواز الى الاندلس لتفقد أحوالها وتنظيم شئونها غأعد لذلك عدته وحشد حشودا ضخمة من المرابطين ومصمودة ، ثم عبر بهم البحر من سبته الى المجزيرة الخضراء فى منتصف عام ٥٠٠ ه ( أو ائل البحر من سبته الى المجزيرة الخضراء فى منتصف عام ٥٠٠ ه ( أو ائل وفقهاؤها وأدباؤها وشعراءوها ، فقدموا اليه بيعتهم وطاعتهم ، وأنشده الشعراء قصائدهم ، وقدد استغل الامير غرصة وجوده فى الجزيرة المضراء للنظر فى شئون الاندلس والوقوف على أحوالها وتحقيق مطالب المضراء للنظر فى شئون الاندلس والوقوف على أحوالها وتحقيق مطالب الملها وقضاء حاجاتهم وتلبية رغباتهم (أ) ، ويتمثل ذلك فى التغييرات الادارية التي أجراها آنذاك وأهمها قيامه بعزل أخيه أبى الطاهر تميم عن الادارية التي أجراها آنذاك وأهمها قيامه بعزل أخيه أبى الطاهر تميم عن المرابطين فى الاندلس ، كذلك أسند الى أبى عبد الله محمد بن أبى بكر اللمتونى ولاية قيطبة (٥) و وما أن تم للامير على كل ذلك حتى عاد الى سبته ومنها الى مراكش (٢) .

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى ، البيان ، ج ٤ ، ص ٤٨ ، مجهول ، الحل الوشسية ، ص ٦٢ ، ابن الخطيب ، اعمال الاعسلام ، ج ٢ ، ص ٣٨٣ ، عنسان ، عصر الرابطين والوحدين في المغرب والاندلس ، ص ٥٩ ٠

<sup>(</sup>٤) ابن عذارى ، للبيان ، ج ٤ ، ص ٤٨ ، مجهول ، الحل الموشية ، ص ٦٢ ، ويثى ميراندا ، عى بن يوسف وأعمله فى الاندس ، مجة تطوان ، العددان ٣ - ٤ ، ٨٥ - ١٩٥٩م ، ص ١٥٦٠

<sup>(</sup>٥) ابن عذارى ، المصدر السابق ، نفس الصفحة ٠

Codera, Decadencia y De saparioin., P. 8.

Terrasso, Histoiro du Maroc, vol., 2, P. 243

<sup>(</sup>٦) أشباخ ، تاريخ الانطس ، ص ١١٧ ، عنسان ، عصر الرابطيسين والوحدين ، ص ٥٩ ٠

وفي اعتقادي أن الامر على لم يكن يستهدف من وراء رحلته الى المجزيرة الخضراء في مستبل امارته ، مجرد تنظيم أمور الاندلس وتفقد أحوالها والحصول على البيعة لنفسه غدسب ، وانما استهدف بوجه خاص الوقوف على أحوال المسلمين والاطلاع على التقارير الواردة من القدادة والولاة عن التفاصيل العسكرية سواء ما يتعلق بقوى المسلمين أو ما له علاقة بقوى النصرانية تمهيدا لتدبير الاجراءات التي تكفل المرابطين التفوق العسكري ومن تدعيم قواتهم وتعزيزها لمواجهة الدفع المسيحي في التفوق العسكري ومن تدعيم قواتهم وتعزيزها لمواجهة الدفع المسيحي في أملاك المسلمين ، ولعل في تقليد الامير تميم بن يوسف بن تاشفين القيادة العليا للجيوش المرابطية في الاندلس ينهض في حد ذاته دليلا على هذا الرأى ويعبر في نفس الوقت عن صدق نوايا على بن يوسف في مواصه المراجهاد في أرض الاندلس و

**(Y)** 

Codera, Decadencia., P. 7.

مؤنس ، الثغر الاعلى الانطس في عصر الرابطين ، مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة ، المجلد ١١ ، ج ٢ ، ديسمبر ١٩٤٩ م ، ص ١٠٦ ، ص ١٠٧ ·

تميز كلاهما بتدينه العميق وعدائه السافر للاسلام في الاندلس ورغبت. الشديدة في الاجهاز عليه .

فى أوائل عام ٥٠١ ه (١١٠٧ م) أصدر على بن يوسف أمره الى أخيه أبى الطاهر تميم بأن يستأنف الجهاد ، غيبادر بعزو أراضى تشتالة ، ولم يتم صدور هذا الامر عفويا ، فقد كان ثمة ما يبرره ويستدعيه ، ذلك أنه لا مرض أمير المسلمين بوسف ابن تاشفين فى سنة ٤٩٨ ه ( ١١٠٤ م ) ، وشاع أمر مرضه فى الاندلس ، ظن الفونسو السادس ملك قشستالة ، أن الفرصة مواتية لاستئناف غزواته فى أراضى المسلمين واقتطاع قسم من أملاكهم فأعد حملة من نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة مقاتل ، توغلت فى أحواز اشبيلية ، وعائت فيها ، فخرج الامير سير بن أبى بكر اللمتونى والى اشسبيلية لردهم ، ولحقت به عساكر غرناطة بقيادة عبد الله بن الحاج ، وقد تمكنت قوات اشبيلية وغرناطة من مطاردة القشتاليين وقتلوا الحاج ، وقد تمكنت قوات اشبيلية وغرناطة من مطاردة القشتاليين وقتلوا منهم نحو ألف وخمسمائة مقاتل (٨) ، ولما ارتقى على بن يوسف دست الامارة فى أعقاب هذه الغزوة عمد بادى و ذى بدء الى التعرف على أحوال النصارى عن طريق التقارير التى قدمت اليه أثناء زيارته المفاجئة للجزيرة المضراء حيث وقف على تفاصيل الموقف العسكرى فى اسبانيا ، وقرر أن يبادرهم بالغزو ويهاجمهم فى عقر دارهم ،

وتنفيذا لاوامر على بن يوسف خرج أبو. الطاهر تميم من مدينة غرناطة فى العشر الاخرة من رمضان سنة ٥٠١ ه (أوائل مايو ١١٠٨ م) (٩) وكان يحدوه الامل فى التغلب على قوات النصارى واثبات

<sup>(</sup>۸) ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ٤٤ ، ص ٤٥ ، عنان ، عصر الرابطین والموحدین فی المغرب والاندلس ، ص ٦٠ ٠

<sup>(</sup>٩) ميراندا ، وقعة اتأيش ، ومصرع الامير دون شابحة، مجلة تطوان ، =

ندرته وكفائته ، ويشير أشباخ أنه كان يضطرم رغبة فى أن يدلل فى الحرب على أنه لم يكن أغل صلاحية لولاية العرش المرابطي من أخيه لو شاء أبوه (١٠) • وبهذه الروح والمشاعر تقدم تميم فى قواته الى مدينة جيان ، حيث أقام أياما أنتظارا للحشود الواغدة من قرطبة ، غلما واغته قسوات قرطبة بقيادة واليها أبي عبد الله محمد بن أبي رنق ، زحف من جيان الى بياسة ، ومنها اتجه شمالا صوب أراضي قشتالة ، وأنضمت اليه فى الطريق قوة مرابطية وفدت من مرسية يقودها واليها أبو عبد الله محمد بن عاشمة (١٢) كما واغته حشود بلنسية بقيادة واليها محمد بن فاطمة (١٢) مثم

<sup>=</sup> العدد الثاني ، ١٩٥٧ م ، ص ١٢٥ ، عنان ، عصر المرابطين والموحدين في المغرب والاندلس ، ص ٦١ ٠

<sup>(</sup>١٠) أشباخ ، تاريخ الاندلس في عصرة المرابطين والموحدين ، ص ١١٧ •

<sup>(</sup>۱۱) هو الامير أبو عبد الله محمد بن يوسف بن تاشفين ويعرف بابن عائشة ، وكان من كبار قواد المرابطين ؛ عينه أبوه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين قائدا على شرق الاندلس بعد أن عاث السيد القبيطور فيه فسادا ، فولى عمل مرسيه واضطلع باقرار الاحوال في تلك النطقة الشرقية ، وفي عهد أخيه أمير المسلمين على قام ابن عائشة بعمليات حربية واسعة النطاق ، فشارك في وقعة اقليش Ucles ١٠٠٨ م كما أسرع من مرسيه لنجدة محمد بن الحاج عامل سرقسطة حينما حاصره الفونسو المحارب ملك أراجون سنة ٤٠٥ ه (١١١٠ م) وقد انتهت هذه العملية بفك حذا الحصار وعودة ملك أرغون الى بلاده ، كذلك اشترك ابن عائشة مع ابن الحاج في عرو برشلونة سنة ١٠٥ ه (١١١٠ م) وهي الحمة التي انتهت بهزيمة البورت عرو برشلونة سنة ١٠٥ ه (١١١٤ م) وهي الحمة التي انتهت بهزيمة البورت وقد نجا منها ابن عائشة الا أن بصره اعتل بعدها ثم لم يلبث أن عمي فاستدعاه أخوه أمير المسلمين على ، وعين بدلا منه على مرسية أخاه ابراهيم بن يوسف، راجع (ابن القطان: نظم الجمان ، ص ٨ ، حاشية (۱) نشر الدكتور بحمود على مكي ، ابن الكردبوس ، الاكتفاء ، ع م ١٠٠١ ، ص ١٠٠١ ، حاشية ٤ نشر الدكتور أحمد مختار العبادي ) .

<sup>(</sup>۱۲) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن فاطمة وحيانا يسمى أبو عبد الله محمد بن فاطمة وهو أحد مشاهير القواد المرابطين في عهد يوسف بن تاشفين وابنه على اشترك معالقائد مزدلي بن سلنكان في استنفاذ بلنسية من أيدى =

واصلت قوات المرابطين تقدمها فى أراضى قشتالة ، الى أن اعترضتهم قاعة اقليج (أقليش) الحصينة (١٢٠) الواقعة شرقى طليطلة على طريق

المسيحيين سنة ٤٩٥ م ( ١١٠٢ م ) ، ثم اشترك بعد ذلك مع أبي الحسس على بن الحاج قائد جيوش المرابطين فسي منطقة شرق الانداس في مهاجمة جيوش ملك تشتالة الفونسو السادس حينما حاول هذا الاخير حصار مدينة Medinaceli ، فقام القائدان معا بغزو طليطلة وطلبيرة سنة ٤٩٧ م ( ١١٠٤ م ) ولقد استشهد في هذه الغزوة القائد أبو الحسن على بن الحاج معهد يوسف بن تاشعفين الى ابن ماطمة بأن يخطف ابن الحاج مسى منصبه العسكرى ، ثم لم يلبث أن ولاه في نفس السفة على بلنسية بدلًا من الامير مزدلي الذي نقل الى تلمسان • وعندما تولى أمير المسلمين على بن يوسف الحكم بعد وفاة بيه سنة ٥٠٠ م، أقر ابن فاطمة على منصبه ، وفي رمضان سنة ٥٠١ م ( مايو ١١٠٨ م ) اشترك ابن فاطمة بصفته عاملا على بلنسية مع القائد ابن عائشة عامل مرسية في هذه الغزوة التي قادها تميم بن يوسف بن تاشفين ضد جيوش قشتالة ، وهي المروفة بوقعة اقليش التي صرم فيها المسيحيون وقتل قوادهم السبعة بما فيهم الامير شانجة Sancho الابن الوحيد للك قشتالة الفونسو السادس واستمر ابن فاطهة واليا على بانسية الى سنة ٥٠٣ م ( ١١١٠ م ) التي عين نيها عاملا على غرناطة ، الا أنه لم يبق في هذه الولاية أكثر منسنة ، عين بعدها عاملا على مدينة فاس بالمغرب سنة ٥٠٤ هـ ( ١١١١ م ) وبعد عدة سنوات عاد ابن فاطمة الى الاندلس كمامل على اشبيلية بعد عزل واليها يحيى بن سير بن ابي بكر سنة ٥٠٩ ه ١١١٥ م) ويظل على حكم هذه الدينسة الى أن مات في رمضان سنة ٥١١ م ( ينسأير ۱۱۱۸م) ت

راجع ( ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٨ حاشية ٢ ، ابن الكردبوس ، الاكتفاء ، ص ١١٢ حاشية ٢ ) ٠

ر۱۳) اقلیش مدینة حصینة محدثة هی قاعدة كورة شنتبریة تقع شرقی طلیطلة ، وقد بناها الفتح بن موسی بن ذی النون وفیها كانت ثورته فی سنة ۱۳۰ ه ، وكانت قاعدة ومعقلا لبنی ذی النون قبل انتقالهم الی طلیطلة ، ولما مقطت طلیطلة فی ایدی القشتالیین سنة ۲۷۸ ه وانتهی حكم بنی ذی النون و استولی القشتالیون علی اقلیش التی اصبحت من امنع معاقل القشستالیین ، عن اقایش انظر : الحمیری ، صفة جزیرة الاندلس ، ص ۲۸ ،

عن اله يمل المحمد . Codera pp. 10 - 12 ، اليفي بروننشال: الاسلام في المغرب والاندلس ، ص ٩٥٢، عنان ، عصر المرابطين والموحدين ، ص ٦١ ، شعيرة ، المرابطيون تاريخهم السياسي ، القاهرة ، ١٩٦٩ ، ص ١٤٩ .

المسلمين الى بانسسية وسرقسطة (١١) ، وكان وصول قوات تميسم يوم الاربعاء الرابع عشر من شوال سنة ٥٠١ ه ( مايو ١١٠٨ م ) ، فبادرت على الفسور باحكام الحصار حولها ثم شنت هجوما واسع النطاق عليها في اليوم التالى ، وتمكنت من اقتحامها ، ولم تتمكن حاميتها النصرانية الثبات طويلا أمام شدة هجمات المرابطين ، فتحصنوا بقصبة الحصن ، فبلغ خبرهم الى الفونسو السادس فاستعد للخروج الى اغاثة بلده ، وسارع المرابطون بعد دخولهم الدينة بهدم صروحها وانضم بلده ، وسارع المرابطون بعد دخولهم الدينة بهدم صروحها وانضم دفاعاتها وأسوارها وحصونها (١٥) .

وفي هذه الاثناء كان الفونسو السادس يتأهب لاستنقاذ اقليش ، فأشارت عليه زوجته أن يوجه ولده شانجه (١٦) عوضا عنه قائدا للجيش القشتالي ، على الرغم من كونه يومئذ صبيا في الحادية عشرة من عمسره، لرفع الروح المعنوية في عسكر قشتلة لاسيما أن الجيش الاسلامي كان يقوده الامير تميم أبن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين فكان ضروريا أن يتقدم الجيش القشتالي الامسير شانجة أبن الفونسو السادس ملك يتقدم الجيش القشتالي الامسير شانجة أبن الفونسو السادس ملك قشتالة (١٧) ، فاستجاب الملك لرأيها وسير ولده شانجة في جيوش كثيفة

<sup>(</sup>١٤) مؤنس ، الثغر الاعلى الاندلسي ، ص ١٠٨٠

<sup>(</sup>١٥) من رسالة الامير تميم الى أخيه على بن يوسف عن معركة الليشى ، وقد أوردها ميراندا في مقاله عن وقعة الليش ، ص ١٢٧ ٠

<sup>(</sup>١٦) عن شانجة راجع مقال ليفي بروفنسال في الاسلام في المغرب والاندلسي ، ص ١٥١ - ١٦٤ .

<sup>(</sup>۱۷) ابن أبى زرع ، روض القرطاس ، ص ۱۱۱ ، السلاوى ، الاستقصا، ج ۱ ، ص ۱۲۶ ، اشباخ ، تاريخ الانطس ، ص ۱۱۷ ، مؤنس ، الثغر الاعلى، ص ۱۲۸ ، وفى مغزى ارسال الامير شانجة بن الفونسو السادس على رأس قوات قشدالة لنجدة حصن اقليج يقول ابن أبى زرع « فاشارت عليه زوجته أن يوجه واده عوضا منه فيكون مقابلا لتميم ابن ملك السلمين وشانجه ابن ملك الروم » • أنظر ابن بى زرع ، ص ۱۱۱ •

من زعماء قشتالة وأنجادهم ، يتراوح عدده طبقا الروايات الاسسلامية غيما بين سبعة آلاف غارس (١٨) وعشرة آلاف غارس (١٩) ، فيهم بعض كبار القادة والكونتات نذكر منهم البرهانس (٢٠) ، والقومس غرسية أردونيث مؤدب شانجة ولى العهد ، ومعهما قائد قلعة النسور ، وقسائد قلعة عبد السلام ، وغيرهم من كبار القادة القشتاليين • ثم وردت أنباء تقدم الجيش القشتالي نحو اقليش الى معسكر المسلمين ، فأخبر به تميم ، وفكر في رفع الحصار عن الحصن حتى لا يعرض قواته لمعركة قد نتتمى بالهزيمة سيما وقد بولغ فى تقدير كثافة جيش القشتاليين ، فأشار اليه قائداه عبد الله بن فاطمة ومحمد بن عائشة وغيرهما من قواد لمتونة بالمقام ومواصلة الحصار وشجعوه على الصمود وهونوا عليه أمرهم ، ويذكر صاحب روض القرطاس أنهم قالوا له: « لا تخف فانما قدموا في ثلاثة آلاف فارس وبيننا وبينهم مسافة » (٢١) • وبينما يؤكد صاحبروض القرطاس أن تميم عندما تبين عظم عسكر القشتالين أراد الفرار وأحجم عن قتالهم ، فلم يجد سبيلا للفرار ولا للردع مخلصا ، وأنه اضطر الى خوض المعركة عندما صمم قواد لمتونة على لقاء العدو ومناجزته ، جاء في رسالة تميم الى أخيه على أن فتى مسلما من بين قوات قشتالة كانوا قد اسروه في احدى المعارك ، فر من المعسكر القشيتالي ، وأغضى الى الامير

<sup>(</sup>۱۸) ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ٤٩ ٠

<sup>(</sup>١٩) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٦٠

<sup>(</sup>٢٠) هو القائد الاسباني المعروف Alvar Hanez ابن أخى السيد القنبيطور وكان من كبار قواد الملك الفونسو السادس ملك تشتالة وليون •

راجع ( ابن القطان ، نظم الجمان ، حاشية ٢ ، ص ٦ ، ص ٧ ، ابن الكردبوس ، الاكتفا ،حاشية ٣ ، ص ٨٦ ) •

<sup>(</sup>٢١) أبن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ١١١ ٠

نميم بتفاصيل دقيقة عن القشتالين ونقاط الضعف والقسوة فيهم وأن تميم نتيجة لذلك صمم على خوض المعركة(٢٢) .

وأيا ما كان الامر فقد اشتبك العسكران فجر يوم الجمعة السادس عشر من شوال سنة ٥٠١ ه ( ٢٩ مايو ١١٠٨ م ) ، وكان تنظيم الجيش الاسلامي على النحو التالي : أهل قرطبة بقيادة ابن أبي الرنق في المقدمة ، وأهل شرق الاندلس في الجناحيين ، وأهل غرناطة بقيادة تميم في انقلب (٢٦) ، • تلقت قوات قرطبة الصدمة الاولى ، غتراجع قائدهم ابن أبي الرنق ، وعلى أثر ذلك بادرت قوات مرسية وبلنسية بالهجوم كما تقدم تميم في قواته الى قلب المعركة ، فنشبت بين الفريقين معركة عنيفة ذكر صاحب روض القرطاس أنه لم يسمع بمثلها ، انتهت بهزيمة الجيش القشتالي ومصرع الامير شانجة (٢٤) ، وقتل في المعركة من القشتاليين وفقا لرواية صاحب روض القرطاس ثلاثة وعشرون ألفا ونيف (٢٥) •

ولدينا روايتان حول مقتل الامير شانجة الاولى رواية ابن القطان يؤكد فيها أن شانجة أقلت من قلب المعركة فى ثمانية من النصارى منهم غرسية أردونيث ، ولجأ معهم الى حصن باشون وكان فيه رغبة لهم من المسلمين ، فاختبأ عندهم رجاء أن يسلموا من القتل ، فلحق بهم المسلمون وقتلوهم وقتل معهم شانجة ابن الفونسو السادس (٢٦) ، أما الرواية أ

<sup>(</sup>۲۲) رسالة الامير تميم الى أخيسه على بن يوسف ، أنظر ميسراندا ، وقعة الليش ، ص ۱۲۸ •

<sup>(</sup>۲۳) ميسراندا ، وقعمة اقليش ، ص ۱۲۳ ، عنمان ، عصر الرابطين والوحدين ، ص ٦٤ •

<sup>(</sup>٢٤) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٧ ، ص ٨ ٠

<sup>(</sup>۲۵) ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ۱۱۱ ِ٠

<sup>(</sup>٢٦) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٩ ، وأنظر أيضا عنان ، عصر المرابطين ، ص ٦٥ •

الثانية فتعتمد على الروايات النصرانية ، وتؤكد أن شانجة عندما أشتد القتال ازدلف الى قلب المعركة الى جانب مؤدبه القمط أردونش ، فلمحه بعض المجند المسلمين ، فأحاطوا به بعية قتله ، فبادر القمط أردونش بالدفاع عنه ، غلم يغن دفاعه شيئا فقد أصيب شنجة بطعنة قاتلة ، فسقط من فوق جواده ، ثم تلقى أردنش طعنة فسقط الى جانبه قتيلا(۲۷) ، كذلك قتل فى هذه الوقعة وفقا للروايات النصرانية عدد كبير من النصارى أبرزهم سبعة أقماط (كونتات) عرفت بهم الموقعة فسميت أيضا بوهعة البرزهم سبعة أقماط (كونتات) عرفت بهم الموقعة فسميت أيضا بوهعة وغشرين ألف قتيل (۲۸) ، وتقدر الرواية الاسلامية خسائر القشتاليين بثلاث وعشرين ألف قتيل (۲۹) ، وتقاربها الرواية النصرانية فتقدر هذه الفسائر بعشرين ألفا (۲۲) ، وأعتقد أن هذا الرقم لا يمثل العدد المقيقي لخسائر الجانب القشتالي استنادا الى رسالة تميم الى أخيه على بن يوسف ، الجانب القشتالي استنادا الى رسالة تميم الى أخيه على بن يوسف ، فيها يحدد عدد قتلي النصاري بنيف وثلاثة آلاف رجل (۲۱) ، أما عن خسائر المسلمين في اقليش فغير معروفة على وجه الدقة الا أننا نستنتج خسائر المسلمين في اقليش فغير معروفة على وجه الدقة الا أننا نستنتج نبول : « واستشهد فيها ( اقليج ) جماعة من المسلمين رحمهم الله » (۲۳)، بقول : « واستشهد فيها ( اقليج ) جماعة من المسلمين رحمهم الله » (۲۳)،

<sup>(</sup>۲۷) أشباخ ، تاريخ الاندلس ، ص ۱۱۸ ٠

 $<sup>(\</sup>Lambda \lambda)$ 

Codera, Decadencia., PP, 8-9; Terrasse, Histoire., du Maroc vol., 11, P. 243.

• ۱۱۱ من أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ۲۹۱)

Lafuente (M): Historia genral de Espana, (Y.)

Lafuen to, (M): His toria gemeral do Espana, vol , 111., P. 249.

أشباخ ، تاريخ الاندلس ، ص ١١٨ ، عنان ، عصر المرابطين ، ص ٦٥ ٠

<sup>(</sup>٣١) رسالة الامير تميم الى أخيه على بن يوسف ، أنظر ويثى ميراندا ، وقعة اقلبش ، ص. ١٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣٢) ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ١١١ •

ولعل ذلك كان سببا حمل تميم على أن يحجم عن مطاردة فلول الجيش القشتالي والتوغل في أراضي النصاري •

غادر الامير أبو الطاهر تميم اقليش الى غرناطة ، وكتب الى أخيه على بن يوسف بتفاصيل انتصاره وترك لابن عائشة وابن فاطمة مهمة مواصلة حصار قلعة اقليش ، فلبثا على حصارها فترة ، ولما رأيا مناعتها تظاهر بالانسحاب ، وتراجعا في قواتهما قليلا ورتبا الكمائن ، فظن القشتاليون أن المرابطين قد يئسوا من الحصار ، فخرجوا من القلعة مطمئنين ، فانقض عليهم المسلمون ، وأمعنوا فيهم قتلا وأسرا ، وتمكنوا من الاستيلاء على القلعة (٢٢) .

وعلى الرغم من أن اقليش لا تصل في حجمها الى حجم الزلاقة الا أنه ترتب عليها ثلاث نتائج هامة نجملها غيما يلى:

۱ - أنها دعمت سلطان المرابطسين على الاندلس بعد أن تعرض للاهتزاز منذ أواخر عصر يوسف بن تاشفين ٠

٢ -- أنها أوقفت حركة الاسترداد المسيحى لفترة قصيرة لاسيما أن نتيجة المعركة لصالح المسلمين ومصرع الامسير شانجة كانا سببا فى وفاة الفونسو السادس بعدها بنحو عام ( ٢٩ شوال ٢٠٥ ه / ٣ يونيسو ١١٠٩ م ) ، ويذكر صاحب روض القرطاس أنه « اغتم لقتل ولده ودخول باده وهلاك عسكره فمرض بالفقعة ومات لعشرين يوما من الكائنة (٤٢٥) .

<sup>(</sup>٣٣) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٩ ، ميراندا ، وقعة اقليش ، ص ١٢٤ ، عنان ، عصر الرابطين ، ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٣٤) ابن أبي زرع ، المصدر السابق ، ص ١١١٠

۳ - ترتب على هزيمة القشتاليين فى اقليش سقوط كثير من الحصون والمقلاع القشتالية فى أيدى المرابطين وأهم هذه المصون والمدن مدينتا قصونكة ووبذه فى نفس السنة ، كما تمكن المرابطسون فى سنة ٥٠٣ ه ( ١١٠٩ م ) على أثر جواز على بن يوسف الى الاندلس من تخريب منطقة طليطلة ، والاستيلاء على مدينتى مجريط ووادى الحجارة (٢٠٥٠) .

#### ب ) استرجاع مجريط ووادى الحجارة سنة ٥٠٣ ه:

كانت حملة اقايش فاتحة لسلسسلة من الحملات وجهها المرابطون لغزو أراضى قشتالة ، فلم يكد يمضى عام وشهرين على موقعة اقليش ، حتى عبر أمير المسلمين على بن يوسف الزقاق من سبته الى الاندلس برسم الجهاد فى الخامس عشر من المصرم سنة ٥٠٣ هـ ( أغسطس ١١٠٩ م ) (٢٦) ، فى جيوش كثيفة تزيد على مائة ألف فارس (٢٧) ، واتجه أمير المسلمين الى غرناطة قاعدة الحكم المرابطى فى الاندلس ، فمكث بها أياما ريثما تلاحقت حشوده ومتطوعته وجنوده من مختلف أنصاء الاندلس (٢٨) ، فلما تكاملت حشوده تقدم الى قرطبة ، فأقام بها بضعة أيام (٢٦) وقيل شهرا (٢٠) ، يضع خططه ويستكمل تعبئة قواته ، ثم غادرها

<sup>(</sup>٣٥) ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ١١٢ ٠

<sup>(</sup>٣٦) ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ابن أبی زرع ، المسدر السابق ، نفس الصفحة ، مجهول ، الحل الموشية ، ص ٦٢ ، ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٣٨٧ ، ابن الكردبوس الاكتفاء ، ص ١١٦ ، ويذكر ويشيم ميراندا أن خروج على بن يوسف من مراكش كان في النصف الثاني من سنة ٢٠٥ ه ، أنظر ميراندا ، على بن يوسف وأعماله في الاندلس ، مجلة تطوان ، العددان ٤٠٣ ، ١٩٥٩/٥٨ ، ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>۳۷) ابن أبي زرع ، نفسه ٠

<sup>(</sup>٣٨) ابن عذارى ، المصدر السابق ، نفس الصفحة .

<sup>(</sup>۲۹) این عذاری ، نفسه ۰

<sup>(</sup>٤٠) ابن أبي زرع ، نفسه ٠

الى طلبيرة (١٤) الواقعة على نهر التاجة غربى طليطلة ، لتضييق الحصار على طليطلة من الغرب (٢٤) قضى المسلمون الليل فى مراقبة أسوار المدينة، وفى الصباح دارت معركة عنيفة بين المرابطين والقشتاليين وقد دافسع القشتاليون عن مدينتهم دفاعا مستميتا ، وقد حاول المسلمون الوصول الى أسوارها ، غير أن مجرى وادى تاجه المحيط بأسوارها ويشكل خندقا طبيعيا يحميها حال دون وصول المسلمين الى الاسوار ومع طول المصار وتعدد الاشتباكات تمكن المسلمون من اقتحام المدينة عنوة ، وقته او امعظم سكانها النصارى واستنقذوا من كان بها مسن أسرى المسلمين ، ولجأت جماعة من النصارى الى قصبة المدينة ، ثم تسربوا منها ليلا ، فألقوا بأنفسهم فى النهر ناجين بأنفسهم (٢٤) ، فاستولى المسلمون على القصبة ، وانتهبوا سائر ما فى المدينة من الثياب والماشية والسلاح، وعلى أثر ذلك بادر على بن يوسف بتطهير المسجد الجامع بطلبيرة ، وندب وعلى بن يوسف بتطهير المسجد الجامع بطلبيرة ، وندب للمدينة واليا من قبله ، وترك عليها حامية مرابطية قوية (١٤٤) وما أن تم لعلى بن يوسف انجاز هذه الاعمال حتى زحف نحو مدينة طليطلة ، فعسكر بعوارها ثلاثة أيام (٥٤) وقيل شهرا (٢٤) ، ثم اقتحمت قواته منيتها بعوارها ثلاثة أيام (٥٤) وقيل شهرا (٢٤) ، ثم اقتحمت قواته منيتها بعوارها ثلاثة أيام (٥٤) وقيل شهرا (٢٤) ، ثم اقتحمت قواته منيتها بعوارها ثلاثة أيام (٥٤) وقيل شهرا (٢٤) ، ثم اقتحمت قواته منيتها بعوارها شلائة أيام (٥٤) وقيل شهرا (٢٤) ، ثم اقتحمت قواته منيتها بعوارها من الثياب والمناه وقياء منيتها بعوارها المناه المنته والمناه وقيل شهرا (٢٤) ، ثم اقتحمت قواته منيتها بعوارها والمناه والمناه

<sup>(</sup>٤١) طلبيرة مدينة حصينة تقع على نهر تاجة وقد وصفها الحميسرى بقوله: « وهى مدينة كبيرة وقلعتها ارفع القلاح حصنا ومدينتها أشرف البلاد حسنا ، وهو بلد واسع الساحة ، كثير المنافع ، به أسسواق وديار حسنة ، ويينها وبين طليطلة سبعون ميلا » \*

أنظر الحميري ، ص ١٢٧ ، ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٤٢) ميراندا ، على بن يوسف وأعماله في الاندلس ، ص ١٥٧ ٠

<sup>(</sup>٤٣) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ١٣ ، ص ١٤ ، ميراندا ، على بن يوسف ، ص ١٥٨ ٠

<sup>(</sup>٤٤) ابن عذاري ، البيان ، ج ٤ ، ص ٥٢ ٠

<sup>(</sup>٤٥) ابن عذاري ، نفسه ٠

<sup>(</sup>٤٦) ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ١١٢٠

الخضراء الواقعة على نهر التاجه فاستولوا على بعض القلاع والحصون الصغيرة المتناثرة ، ثم استولوا على مجريط ووادى الحجارة (٤٧) ، ومن الجدير بالذكر أن الحصار الذى أحكمه المرابطون على طليطلة أخفق لحصانتها ومنعتها وقوة الحامية القشتالية التى تولت الدفاع عنها وقد حمل ذلك الامير على على رفع الحصار ومعادرة أرض طليطلة الى قرطبة ومنها الى مراكش (٤٨) .

## ج ) حملة الامير مزدلي على طليطلة ووادى الحجارة عامي ٥٠٧ ، ٥٠٨ه

واصل المرابطون توجيه حملاتهم سنويا ضد مملكة قشتالة ورغم أن هذه الحمسلات لم تكن تكل دائما بالنصر ، الآأن المرابطين كانوا يبلون فيها أحسن بلاء • ومن هذه الحملات ، الحملة التي قادها الامير أبي محمد مزدلي (٤٩) في علم ٥٠٧ ه ( ١١١٤ م ) لغزو طليطنة

<sup>(</sup>٤٧) ابن أبى زرع ، نفسه ، ابن الكردبوس ، الاكتفاء ، ص ١١٦ ، عنان ، عصر المرابطين ، ص ٦٨ ٠

<sup>(</sup>۸۸) ابن عذاری ، نفسه ، ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٣٨٧ ، ابن الكردبوس المصدر السابق ، ص ١١٦ ، عنان ، المرجع السابق ، ص ١٨٠ و (٤٩) هو الامير أبو محمد مزدلی بن سلنكان أو نيلكان ترجوت آبن عم يوسف بن تاشفين وأحد كبار قواده ، وقد جرت العادة أن يلقب افراد الاسرة الحاكمة على أيام المرابطين بالامراء وقد ظهر اسم مزدلی أول الامر بالمغرب عندما استولی على اقليم ملوية فی صفر سنة ٤٦٥ ه (أكتوبر سنة ١٠٧٣ م) من تلمسان فی المحرم سنة ٤٦٨ ه (أغسطس ١٠٧٠ م) أما فی الاندلس فهو الذی استرجع للاسلام مدینة بلنسیة فی رجب سنة ٤٩٥ ه (أغسطس الذی استرجع للاسلام مدینة بلنسیة فی رجب سنة ٤٩٥ ه (أغسطس مثل ولایات غرناطة فلك فی مختلف منساصب القیادة والولایة فی الاندلس مثل ولایات غرناطة وقرطبة والمریة سنة ٥٠٥ ه (١١١١ – ١١١٢ م) ، كذلك قاد حملات عدیدة ضد المسیحیین الاسبان مثل حملته علی برشلونة سنة ٤٩٥ ه (١١٠٢ م) ، وحملته علی طلیطة سنة ٥٠٥ ه (١١١٠ م) التی استوای فیها علی بعض وحملته علی طلیطة سنة ٧٠٥ ه (١١١٤ م) التی استوای فیها علی بعض حصونها وضرب نواحیها ، غیر أن الامیر مـزدلی لم یلبث أن استشهد فسی حصونها وضرب نواحیها ، غیر أن الامیر مـزدلی لم یلبث أن استشهد فسی السنة التـالیة فی معرکة اخسری مع القشتالیین بالقرب من حصن مستذا =

ووادى الحجارة ، وكان على بن يوسف قد أسند الى مزدلى ولاية قرطبة وغرناطة والمرية خلفا لاخيه أبى الطاهر تميم الذى أسندت الميه ولاية مدينة تلمسان بالمفرب (٢٠) • فخرج مزدلي من مراكش الى مقر ولايته بالانداس غوصل الى مدينة اشبيلية ، حيث أمده الامير سير بن أبي بكر والى المدينة بعسكر ضخم من أجناد المرابطين والحشم وغيرهم ، كما انضم اليه عسكر آخر قادم من قرطبة وآخر من غرناطة فضلا عن كثير من المتطوعة (١٥) ، فاتجه مزدلي بحشوده صوب أراضي قشتالة وأخدد يشن الغارات فى أراضيها ، وتمكن من افتتاح حصن أرجنة أو أرلبة oreja وقتل حاميت وسبى الكثير من النساء والاطفال (٩٠) ، نم قصد المسلمون الى مدينة طليطلة عاصمة قشتالة ، وأحكموا حولها الحصار ، فلما ترامت أنباء الغزوة المرابطية الى البارهانس Alvar Hzone القائد القشتالي الكبير ، أسرع في عشرة آلاف فارس لدافعة المرابطين هنشبت بين الفريقين معارك عنيفة تحت أسوار طليطلة ، ولكنه لم يستطع أن يصمد طويلا أمام المرابطين ، فاضطر الى الفرار ليلا بعد أن فقد نحو سبعمائة فارس من فرسانه وان كان قد وفق فى حمل المرابطين على رفع المصار عن طلطلة ، ثم عاد مزدلى ظافرا الى قرطبة (٥٢) • ثم قام مزدلى بحملة حربية جديدة فى منطقة

Mastana · بنراحى طليطلة سنة ٥٠٨ م ( فبراير ١١١٥ م ) وقد خلف ولداه عبد الله ومحمد على حكم غلناطة وقرطبة ·

راجع ( ابن الكردبوس ، الاكتفاء ، ص ١٠٩ ، ص ١١٠ حاشية ٤ ) ٠

<sup>(</sup>٥٠) ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، میراندا ، علی بن یوسف ، ص ١٦٥ ، میان ، عصر الرابطین ، ص ٧١ ٠

<sup>(</sup>٥١) ابن عذارى ، المصدر السابق ، ص ٥٧ .

<sup>(</sup>۵۲) ابن أبى زرع ، روض القرطالس ، ص ۱۱۳ ، عنان ، المرجسم السابق ، ص ۷۱ °

<sup>(</sup>۵۳) ابن عـذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ٥٨ ، ابن أبسى زرع ، روض القرطاس ، ص ١٢١ ، عنان ، عصر الاكتفاء ، ص ١٢١ ، عنان ، عصر الرابطين ، ص ٧١ .

وادى الحجارة ، عندما بلغه أن أبن الزند غرسيس حسب تسمية ابن أبي زرع هو الكونت رودريجو نوينيث Rodrigo Nunez صاحب وادى الحجارة قام بحصار مدينة سالم ، فاتجه مزدلي اليه ، فلما علم ابن الزند غرسيس بتحرك مزدلي صوبه ، ولي هاربا ، فاستولى مزدلي على محلته وأمنعته (٤٥) • وفي العام التالي ٥٠٨ هـ (١١١٥ م) توفي الامير مزدلى أثناء غزوة قام بها ضد القشتاليين(٥٥) • وبذلك انتهت قصد حياة قائدان من أعظم قادة المرابطين وكان الامير سمير بن أبي بكر والي اشبيلية وأحد قادة المرابطين العظام قد توفى هو الآخر قبل ذلك بعهد قصير في جمادي الأولى سنة ٥٠٧ ه ( ١١١٤ م ) ، ويكفى الأول فضرا وهو الأمير مزدلي أنه استرجع مدينة بلنسية في عام ١٩٥٥ ه ( ١١٠٢ م ) من أيدى قوات السيد الكنيطور ، وأما الثاني فقد أظهر براعته العسكرية في وقعة الزلاقة سنة ٤٧٩ هـ (١٠٨٦ م )كما استرد قواعد الغرب الكبرى من أيدى البرتغاليين في سنة ٥٠٤ ه (١١١١ م) • وقد خلف مزدلي في ولاية قرطبة ولده محمد وولده عبد الله في ولاية غرناطة ، أما محمد فقد استشمهد في معركة مع القوات القشتالية حدثت بالقرب من قرطبة بعد ثلاثة أشهر من توليه امارة قرطبة .

وتفصيل ذلك أن الامير محمد بن مزدلى والى قرطبة خرج فى طليعة عام ٥٠٥ ه ( ١١١٥ م ) فى عسكره لرد قوات قشتالة التى أغارت على أحواز قرطبة واشتبكت قواته معها فى قتال عنيف انتهى بمصرع محمد بن مزدلى الذى سـقط شهيدا فى ميدان المعركة واستشهد معه فيها

<sup>(</sup>٥٤) ابن أبي زرع ، المصدر السابق ، نفس الصفحة ، عنان ، المرجع السابق ، نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٥٥) ابن أبي زرع ، نفسه ٠

شخصيات مرابطة بارزة نذكر من بينها الامير أبا اسحق ابن دانيسة ، والامير أبا بكر بن واسينو (٥١) ولم يسكت الامير على بن يوسف على هذه الهزيمة ، فقد أزعجه نبأ الهزيمة النكراء التى منيت بها جيوشه كما أسف لاستشهاد قادته الكبار ، وكان عليه أن يتحرك سريعا غبادر بندب ابن عمه الامير أبى بكر يحيى بن تأسفين لولاية قرطبة ، وعهد اليسه بمهاجمة قوات قشتالة ، وهكذا لم يكد يحيى يصل الى قرطبة ويستقر بها متى شرع فى حشد قواته واعداد العدة للغزو ، ولما تحقق له ذلك خرج من قرطبة على رأس قوة كبيرة من عسكر المرابطين صوب مدينة بياسة وانضم اليه عبد الله بن مزدلى والى غرناطة فى قواته ، وبالقرب من وانضم اليه عبد الله بن مزدلى والى غرناطة فى قواته ، وبالقرب من بياسة تم الاشتباك بين المرابطين والقشتاليين يوم ٢٨ جمادى الثانية سنة المرابطين والتتهى هذا الاشتباك بهزيمة أخسرى منى بها المرابطون ثره المرابطين منى منى بها

### د ) دور تاشفين بن على في الصراع المرابطي القشتالي :

بادر الآمير تاشفين بن على بن يوسف بالجواز الى الاندلس بمجرد أن صدر اليه أمر أبيه بتقلد قيادة الجيوش فى الاندلس عقب وفاة الامير تميم بن يوسف سنة ٥٢٠ ه ( ١١٢٦ م ) ، فعبر الزقاق فى قوة قوامها خمسة آلاف فارس ، ومنذ أن أسندت اليه قيادة جيوش المرابطين وهو يبدى نشاطا عسكريا ضرد مملكة قشتالة لم تشهده الاندلس فى عهد ملفه ، ففى هذه السنة يذكر صاحب روض القرطاس أنه خرج غازيا الى

<sup>(</sup>٥٦) ابن عـذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ٦٦ ، ابن ابسی زرع ، روض القرطاس ، ص ١١٣ ، عنان ، عصر المرابطين ، ص ٧٢ ·

<sup>(</sup>۵۷) ابن عدداری ، نفسه ، میسراندا ، عملی بن یوسف واعماله فسی الاندلس ، ص ۱۲۲ ، ص ۱۲۷ ، عنان ، المرجع السابق ، ص ۷۲ .

أراضى طليطلة ، فعاث فى نواحيها ، واقتحم حصنين من حصونها ، ثم وأصل سيره غربا فاشتبك مع القشتاليين في موضع يعرف بفحص الضباب ، فهزمهم هزيمة شديدة ، وافتتح ثلاثين حصنا من حصون هذه المنطقة وكتب الى أبيه بالفتح (٥١) وفي عام ٥٢٢ ه (١١٢٨ م) قام القشستاليون بغزوة واسعة النطاق في بلاد الاندلس وتوغسلوا حتى وصلوا الى هصن الكرس على مقربة من قلة رباح Calatrava فتصدى الهم تاشفين وتمكن من ردهم على أعقابهم (٥٩) • ولكن عندما سير تاشفين جيش اشبيلية سنة ٥٢٣ ه ( ١١٢٩ م ) بقيادة واليها واجدى بن عمر بن سير اللمتوني لغزو طلبيرة ، هاكتسحها وعاد محملا بالغنائم ، هتبعه زهاء خمسين غارسا قشتاليا وقد حاول جنوده اقناعه بارسال بعضهم للتخلص من هـؤلاء التشتاليين ، الا أنه استهان بهم ، فلحـق به عدد آخر من انقشىتالىين فقيل له بددهم قبل تجمعهم ولكنه أعرض عن ذلك ، فتكامل للعدو زهاء ثلاثمائة غارس ، حملوا على الجيش المرابطي والحقوا به الهزيمة ، وقتلوا وأسروا الكثير منه ، غلما علم الامير على بن يوســف بخبر هذه الواقعة ، ألزم واجدى بن عمر المسئول عن تلك الهزيمة ، بدفع فدية الاسرى ، وأمر بعزله عن ولاية اشبيلية وولى مكانه الامير أبا زكريا يحيى بن على ابن الحاج(٦٠) وفي عام ٢٥ه ه (١١٣٠ م) ، خرج الامير تأشفين في شهر رمضان بجيش غرناطة ومطوعتها وانضم اليه عسكر قردابة ، فاتجه بهذه القوات الى حصن السكة Azoca من عمل طليطلة وكان القشتاليون قد جعلوا هذا الحصن مركزا للاغارة على المسلمين ،

<sup>(</sup>٥٨) ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ١١٤ .

٢- (٥٩) عنان ، عصر الرابطين ، ص ١٣٣٠ .

<sup>(</sup>٦٠) ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ٨٠ ، عنان ، عصر اارابطین ، ص ١٣٣ ٠

ووضحوا على قيادته أحد كبار قادتهم ويعرف باسم تليسو فرند Telio Firnande منوة ، وقتل من كان به ، وأسر قائده غرند ومن كان برفقته من الفرسان عنوة ، وقتل من كان به ، وأسر قائده غرند ومن كان برفقته من الفرسان ثم عاد تاشفين ظافرا الى غرناطة (۱۱) ، وفى نفس العام خرج القشتاليون فى غزوة صوب قرطبة ، فاستغاث واليها عبد الله ببن تينعمر بالامير تاشفين ، فبسادر اليه بقواته ، فلما علم القشتاليون بمقدم تاشفين انسحبوا دون أن يشتبكوا معه فى قتال (۱۲) ، وفى أوائل هذه السنة غزا ينتان بن على بن يوسف بن تاشفين والى بلنسية بعد محمد بن يوسف بن يدر أراضى قشتالة فتصدى له القشتاليون بقيادة القومس جاستون دى بيارن المعروف فى الرواية العربيسة باسم غشتون ولكن ينتان تمكن من بيارن المعروف فى الرواية العربيسة باسم غشتون ولكن ينتان تمكن من وطيف بها على رمح ، ثم حملت الى أمير المسلمين بمراكش ، فطيف بها على رمح ، ثم حملت الى أمير المسلمين بمراكش ، فطيف بها هنالك أنضيا (۱۳)

وفى ربيع الاول عام ٥٦٦ ه ( ١١٣٢ م ) ، بلغ تاشفين أن القشتاليين قد خرجوا من طليطلة فى حملة موجهة نحو قرطبة ، فاستنفر تاشفين جيوشه وبادر بالسير نحو قرطبة ، ثم انه نهض الى لقاء اللحدو فى قواته الخفيفة ، وترك أثقاله بحصن أرجونة ، وكان القشتاليون قد اكتسحوا حصن شنت اشتين Son Esteban الواقع بالقرب من مدينة جيان ، واستولوا عليه ، كما اجتاحوا الوادى الاحمر ، فبادر للقائهم

<sup>(</sup>٦١) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ١٨٢ ، ابن الخطيب ، الاحاطة ، ص ٤٥١ ٠

<sup>(</sup>٦٢) ابن عذاري ، المصدر السابق ، ص ٨٠ ، ص ٨١ ،

<sup>(</sup>٦٣) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ١٨١ ، ابن عذارى ، البيان ، ج ٤ ، ص ١٨١ ، ابن عذارى ، البيان ، ج ٤ ،

وملاحقتهم الى أن أدركهم فى قرية براشة واشتبك معهم فى قتال عنيف انتهى بهزيمة القشتاليين وأتى القتل على آخرهم (٦٤) ، واستولى المسلمون على أمتعتهم وأسلمتهم ، وسار تاشفين بالاسرى والغنائم الى قلعة رباح القريبة من ميدان المعركة ، فأصلح أحوالها وحصن أسوارها، وترك الاسرى لدى أهلها ليفتدوا بهم من أرادوا من أسراهم ، ثم عدد ظافرا الى غرناطة (٦٠) .

وفي أواخر عام ٥٦٦ ه ، خرج جيش من القشتاليين بقيادة القومس ردريجو جونثالث Don, Rodrigo Gonzalez do Lara إخار على الراضى اشبيلية من جهة حصن القليعة Alcalea وعاثوا فيها ، ثم التجهوا إلى الشرف Aljarafe وهو السهل المحيط باشبيلية من جهتها الغربية ، وقتلوا من سكانه أعدادا كبيرة ، فضرح عمر بن الحاج اللمتونى والى اشبيلية على غير أهبة للقاء القشتاليين وعسكر على ضفة نهر الوادى الكبير ، ثم بعث بعض خيالته إلى الضفة الاخرى ، فتمكنوا من أسر عدد من القشتاليين ، فأقبلوا بهم إلى ابن الحاج ، فأصدر هذا أمره بضرب أعناقهم في مشاعرهم ودفعهم إلى عبور النهر لمقاتلة المسلمين ، ووقعت بين الفريقين معركة عنيفة ، استشهد فيها عمر بن الحاج وإلى اشبيلية ومعظم عساكره ، وعندئذ تحصن الاهالى داخل أسوار مدينتهم ، واستغل القشتاليون فرصة انتصارهم على عسكر المرابطين وعاثوا فسادا في نواحي اشبيلية فخرج تاشفين بقواته إلى اشبيلية ومعه ابن قنونة وإلى قرطبة ، فلمسافر خرج تاشفين بقواته إلى اشبيلية ومعه ابن قنونة وإلى قرطبة ، فلمسافر خرج تاشفين بقواته إلى اشبيلية ومعه ابن قنونة وإلى قرطبة ، فلمسافر خرج تاشفين بقواته إلى اشبيلية ومعه ابن قنونة والى قرطبة ، فلمسافر خرج تاشفين بقواته إلى اشبيلية ومعه ابن قنونة والى قرطبة ، فلمسافر خرج تاشفين بقواته إلى اشبيلية ومعه ابن قنونة والى قرطبة ، فلمسافر خربة ، فلمسافر خربية ، فلمسافر خربية ، فلمسافر خربة ، فلمسافر في قرطبة ، فلمسافر خربة ،

<sup>(</sup>٦٤) ابن الخطيب ، الاحاطة في أخبار غرناطة ، ج ١ ، ص ٤٥١ .

<sup>(</sup>٦٥) ابن عذارى. ، المصدر السابق ، ص ٨٥ ، ص ٨٦ ، ابن الخطيب ، المصدر السابق ، ص ٤٥١ ، ص ٤٥١ ، ص ١٣٥ ،

أدركهم فروا أمامه ، فأخذ يطاردهم وطهر وادى اشبيلية منهم ، واتفق أن التقى بقوة من النصارى كانوا قد أغاروا على بطليوس وباجة ويابرة، وأوقع بهم الوزيمة وظفر بغنائم هائلة (٢٦) ، وبينما هو فى طريق العودة اذ أقبلت طلائعه منذرة بقدوم القشتاليين ومعهم غنائم الله بيلية قد ملأت الارض لكثرتها ، فاشتبك مهم فى قتال عنيف انتهى بهزيمة العدو واستئصال شأفته (١٧) .

وتروى مدونة الفونسو السابع أنه في عام ١٩٣٣ م ( ٢٥٥ ه ) سار الفونسو ريمونديس ملك قشتالة المعروف بالسليطين ومعه حليفه أبو حعفر أحمد سيف الدولة المستنصر بالله بن هـود (١٨٥) في جيشين في آن راحد لغزو أراضي المسلمين ، وعبر الجيشان جبال الشارات (سيرامورينا) واجتمعا بعد ١٥ يوما في موضع قع بالقرب من قرطبة ، وكان الفصل فصل الحصاد ، فأمر الفونسو ريمونديس باهـراق الزروع وانتسافها ومضوا يخربون القرى والضياع ويهدمون المساجد ويحرقون الماحف ويقتلون الرجال ويسبون النساء ، وواصل القشتاليون عيثهم في المناطق المتدة ما بين قرطبة واشبيلية ومن هنالك اتجه الفونسو ريمونديس الى شريش فبث الخراب في عمرانها ثم قفل عائدا الى طليطلة (٢٩) ،

<sup>(</sup>٦٦) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ۱۹۸ ، ابن عذاری ، البیان ، ج ٤، ص ۸٥ ، ص ٨٦، ابن الخطیب ، الاحاطة ، ج ١ ، ص ٤٥١ ، اشباخ ، تاریخ الاندلس ص ۱۷۲ ، عنان ، عصر المرابطین ، ص ۱۳۵ ، ص ۱۳۳ ،

<sup>(</sup>٦٧) ابن الخطيب ، الاحساطة ، ج ١ ، ص ٤٥٣ ، وراجع أيضا أبن القطان ، نظم الجمان ، ص ١٩٨ ، ص ١٩٩ ٠

<sup>(</sup>٦٨) هـو ابن عماد الدولة عبد الملك بن هـود أمير سرقسطة ، وكان المستنصر هذا قد تنازل عن حصن روطة الحصين اللك قشتالة •

Lafuente, (M): Historia gemeral do Espana, vol, 111., P. 249.

ولم يكف القشتاليون عن توجيه حملاتهم على الاندلس ، ففى العام التالى جهز الفونسو ريمونديس ملك قشتالة جيشا كثيفا قوامه ألوف من كماة النصارى وأنجادهم ووجهة ناحية بطليوس وهناك شن الغارة على أراضيها ودمر نواحيها ، فأسرع تاشفين بالخروج من اشبيلية في جيشه كما أرسل العيون لمراقبة تحركات العدو ، نم سار الى موضع قريب من الزلاقة يقع فى شرقى بطليوس وفي هذا الموضع الذى شهد أول انتصار المرابطين على القشتاليين في سنة ٢٥٩ ه ( ١٠٨٦ م ) اشتبك الجانبان في قتال عنيف حدث في جمادى الأولى سنة ٢٥٨ ه ( مارس ١١٣٤ م ) ، المفرت عن هزيمة القشتاليين وأنهيار صفوفهم ولم ينقذهم من سيوف المرابطين سوى سواد االيل فولوا الادبار وعاد تاشفين بعد هذا الانتصار المؤدر ظافرا الى قرطبة ومنها الى غرناطة (٢٠) .

وفى شهر ذى الحجة من نفس العام ( ٥٢٨ ه ) ، وفى أعقاب معركة المراغه التى دارت فى شهر رمضان من نفس العام ، خرج تاشفين بجيش غرناطة وقرطبة ولفيف من المجاهدين من الفرسان والمشاة لغزو أراضى قشتالة فى غرب الاندلس واجتمعت اليه قوات اشبيلية بقيادة الامير أبى بعقوب ينتان بن على فى غحص الريحانة وهو موضع قريب من اشبيلية ، وفى موضع البكار فاجأت غرقة قشتالية قوامها ألفى مقاتل قوات المرابطين بالهجوم بعد حلول الظلام واخترقت صفوفهم وأثارت الرعب والهلع فى قلوبهم ، فعلا صياحهم ، وفى أثناء هذه اللمظات الملقة بالاضطراب هاجمت جماعة من القشتاليين خيمة الامير تاشفين ، فأشار عليه خاصته بالفرار ، فرفض ، فأحدق به بعض فرسسان الاندلس وأبطال المرابطين

<sup>(</sup>۷۰) ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ۸۹ ، مجهول ، الحلل الموشیة ، ص ۹۲ ، ابن الخطیب ، أعمال الاعلام ، ج ٣ ، ص ۲٥٨ ، الاحاطة ، ج ١ ، ص ۲٥٨ ، أشباخ ، تاریخ الانتلس ، ص ۱۷۳ ، عنان ، عصر الرابطین ، ص ۱۳۸ ، ص ۱۳۹ ،

وهالوا بينه وبين القشتاليين ، ودارت بين الفريقين معركة عنيفة والأمير تاشفين : « فى درعه متشحا بسيفه ودرقته بيده ، يشد حملته ، ويبدى صفحته ، فلم يرأ ربط جأشا ولا أشهم نفسا منه » ، وتمكن أحد عبيده من طعن القائد القشتالي طعنة نجلاء تسببت فى اختلال صفوف النصارى فولوا الادبار ، أما تاشفين فقد رحل فى اليوم التالى الى حصن قشرش أو قاصرش (٧١) . Caceres من حصون المسلمين ومن هناك قفل عائدا الى قرطبة (٧١) .

وعندما بلغ تاشفين في أوائل عام ٥٣٠ ه ( ١٦٣٥ م ) أن القشتاليين أغاروا في حشود كثيفة وجيوش وافرة أراضي المسلمين وأنهم عتاوا أعدادا كبيرة من المسلمين واكتسحوا البيلاد ، استقدم كبار رجيال المرابطين واستفتاهم في الأمر فقالوا له : « الدولة لنيا فاما تركها أو حمايتها ، لا يتقدمنا أحد الى لقاء عنونا ، فاذا استشهدنا فالأمر لمن شن الله بعدنا » ، ثم استدعى زعماء نياتة وأعاد عليهم سؤاله فقيالوا له « لا جواب الا الفعل وشرطنا أن تعول أيتامنا » ، ثم استدعى العرب ، فقالوا له « أرم العدو بنا ولا تشرك أحد معنا وسيرى الله عملنا ، فطابت نفسه وشكرهم على تلك الروح الطيبة ، فخرج في شعبان من نفس العام نفسه وشكرهم على تلك الروح الطيبة ، فخرج في شعبان من نفس العام ففرض تاشفين الحصار على جبل القصر وبدأ في قتال النصارى المتحصنين غفرض تاشفين الحصار على جبل القصر وبدأ في قتال النصارى المتحصنين به ، وتمكن من ايقاع الهزيمة بهم وقتل أكثرهم وليم ينج منهم سوى انقليل ، وامتلات أيدى المسلمين بدوابهم وأسلحتهم وأطلق تاشفين سراح

(٧١) عن قاصرش أنظر أ · د · السيد عبد العزيز سالم ، كتاب الشعب ، ع ١٦ ، القاهرة ، ١٩٥٩ ، عَن ٢٢ - ٦٤ ·

<sup>(</sup>۷۲) عن معركة البكار أنظر: ابن عذارى ، البيان ، ج ٤ ، ص ٩٠ ، ص ٩١ ، ص ١٩ ، ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٢١٥ ، ابن الخطيب أعمال الاعلام ، ج ٣ ، ص ٢٥٩ ، عنان ، عصر المرابِطين ، ص ١٣٨ ، ص ١٣٩ ٠

الاسرى من المسلمين ممن كانوا فى معسكر العدو ، وقام بتوزيع الغنائم على البلدان والمدن القريبة من ميدان المعركة ثم عاد منتصرا ظافرا الى قرطيسة (٧٢) .

وفى غس العام ـ ٥٣٠ هـ التقى تاشفين بالقشتاليين فى موضع يعرف باسم غصص عطبة ، غاوقع بهم الهزيمة ، وقتل منهم جموعا غفيرة ، واستولى على أسلابهم (٢٤) ، وفى العام التالى ـ ٥٣١ هـ (١١٣٦ م) ـ غزا تاشفين أرض قشتالة واقتحم مدينة كركى الواقعة قريبا ه قلعة رباح ، فألفاها خالية (٥٧٠ ، وفى العام التالى ٥٣٠ هـ (١١٣٧ م) حضل تاشفين مدينة أشكونية أو أشكلونة (٢١١ عدة من التواقيس العظيمة ، وجده فيها ، واستولى على أسلابها ، ومنها عدة من التواقيس العظيمة ، ثم قفل عائدا الى قرطبة (٢٧٠) ، ومن هناك جاز الى العدوة وحمل من سعى هذه العزوة ٢ آلاف سعية (٢٧٠) ، ومن هناك جاز الى العدوة وحمل من سعى الجيش القشتالى لغزو أراضى المسلمين فى منطقة جيان ، فتأهب تاشقيق الجيش القشتالى لغزو أراضى المسلمين فى منطقة جيان ، فتأهب تاشقيق المتحدى لهم ، وكان القشتاليون قد أخجهوا نحو بياسة وأبدة وعاثوا فى عبور النهر بسبب استمرار هطول المطر لمدة عشرين يوما ، فحساول

<sup>(</sup>۷۳) ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ۹٤ ، ص ۹٥ ، مجهول ، الطل الوشیة ، ص ۹۱ ، ص ۹۱ ،

<sup>(</sup>۷۶) أَبِن القطارَي ، نظم الجمان ، ص ۲۲۷ ، ابن أبي زوع ، روص القرطاس ، ص ۱۱۵ ، ص ۱۱۵ .

<sup>(</sup>۷۰) ابن أبى زرع ، نفسه ، ص ١١٥ ، عنان ، عصر المرابطين ، ص ١٤٢ ٠

<sup>(</sup>٧٦) أشكونية أو أشكلونة من أعمال كورة تدبير راجع الحميرى ، صفة جزيرة الاندلس ، ص ٢٢ ، ص ١٧٢ ·

روض القرطاس ص ۱۱۵ ، عنان ، عصر الرابطين ، ص ۱۲۲ ، ابن أبى زرع ، روض القرطاس ص ۱۱۵ ، عنان ، عصر الرابطين ، ص ۱۱۲ ، ص ۱۲۳ . (۷۸) ابن أبى زرع ، نفسه ، ص ۱۱۵ .

النصارى العبور على العسادى عنتكسرت بعضها وغرق من كان فيها وانتهز قائد حامية جيان هذه الفرصة وطاردهم فأوقع بهم الهزيمة عووات فلولهم الى حصن نسبيوطة من عمل أبده ولكنهم عجزوا عن اقتحامه وعادوا الى طليطلة • وكان الامير تأشفين يراقب الموقف عن كتب ولكن الامطار الغزيرة حالت بينه وبين مطاردة القشتاليين فلما بلغه هزيمة النصارى وعودتهم الى بلادهم ، ولى وجهه شطر المغرب بعد أن استدعاه والده أمير المسلمين على بن يوسف ، فدخل مراكش فى رجب سنة ٥٣٢ ه (أوائل ١١٣٨ م) ٥٢٠٠) •

استمرت العالاتات متوترة بين مملكة قشتالة ودولة المرابطين فى الاندلس ، على الرغم من اشتغال الملك الفونسو السابع ريمونديس المعروف بالسليطين فى الفترة التى تبعت وغاة الفونسو الاول المصارب بقرار الاوضاع فى أرغون ونابره (١٠٠٠) ، وتمكين نفوذه على القسم الاعظم من مملكة الفونسو المحارب ، وعقد عهود التحالف والصداقة مع أمير برشلونة وعدد من قوامس ولايات البرتات الفرنسية ، ولم يلبث ملك قشتالة أعظم ملوك أسبانيا المسيحية أن استأنف نشاطه العسكرى ضد المسلمين منذ سنة ٣٣٥ ه ( ١١٣٨ م ) وغيها خرج لغزو أراضى الاسلام ، ومع أن هذه الغزوة لم تكلل بالنجاح وأخفق القشتاليون فى الاسستيلاء على قلعة قورية المنيعة (١١٠٠ م ) لا أن حركته تشجل بداية لمرحلة جديدة على قلعة قورية المنيعة (١١٠٠ م ) تمكن من انتزاع قلعة ( أورية قاعدة المسلمين فى غاراتهم عسلى « أورية » من المسلمين ، وكانت أورية قاعدة المسلمين فى غاراتهم عسلى

<sup>(</sup>٧٩) ابن القطان ، المصدر السابق ، ص ٢٣٣ ، عنان ، عصر الرابطين ، ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٨٠) راجع تفاصيل ذلك في عنان ، عصر المرابطين ، ص ٤٩٣ وما يليها · (٨٠) قورية من أحصن المعاقل الاندلسية وإنها سور منيع وتقع بالقرب من مدينة ماردة وتشتهر بأرضها الخصبة وفواكها الكثيرة وأشهرها العنب والتين · أنظر : الحميرى ، صفة جزيرة الاندلس ، ص ١٦٤ ·

تشتالة ، كما كانت تعتبر مفتاح ولاية طليطلمة واعتبر افتتاهها ظفرا عظيماً • غير أن المسلمين سرعان ما ردوا على القشتاليين عسكريا ، ففي نفس العام وفق المرابطون بقيادة الزبير بن على والى قرطبة في الاستيلاء على قلعة « موره » المنيعة : الامر الذي دعا ملك قشىتالة الى العمل على استرداد قلعة قورية ، ونجح بالفعل في استردادها سنة ٥٣٦ ه (١١٤١م) بعد حصار دام ما يقرب من شهرين (٨٢) ، وفي العام التالي قام القشتاليون بقيادة مونيو ألفونسيز حاكم مورة السابق بغزو قرطبة كرد فعل لتفريطه في الدفاع عن قلعة مورة التي انتزعها المرابطون منه ، فانتسف المروج الخصبة الواقعة على ضفاف نهر الوادى الكبيسر في نواحى قرطبة وتمكن من ايقاع الهزيمة بقوة من المرابطين يقودها واليا قرطبة واشبيلية اللذين استشهدا في ساحة المعركة واستشهد معهما عدة آلاف من المسلمين • وقد أثارت هدة الهزيمة مشاعر الغضب والاستياء في نفوس المسلمين ، فأمر أمير المسلمين بتقايد يحيى بن غانية بطل الهراغــه واليا عاما على جميـع أراضي الاندلس التابعة للمرابطين ، وأمره أن يعمل على الانتقام لقتلي المسلمين ، فهاجم يحيي بين غانية قلعة رباح وعاث في نواحيها وعندها اعترض القائد القشيتالي مونيو الفونسيز طريقة أوقع به هزيمة نكراء وسقط القائد القشتالي صريعا ، وفصل رأسه وذراعه اليمنى ورجله اليمنى عن جسده ، وأرسلت الى قرطبة واشبيلية لكي تعرض على زوجي الواليين القتيلين عزاء لهما ، ثم حملت بعدد ذلك الى مراكش ، ثم أرسلت بقية جشة مونيو الى القشىتاليين مقابل ارسالهم لرأسي الواليين المسلمين (٨٢) . وعلى الرغم من وهاة على ابن يوسف في عام ٥٣٧ ه ( ١١٤٣ م ) فقد ظل القشناليون يمارسون ضغوطهم على دار الاسلام ، بل أنهم انتهزوا فرصة انشغال

<sup>(</sup>۸۲) أشناخ ، تاريخ الانطس ، ص ۱۸۲ ، ص ۱۸۳

<sup>(</sup>۸۳) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ۲۶۶ ، أشباخ ، تاريخ الاندلس ، ص ۱۸۳ ، ص ۱۸۶ ، مل ۱۸۶ ، ص

المرابطين فى المغرب وصراعهم مع الموحدين وأغروا فى سنة ٥٣٨ ه ( ١١٤٤ م ) على بسائط قرطبة واشبيلية وقرمونة وغرناطة حتى المرية وعادت قواتهم مثقلة بالغنائم (٨٤) .

وهكذا استمرت الحروب بين المرابطين والنصارى حتى بعد وفاة على بن يوسف ، وبوفاته بدأت النهاية بالنسبة لدولة المرابطين ، وعلى الرغم من الدور العظيم الذى قام به ابنه وخليفته تاشفين فى مدافعه نصارى الاندلس ، الا أنه لم يستطع أن يصمد أمام ضربات الموحدين فى المغرب، وقدر له أن يموت عندما حاول أن يلتمس النجاة من أحد المصون القريبة من وهران بعد أن أشعل فيه الموحدون النسيران ، فبينما كان يسعى للفرار تردت به فرسه تحت جنح الظلم فسقط به فى هوة سحيقه ، ويسجل مصرعه النهاية الحقيقة لدولة المرابطين ،

<sup>(</sup>٨٤) أشباخ ، تاريخ الاندلس ، ص ١٨٥ •



## مع مملكة أرغسون

ظات العلاقات الودية قائمة بين اله الطبن وبنى هسود فى سرقسطة الى أن توفى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين وتولى ولده على بن يوسف وكان يوسف قد نصح ولده وولى عهده أن يهادن أمراء سرقسطة وأن يتركهم سدا بينه وبين النصارى (٨٥) و هكذا ترك المرابطون امارة سرقسطة وشأنها وشغلوا باطاحة بدويلات الطوائف الاخرى ، فاستغل الك أرغون شانجه راميرث هذه الفرصة وأخذ يهاجم مملكة سرقسطة وتمكن فى سنة ٨١٤ ه (٨٠٨٨ م) من انتزاع بلدة منشون في سنة ٨١٤ ه (٨٠٨٨ م) من انتزاع بلدة منشون فواصل ابنه بدور الاول حصاره هول وشقة ولكنه توفى خلال الحصار ، فواصل ابنه بدور الاول حصاره لها الى أن سقطت فى يده سنة ٩٨٩ه (١٠٩٩ م) على الرغم من استبسال أحمد المستعين بالله بن هود فى اندفاع عنها (٨١٠ م) على الرغم من استبسال أحمد المستعين بالله بن هود فى

ولم تلبث الاوضاع فى سرقسطة أن تغيرت تماما بعد استشهاد الامير أحمد المستعين بن هود فى معركة غالتيرة Valtierra التى دارت بينه

<sup>(</sup>٨٥) مجهول ، الحلل الموشية ، ص ٦٠ ، وأنظر أيضا مؤنس ، الثغر

<sup>(</sup>۸٦) مجهول ، الحلل الموشية ، ص ٥٤ ، ص ٥٥ ، ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، ج ٢ ، ص ١٦٣ ، ابن خلدون ، العبر ، ج ٤٥ ، ص ١٦٣ ، أشباخ ، ٢٨٩ص ٢٨٨ عنان، دول الطوائف، ص ٢٨٩، ص ١٠٤ عنان، دول الطوائف، ص ٨٢٨٥ص ٨١٠٥ Antonio Preito R vives : Los reyes de Taifas, Madrid, 1926, p. 49.

وبين الأرغمونيين في أول رجب سنة ٥٠٣ ه ( أوائمل ١١١٠ م ) (٨٧) ، وبوغاته فقدت سرقسطة آخر ملوكها العظام الذين استطاعوا حمايتها من الاخطار التي تهددتها ، فخلفه ولده عبد الملك الملقب بعماد الدولة ، مكان حليفا للنصارى يميل اليهم ويعتمد عليهم في عسكره ، فبادر بعقد علف مع ملك أرغون خوفا من المرابطين على بلاده بعد أن استشمر من أهل سرقسطة ميلهم اليهم (٨٨) ، وقد أدى تحالفه مع أرغون الى افدام المرابطين على الاستيلاء على سرقسطة ، ولا يجب أن ينيب عن أذه ننا في هذه الناسبة أن ماك أرغون الجديد وهو الفونسو الاول الذي تولى العسرش في سنة ١٩٠٨ ه ( ١١٠٥ م ) كان ملكا عالى الهمة بعيد الآمال شديد الطموح ، وقد دمعه طموحه وحماسه المديحي الي حد التعضب الاعمى ضد الاسلام في أسبانيا سيما بعد زواجه من دونيا أراكه ابنية وليون ، دفعه ذلك الى التطلع التحرير الاندلس من سيطرة الاسلام ، وكان همه الاول السيطرة على سرقسطة قاعدة الثغر الاعلى وأعظم مدن الاندلس الشمالي ، وجاءت وغاة المستعين بالله واستخلاف ابنه الضعيف عماد الدولة حافزا له على تحقيق هدفه (٨٩) . وهكذا كان طبيعيا أن

<sup>(</sup>۸۷) عن معسركة فالتيرة انظر: ابن الابار ، الحلة السيراء ، ج ٢ م ص ١٩٨ ، ابن الخطيب ، أعمسال ص ١٤٨ ، ابن عذارى ، البيان ، ج ٤ ، ص ٥٣ ، ابن الخطيب ، أعمسال الاعلام ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، مؤنس ، الثغر الاعلى الاندلسي ، ص ١٠٦ ، كليليا سارنللي ، مجاهد العامرى قائد الاسطول العربي في غربي البحر المتوسط في القرن الخامس الهجرى ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، ١٩٦٠ ، ص ٢٩ ، ص ٦٩ . ملك. D. R. vives, Los Reyes de Taifas, p. 49; Afif Turk, El Reino de Zaragoza, p. 188.

<sup>(</sup>۸۸) ابن الابار ، المصدر السابق ، ص ۲٤۸ ، ابن عذارى ، المصدر السابق ، ص ۲۰۲ ، المصدر السابق ، ص ۲۰۲ ، (۸۹) مؤنس ، الثغر الأعلى الاندلسي ، ص ۱۱۱ ،

يقدم المرابطون على استنقاذ سرقسطة من السقوط الوشيك بين مخالب الفونسو الاول المحارب • وتختلف الروايات العربية حول كيفية دخول المرابطين المدينة:

وتتلخص رواية كل من ابن عذارى وابن الخطيب فى أن وغاة الامير أحمد المستعين بالله بن هود قد أطمعت محمد بن غاطمة والى غرناطة فى الاستيلاء على سرقسطة ، فبادر بالتحرك اليها ولما يمضى شهر واحد على وغاة المستعين ، فلما اقترب من المدينة طلب منه أهلها الانصراف عنهم ، كى لا يكون ذلك سببا فى استدعاء عماد الدولة بن هود للنصارى فلما تبين لاهل سرقسطة أن عماد الدولة تحالف مع النصارى بسبب غلما تبين لاهل سرقسطة أن عماد الدولة تحالف مع النصارى بسبب غلما أليهم وفتحو له أبواب مدينتهم (٩٠) ،

أما رواية ابن سعيد المعربي وصاحب الحلل الموشية منتلخص في أن أعل سرقسطة عندما أيقنوا من تحالف عماد الدولة مع النصارى ، كتبوا الى أمير المسلمين في مراكش يناشدونه ضم سرقسطة الى دولته وضع بنى هود ، كما أن فقهاء على أفتوه بوجوب خلع بنى هود ، فأصدر على بن يوسف أمره الى محمد بن الحاج والى بلنسية بأن يزحف الى سرقسطة ويستولى عليها ، فلما علم عمداد الدرلة بقدرم هذا الجيش المرابطى ، بادر بالكتابة الى على بن يوسف يسترضيه ، ويذكره بما كان بين والديهما من صلات الود والصداقة ، وأنه يحمل اللامير منزلة سامية ويقدره قدره وأنه من الانسب والاوفق لصدالح المسلمين أن يترك

<sup>(</sup>۹۰) ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ٥٣ ، ص ٥٥ ، ابن الخطیب . أعمال الإعلام ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ .

سرقسطة على وضعها حاجزا بين دولة الاسلام في الاندلس وبين النصارى وتشسير الرواية الى أن الامير رق لهــذا الملتمس وكتب الى ة ائده بأن يكف عنه (٩١) . وأن كانت الحوادث التالية أثبتت أن مثل هذا العفو لم يحدث ، وأن ابن الحاج دخل سرقسطة ، واذا كان دوزى يبرر ذلك بأن ابن الحاج تسلم أمر على بن يوسف بالكف عن عماد الدولة بعد فوات الأوان (٩٢) غان المنطق يؤكد أن مثل ذلك لا يجوز قبوله غليس من المنطقى أن يخالف القائد ابن الحاج أمرا أصدره اليه أمرير المسلمين فيفتح مدينة أمره الامسير بالكف عن منازلتها • وأيا ما كان الامر فقده وصلت قوات المرابطين الى سرقسطة في صباح العاشر من ذي القعدة سنة ٥٠٣ ه ( ١١١٠ م ) ففتحت لهم أبواب المدينة ، ودخل ابن الحاج قصر الجعفرية الشهير ، وفي رواية أخرى لابن عذاري وابن الخطيب أن ماد الدولة استدعى الفونسو المحارب ملك أرغون الذي سارع الى نجدة حليفه ، فقسم جيشه الى قسمين ، قسم صدم به ابن الحاج ، والقسم الآخر صدم به أبا يديى بن محمد بن الحاج ، فتفرق الناس عن أبى يحيى واستشهد ، كما فقد معه جملة من المسلمين وذلك عشية يوم الاحد منتصف ذي الحجة سنة ٥٠٣ ه (٩٢) ولكن أهل سرقسطة أقدموا عنى طرد عماد الدولة فاتجه الى حصن روطة (٩٤) في الشمال تحت حماية

<sup>(</sup>٩١) ابن سعيد المغربي ، المغرب في حلى المغـــرب ، ج ٢ ، ص ٤٨٣ ، مجهول الحلل الموشية ، ص ٧٢ ·

Dozy, Histoire de Musulmans d'esp agne vol, III, p. 154. (9۲) ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ابن الخطیب ، اعصال (٩٣) الاعلام ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ .

<sup>(9</sup>٤) روطة Rueda حصن من أعمال سرقسطة واحد المعاقل الحصينة في منطقة الثغر الاعلى ، وكان المستعين بن هود قد أعده وبناه وشحنه بالأسلحة والاقوات ليكون ملاذا لبنى هود في أوقات الخطر ، أنظر ابن الابار ، الحلة السيراء ، ج٢ ، ص٢٤٦ ) تحقيق الدكتور حسين مؤنس ، وابن الكردبوس ، الاكتفاء ، ص ١١٩ ، ص ١٢٠ ، تحقيق الدكتور أحمد مختار العبادى .

الفونسو المحارب ، وظل مقيما فى هذا الحصن مترقبا الاحداث آملا فى أن يسترجع ملكه فى الفرصة المواتية وفى ظل هذا الأمل وضع نفسه فى خدمة الفونسو المحارب •

وعلى الرغم من أن المرابطين قد غوتوا باستيلائهم على سرقسطة الفرصة على ألفونسو المحارب ، فقد ظل يتحين الفرصة لانتزاعها من أيدى المرابطين ، ففى عام ٤٠٥ه ( ١١١١م ) خرج الفونسو المصارب فى مقدمة قوة من عساكره لمهاجمة سرقسطة وصحبه فى هذه الغزوة حليفه عماد الدولة ، وعندما اقترب من سرقسطة عسكر على بعد فرسمخ من المدينة ، استعدادا لمحاصرتها ، فتصدت له قوات المرابطين بقيادة محمد ابن الحاج والى المدينة ، وظل ابن الحاج يناوش الفونسو وقواته ، حتى لحقت به قرات مرسية بغيادة واليها ابن عائشة ، فاضطر الفونسو المحارب الى الانسحاب الى بلاده (٥٩٥ وفى العام التالى ٥٠٥ه ( ١١٢م ) خرج عماد الدولة بن هود من حصن روطة لمحاربة سرقسطة ، ، فتصدى له ابن الحاج وأرغمه على العودة الى روطة (٢١٥م )

وظل ابن الحاج واليا على سرقسطة يتولى حمايتها من الاخطار المحيطة بها الى أن استشهد أثناء عودته اليها من غزوة قام بها فى برشلونة فى عام ٥٠٥ه(١١١٤م)، هفظفه فى ولاية سرقسطة الامير أبو بكر بن ابراهيم بن تافلويت والى مرسية وبلنسية وطرطوشة الذى تابع خلال العامين اللذين قضاهما فى ولايتها نفس سياسة سلفه ، ففى عام ٥١٠ه

<sup>(</sup>۹۰) ابن عذاری ، البیان ، ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، وأنظر أیضا ، عنان ، عصر الرابطین ص٨٨. ٠

<sup>. (</sup>٩٦) ابن عذاري ، المصدر السابق ، ص ٥٦ .

( ١١١٦م ) قاد حملة الى حصن روطة ، كما غزا برجة وبها عماد الدولة بن هود (٩٧٠) • وكان ابن تافلويت فى الحق آخر حماة سرقسطة وشرق الاندلس •

كان الفونسو المحارب أثناء ذلك لا يكف عن مراقبة الموقف عن كثب حتى يتمكن من ضرب ضربت في الوقت المناسب ، ويحتق أهم وأغلى أمانيه في السيطرة على سرقسطة فبعد وفاة ابن تافلويت تلكأ على بن يوسف في اسناد ولايتها الى أحد قواده الكبار الذين لم يتخطفهم الموت بعد وترك أمر حمايتها الى أخيه ابراهيم بن يوسف والى مرسية الذي لم يتردد في السير اليها للنظر في أحوالها وأحوال أهلها ، فلما تم له ذلك عاد الى مرسية مقر ولايته (٩٩) ، على أن الامير على بن يوسف لم يلبث أن أدرك خطورة الاوضاع في سرقسطة بعد وفاة ابن تافلويت وعز عليه أن يترك هذه المدينة الهامة فريسة لاطماع الفونسو المحارب فجاز جوازه الثالث الى الاندلس في صفر سنة ١٥ه ( ١١١٧م ) ، وأسند ولايتها الى القائد عبد الله بن مزدلى والى غرناطة الذي أقام يقارع الفونسو المحارب عاما كاملا ويحبط عليه خططه في السيطرة على سرقسطة المي أن توفى بدوره (٩٩) فانتهز الفونسو المحارب فرصة وفاة ابن مزدلى وعدم وجود وال يحميها ، وبادر بالتحرك وأقبل في جيوش كثيفة من الفرنج وجود وال يحميها ، وبادر بالتحرك وأقبل في جيوش كثيفة من الفرنج والقشتالين لحصارها ، فعندما بلغ على بن يوسف ذلك كتب الى أمراء والقشتالين لحصارها ، فعندما بلغ على بن يوسف ذلك كتب الى أمراء

<sup>(</sup>۹۷) ابن عذاری ، المستدر الستابق ، ص ۲۲ ، ابن الخطيب ، الاحاطة ، ج۱ ، ص ۲۰ ، عنان ، عصر الرابطين ، ص۸۹ ۰

<sup>(</sup>۹۸) ابن الخطيب ، المسدر السابق ، ص ٤٠٨ ، عنان ، عصر الرابطين ، ص٨٩ .

<sup>(</sup>٩٩) أبن ابي زرع ، روض القرطاس ، ص ١١٣٠

الاندلس يأمرهم باللحاق بأخيه تميم والى شرق الاندلس ، ليخرجوا من هنداك الى سرقسطة لاستنقاذها واستنقاذ لاردة التى تعرضت هى الأخرى لخطر النصارى ، وهكذا توافدت الى تميم حشود كبيرة من بلاد الاندلس ، فخرج تميم مع هذه الحشود نحو لاردة ، وكان الفونسو قد فرض عليها الحصار ، ونشبت بين الجانبين معركة عنيفة ، هزم فيها الفونسوالحارب ، بعد أن فقد فيها ما يزيد على عشرة آلاف مقاتل ، واضطر الى رفع الحمار عن لاردة ، وعلى أثر ذلك عاد تميم الى مقر ولايته فى بانسية ثم رحل منها الى مراكش (١٠٠٠) عندما بلغه اضطراب الامور فى المغرب ،

انتهز الفونسو المحارب عودة الامير تميم الى المغسرب ، وبعث الى طوائف الافرنج يستنصر بهم على قتال سرقسطة ، ويذكر صاحب روض القرطاس أنهم أتوه فى أمم كالنمل والجسراد فنزلوا معه بها وشرعوا فى قتالها(١٠٢) ، ويعبر الاستاذ عبد الله عنان عن الروح الصليبية التى غلبت على هذه الغزوة فيذكر أنه تسارك فيها الى جانب الفونسو المحارب الكونت جاستون دى بيارن وأخوه بسانتولو ، وكلاهما كان قد شارك فى المملة الصليبية الأولى التى انتهت بقيام الامارات الصليبية فى الشام ، كما شارك فيها قمط دى تولوز وحشود كثيفة من البشكنس ومن قطلونية فضلا عن كثير من الاساقفة وكبار رجال الدين (١٠٢) ويقدر

<sup>(</sup>۱۰۰) ابن ابی زرع ، المصدر السابق ، ص ۱۱۳ ، مؤنس ، الثغر الاعلی الاندلس ، ص۱۱۵ ، عنسان ، عصر الرابطین ، ص ۹۲ ، ص ۹۳ ،

<sup>(</sup>١٠١) مؤنس ، المرجع السابق ، ص ١١٥ .

<sup>(</sup>۱۰۲) ابن أبي زرع ، نفسه ٠

<sup>(</sup>۱۰۳) عنان ، عصر المرابطين ، ص ۹۰ ٠

صاحب الروض المعطار عددهم بخمسين ألف غارس (١٠٤) . اتجهت هذه المشود صوب سرقسطة وفرضت عليها الحصار ، ويصف ابن أبي زرع حصار النصارى للمدينة بقوله: « وصنعوا أبراجا خشب تجسر عملي بكارات وقربوه منها ، ونصبوا فيه الرعدات ونصبوا عليها عشرين منجنيقا ووقع طمعهم فيها ، فاستمر الحصار عليها حتى فنيت الاقوات ، وفنى أكثر الناس جوعا »(١٠٠٥) ، وعندما اشتد المصار على أهل سرقسطة راسلوا الفونسو المحارب على أن « يدفع عنهم القتال الى أجسل غان لم يأتيهم من ينصرهم أخلوا له البلد وأسلموها له »(١٠٦) ، فعاهدهم على ذلك • وفي هذه الاثناء كتب ثابت بن عبد الله قاضي سرقسطة وجمهورها رسالة مؤثرة الى الامير أبى الطاهر تميم يستنصرون به باسم الدين ، في عبارات مؤثرة ولكنها ضارعة ، أن يتقدم لانجاد سرقسطة واستنقاذها ، وألا ينكص على عقبيه أمام النصاري (١٠٧) . ولكن الامير تميم تقاعس عن نجدة سرقسطة وتركها لمسيرها التعس ، وانتهت المهلة المعطاة من النصارى دون أن يتلقى المصورون أية معونة ، هاضطرت المدينة الى التسليم بعد أن عصف بها الحصار وضربها بأهلها وانقطع عنها الوارد والصادر واشتد الجوع وفنيت الاقوات ، وتم دخول النصارى في سرقسطة صلحا في الرابع من رمضان سنة ١٢٥٨ الموافق للتاسع عشر من ديسمبر سنة ١١١٨م (١٠٨) .

<sup>(</sup>۱۰٤) الحميري ، ص ۹۸ ٠

<sup>(</sup>١٠٥) روض القرطاس ، ص ١١٣٠

<sup>(</sup>١٠٦) لبن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ١١٤٠

<sup>(</sup>۱۰۷) ورد كل من اعد حسين مؤنس ، والاستاذ عبد الله عنان نص رسالة اهل سرقسطة الى الامير تميم ، أنظر مؤنس ، الثغر الاعلى ، ص ١٣٢ - ١٣٥ .

<sup>(</sup>۱۰۸) عن أحداث سقوط سرقسطة في أيدى النصاري أنظسر : ابن =

وقد أورد ابن الكردبوس الشروط التي وضعت لتسليم المدينسة على النحو التالى : « أن يسلموا البلد اليه ( أى الى ابن ردمير ) ، ويجعلوه في يديه ، فمن أحب منهم الاهامة على أداء الجزية خاصة أهام ، ومن أحب أن يرحل بما عنده الى حيث شاء من البلاد فله الأمان التام ، الى أن يصل الى بلاد الاسلام ، وعلى أن يسكن الروم المدينة والمسلمون ربض الدباغين ، وعلى أن كل أسير يفات للزوم من المدينة ويحصل عند الاسلام ، فلا سبيل لمالكه اليه ، ولا اعتراض له عليه »(١٠٩) وهـكذا تم توقيع الاتفاق وانعقدت العقود بالعهد والميثاق ، فلما استقر المقـــام بابن ردمير في سرقسطة لم يتحمل الاهالي نير التبعية ولم يقبلوا أن يعتبرهم الخوانهم المسلمون أهل دجن ، فآثروا الرحيل عنها ، فخرجوا من المدينة فى أعداد هائلة يرغبون فى هجرتها الى دار الاسلام وفى ذلك يقول ابن الكردبوس : « فبلغ عددهم نحوا من خمسين ألف نسمة ما بين صغير وكبير ونساء وذكور ، غلما ساروا من المدينة على مرحلة ، ركب بنفسه مع من استصحبه واحتمله ، فوقف عليهم وأمرهم أن يبرزوا جميع ما لديهم من القليل والكثير ، فرأى أموالا لا تحصى كثرة ، ولا كان راجيا أن يرى جزءا منها دهره ، فقال لهم : لو لم أقف على ما عندكم من هذه الاموال ، لقلتم لو رأى بعضها لم يسمح لنا بالترحال ، فسيروا الآن

\_ الابار ، الحلة السيراء ج٢ ، ص٢٤٨ ، ابن ابي زرع ، نفسه ، ص١١٥ ، القلتشندي ، صبح الاعشى ، في صناعة الانشاء ، ج ٥ ، ص ٢٥٥ ، ابن الكريبوس ، الاكتفاء ، ص ١١٨ ، مؤنس ، الثغر الاعلى ، ص ١١٥، أشباخ، تاريخ الانطس ، ص١٤٥ ، عنان ، عصر المرابطين ، ص١٠٠ .

Codera, Dec. Y Des. de Los Almoravides en Espanna p. 12, 13; Terrassa, Histoire du Morac, vol, II p. 244; Miranda, Historia Musulmona de Valencia R su region movedad, vol, III Valencia 1970, pp. 45-46.

<sup>(</sup>۱۰۹) ابن الكردبوس ، الاكتفاء ، ص ۱۱۸ ٠

حيث شئتم فى أمان • ووجه معهم من رجاله ، من يشيعهم الى آخر أعماله ، ولم يأخذ منهم سوى غير مثقال ، على الرجال والنساء والاطفال غتملكها لله لله لله من ذلك التاريخ »(١١٠) • وتشير بعض المسادر العربية الى أن جيشا للمرابطين هوامه عشرة آلاف فارس ، قدم الى سرقسطة لاستنقاذها ولكن بعد فوات الأوان (١١١) .

وجاء سقوط سرقسطة فى يد ألفونسو المحارب نذيرا بسقوط ما تبقى من قواعد المسلمين فى الثغر الأعلى ، كما كان ضربة عنيفة أصابت الجبهة الدفاعية فى الشمال الشرقى من الاندلس ، وأسقطت هيبة المرابطين العسكرية ، كما فتح الطريق أمام مملكة أرغون للسيطرة على عدد من قواعد المسلمين وحصونهم ، فقد استولى الفونسو المحارب فى سنة ١٩٥٣ (١٩٢٠م) على طرسونة Tarrazona وأعاد بها مركز الاسقفية القديمة ثم تقدم من هناك الى برجة Berja واستولى عليها ، كما افتتح بعض المحصون والبلاد الواقعة فى تلك المنطقة ومنها ألاجون ومالن ومجايون وآبله وغيرها(١١٢) ، ثم زحف على قلعة أيوب وكانت من أمنع المحسون الباقية المسلمين فى الثعر الأعلى ولم يكن فى بلاد شرق الاندلس أمنع منها(١١٢) ، ثم واصل زحفه الى قلعة دروقة ، واتصلت الاندلس أمنع منها(١١٢) ، ثم واصل زحفه الى قلعة دروقة ، واتصلت هذه الانباء المزعجة بأمير المسلمين على بن يوسف ، فاهتم لها وكتب الى أخيه الامير أبى اسحق ابراهيم بن يوسف بن تاشفين والى اشبيلية

<sup>(</sup>١١٠) ابن الكردبوس ، المصدر السابق ، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>۱۱۱) ابن ابی زرع ، روض القرطاس ، ص ۱۱۶ ، السلاوی ، ج ۱ . ص ۱۲۲ ·

<sup>(</sup>۱۱۲) أشباخ ، تاريخ الاندلس ، ص ۱٤٥ ، عنان ، عصر المرابطين ، ص ١٠٢٠

<sup>(</sup>١١٣) لبن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ١١٤٠

يأمره بتسيير حملة لقتال الفونسو المحارب ، كما كتب في نفس الوقت الى القادة والرؤساء بلاندلس يستحثهم ويستنفرهم بأن يسيروا بقواتهم انجاداً لأخيه ، وأن يكونوا تحت امرته ، فاستنفر ابراهيم قواته ، وانضمت اليه قوات قرطبة وغرناطة ومرسية بقيادة ولاتها ، وشارك في الخشود طائفة من علماء الاندلس وقضاتها بالاضافة الى جموع كبيرة من المتطوعة ، وبهذه الحشود تقدم ابراهيم نحو قلعة دروقة المنيعة لاستنقاذها ، وتم الاشتباك مع قوى النصارى في ظاهر بلدة كتندة في الرابع والعشرين من ربيع الأول وقيل في ربيع الآخر سنة ١٤ه (يونية أو يولية سنة ١١٢٠م) • وقد انتهت المعركة بهزيمة غاهشة رزىء بها المسلمون وكانت كارثة لا مثيل لها فيما سبق من هزائم ، وقد بلغ عدد القتلى المتطوعة المسلمين وفقا للرواية الاسلامية نحو عشرين ألفا بخلاف من استشهد من كبار العلماء والفقهاء ، أما قائد المسلمين الامير ابراهيم بن يوسف فقد انسحب في فلول جيشه الى بلنسية (١١٤) ، وترتب على هزيمة المسلمين سقوط مدينة دروقة في أيدى الارغونيين (١١٥) ، كما ترتب عليها أمر آخر أعظم خطرا هو توثب طائفة المعاهدة الاسبان في الاندلس وتعفزهم في الداخل ضد السلطة المركزية واتصالهم السرى

<sup>(</sup>۱۱٤) عن معركة كتندة أنظر: ابن الاثير، الكامل، ج ٨ ، ص ٣٠٢، ابن الابار، التكلة، ج ١ ، ص ٣٠٨، ابن عذارى ، البيان، ج ١، ص ٣٠٨، المترى ، نفح الطيب، ج ٦ ، ص ٢٠٤، مؤنس، الثغر الاعلى الاندلس، ص ١١٥، عنان ، عصر المرابطين، ص ١٠٦، ص ١٠٤، عنان ، عصر المرابطين، ص ١٠٣، ص ١٠٤، عسالم، المغرب الكبير، ص ٧٣٦،

Codera, Dec. R Des. de Los Almoravides, p. 12; Miranda, Historia Musulmana de Valencia, vol, III, P. 46.

<sup>(</sup>۱۱۵) ابن الاثير ، المصدر السابق ، ص ۳۰۲ ، ابن عذاری ، الصدر السابق ، ص ۲۰۶ ، عنان ، المرجع السابق ، ص ۲۰۶ ، عنان ، المرجع السابق ، ص ۲۰۶ ،

بمملكة أرغون بهدف تحريضها على مهاجمة دار الاسارم في الوقت الذي يقدمون لها العون اللازم للقضاء على الاسلام في الاندلس • ومن الواضح أن الانتصارات المتلاحقة التي أهرزها الفونسو المحارب على قوات المرابطين كانت الحاغز على هذا التآمر بين المعاهدة وبين أرغون بهدف التخلص من السيادة الاسلامية على الاندلس ، ومن الجدير بالذكر أن نصارى غرناطة على وجه الخصوص كانوا أكثر عناصر المعاهدة رغيسة ف الاطاحة بدولة الاسلام والتآمر على سلامة المسلمين وهم الذين حملوا لواء حركة التمرد ضد المسلمين ، ولما كان من الاستحالة عليهم أن به عططوا وحدهم لتحقيق هذا الهدف باعتبار أن القلاع والحصون كلها كانت في أيدى المسلمين ، بالاضافة الى تفرق النصارى المعاهدين في مختلف أنحاء الاندلس فقد كان لزاما عليهم التعاون مع الفونسو المحارب الذي أثبت بانتصاراته أنه أعظم ملوك النصارى وأكثرهم نشاطا في حركة الاسترداد الاسباني سيما بعد أن استولى على سرقسطة وقلعة أيوب وتطيلة ودروقة فكتبوا اليه بأحوال الاندلس وأحوال قلاعها كتابة مستفيضة ، والتمسوا منه غزو الاندلس ، وتعهدوا له ببذل المون الصادق والعمل كمرشدين ومحاربين ، ووجهوا اليه زماما يشتمل على اثني عشر ألف مقاتل ، كما وعدوه عند وصوله الى حضرتهم بأن ينضم الى جيشه جميع المعاهدين فى بلادهم ، ورغبة منهم فى استثارة طمعه وشراهته أسرفوا فى امتداح غرناطة ووصف محاسنها وفضائلها وما تتميز به من ثروات وخيرات ، كما أطنبوا فى ذكر رخائها وعظم ثروات أهلها (١١٦) .

<sup>(</sup>۱۱٦) ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ٦٩ ، ص ٧٠ ، مجهول ، الحل الوشدیة ، ص ٦٧ ، ابن الخطیب ، الاحساطة ، ج ١ ، ص ١٠٩ ، أشباخ ، تاریخ الاندلس ص ١٤٨ ، عنان ، عنان ، عصر المرابطین ، ص ١٠٠ ، ص ١٠٠ ،

وقد نجح مماهدة غرناطة في اسالة لعاب الفونسو واستنهاضه للقيام بهذه المغامرة يدفعه الطمع في الظفر بكل ما وعدوه به ، فخرج من سرقسطة في أول شعبان سنة ٥١٩ه ( ٢ سبتمبر سنة ١٢٥ م ) في قوة قوامها أربعة آلاف فارس (١١٧) ، وقيل خمسة آلاف (١١٨) بالاضافة الى خمسة عشر ألفا من المشاه (١١٩) ، وقد رافقه في حملته القمط جاسستون دى بيارون ، كما صحبه عدد من رجال الدين في مقدمتهم أسقفا سرقسطة ووشقة ، وأقسم الجميع قبل القيام بغزوتهم على الانجيل ألا يفر أحد منهم عن صاحبه ، وهكذا مضى الفونسو بحشوده نحو الشرق ، فوصل الى بلنسية فى ٢٠ من رمضان ، فتصدت له حامية المدينة بقيادة واليها أبى محمد يدر بن ورقاء • وفى أثناء ذلك كانت جموع المساهدين تهرع الى الانضمام اليه حيثما وجد ، حتى اجتمعت له منهم أعداد كثيفة عملوا له أدلاء يرشدونه الى الطرق والمسالك ، ويكشسفون له مواطن الضعف في صفوف المسلمين ، ثم رحل من بلنسية فوصلت قواته الى جزيرة شقر فقاتل أهلها بضعة أيام ثم واصل غزوته مفترقا كل شرق الاندلس مسرورا بدانيسة وشساطبة والسن وأوريوله ومرسسيه وبيرة والمنصورة ومن هناك اتجه نحو الاندلس الجنوبية مرورا ببرشانة وبسطة ، وقد حاول أثناء مروره بهذه المدينة أن يستولى عليها مستغلاف ذلك موقعها في بسيط من الارض استمدت منه تسميتها بالاضافة الى ضعف أسوارها ، الاأن محاولته باعت بالفشل فتابع مسيرته الاستعراضية مارا بوادى آش وبلدة القصر التي هاصرها لمدة شهر دون أن ينسسال من دفاعها (۱۲۰) ٠

<sup>(</sup>١١٧) مجهول ، الحلل الموشية ، ص ٦٧ ٠

<sup>(</sup>۱۱۸) ابن عذاری ، نفسه ، ص ۲۹ ۰

<sup>(</sup>۱۱۹) ابن عذاری ، نفسه ، ص ۲۹ •

<sup>(</sup>۱۲۰) ابن عذاری،نفسه ص ۷۰،مجهول ، الحلل الموشیة،ص ۲۷ ، \_

وفى هذه الاثناء كانت أنباء تحركات ألفونسو المحارب قد وصلت الى المغرب فانزعج لها أمير المسلمين ، فلم يتردد في حشد جيوشه وارسالها الى الاندلس حيث انضمت اليها عساكر مرسية واشبيلية ، وتركزت هذم القوات المرابطية في غرناطة حاضرة المرابطين في الاندلس ، ومقسر الإدارة المركزية التي يتولاها تميم بن يوسف بن تاشهفين (١٢١) • أما ألفونسو فقد خرج من وادى آش ، نحو غرناطة فمر بقرية دجمة Diezma وتقع غربي وادى آش ، ومن هناك واصل زحفه الى غرناطة ، فلما اقترب منها وأصبح في منتصف المسافة بين وادى آش وغرناداة ، استبد الذءر والقلق عند أهل غرناطة وكثر الجزع والارجاف ، ويصف ابن عذارى رد الفعل في غُرناطة فيقول : « وجاءت الطلائع منبئة ٠٠٠٠ وانقطءت السابلة والواردة ، وقلت المرافق ، وتزاحم الناس في المدينة ، وسكنت المساجد والمصاطب والرحاب ، والخراب وكثر الجزع والارجاف والموجان بالنهار والليل ٠٠٠٠ والاسوار معمورة بأهل البلدة وما نسى في الدور غير الصبية والنسوة ، وتوالت الامطار وسالت الطرق وضاقت النَّفُوسُ أشد ضيقة » (١٢٢) ، ويواصل ابن عذاري سرده لأحداث غرناطة فيذكر أن الفونسو أقام بمحلته بضع عشرة ليلة دون أن يتمكن من شن هجومة عليها بسبب تكاثف الثلوج وغزارة الامطار ، وفى أثناء ذلك كان المعاهدة النصارى يزودونه بكل ما كان يحتساج اليه من مؤن وأقوات والظاهر أنه ارتاع لكثرة ما عاينه من مناعة غرناطة وكثافة حشود

<sup>=</sup> ص ۱۸، ابن الخطیب ، الاحاطة ، ج ۱ ، ص ۱۰۹ ، ص ۱۱۰ ، أشباخ ، تاریخ الاندلس ، ص ۱۶۸ ، عنان ، عصر الرابطین ، ص ۱۰۸ ، ص ۱۱۰ . (۱۲۲ ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ۷۰ ، مجهاول ، الحال الموسية ، ص ۱۸ ، ابن الخطیب ، الاحاطه ، ج ۱ ، ص ۱۱۰ . (۱۲۲) ابن عذاری ، الصحر السابق ، ص ۷۰ ، ۷۷ ، ۰

المدافعين عنها ، كما أنه لم يلق من المعاهدة ما كانوا قد وعدوه به من مساعدات بدليل أنه بعث يلوم زعيم معاهدة غرناطة ويدعى ابن القلاس لتقاعسهم عن نصرته ونكثهم بما عاهدوه له ، ولكن ابن القلاس رد على لومه مبررا تقاعس معاهدي غرناطة عن نصرة الفونسو المصارب ببطء حركته الأمر الذي أتاح للمرابطين فرصة ارسال قواتهم الى غرناطة واحياء التدبير الذي خططوا له (١٢٢) . ثم أن الفونسو لم يلبث أن واصل مسيرته الاستعراضية بعد أن فشل في تحقيق هدفه نحو قربة مرسانة ثم بيشى ، ومن هناك واصل السير الى قلعة يحصب Alcala La Real ثم الى قبرة (١٢٤) Cabra وكان عسكر اشبيلية قد انضموا الى بقيـة عسكر الرابطين بهدف مطاردة الأرغونيين ، وفي هذه الاثناء كان الفونسو المحارب قد انتقل من قبرة نحو غرناطة ، وقوات المسلمين في اثرة تلاحقه الى أن وصل الى فحص الرينسول ، وهناك اشتبك الفريقان في معركة ضارية أسفرت عن هزيمة المسلمين وتعلل الرواية العربية الهزيمة التي أسفرت عنها المعركة في النهاية بعد أن رجحت كفة المسلمين في بدايتها بحادث وقع في معسكر المسلمين وكان مصدر للاضطراب الذي شاع فيه وتفصيل ذلك أن الامير تميم بن يوسف أصدر أمره بنقل مخيمه الى أكمة مستطيع أن يشرف منها على تطورات الموقعة غظن المسلمون أنه قرر التراجع فاضطرب المعسكر وولى كشدير من المقاتلسة المسلمين الادبار وترتب على ذلك حدوث الهزيمة (١٢٥) • أما الرواية النصرانية فتبرر الهزيمة بانشغال

<sup>(</sup>۱۲۳) ابن عذاری ، المصدر السابق ، ص ۷۱ ، وانظر أيضا : مجهول ، الحلل الموشية ص ۱۱۰ ، عنان ، الخطيب ، المصدر السابق ، ص ۱۱۰ ، عنان ، عصر المرابين ، ص ۱۱۰ ، ص ۱۱۱ ،

<sup>(</sup>١٢٤) قبرة تقع الى الشمال الغربي من غرناطة ٠

<sup>(</sup>۱۲۵) ابن عذاری البیان ، ج ٤ ، ص ۷۲ ، مجهول ، الحلل الموشیة ، ص ۲۹ ، ابن الخطیب ، الاحاطة ، ج ١ ، ص ۱۱۱ ، عنان ، عصر المرابطین، ص ۱۱۱ ،

المسلمين بعد انتصارهم الأول على القوة النصرانية بتقسيم الغنائم اعتقادا منهم بأن انتصارهم على النصارى كان حاسما ، فانتهز الفونسو هذه الفرصة وانقض ورجاله على صفوف المسلمين كالبواشق ، وكانت الهزيمة على المسلمين (١٢٦) .

ونستدل من متابعة الفونسو زحفه الى الساحل الجنوبي للاندلس على أن انتصاره لم كن حاسما ، فهو لم يستغله في السيطرة على الحصون والقرى المجاورة ، فقد اكتفى بهذا الانتصار وواصل مسيرته نحو الساحل مخترقا البشرات وجاز على وادى متريل الى أن وصل الى بحسر بلش ؛ فلما وصل اليه صنع جفنا صغيرا صاد به سمكا والظاهر أنه أراد أن يفي بنذر كان قد نذر ملووصل الى البحر المتوسط ، وما أن تمله ماأر اد حتى اجتزا سلسلة الجبال من جديد متجها نحو غرناطة ، ومر أثناء مسيرته بعدد من القرى مثل دار وهمدان ثم المرج وقوات المسلمين تتبعه ، ولم يكن الأمر يخلو من اشتباكات مع المسلمين فيبعض الاحيان كما حدث فيقرية حمدان، ومازال يتابع سيره حتى وصل الى وادى آش ، وعندئذ قرر فجأة العودة الى بلاده بعد أن تبين له أن حملته لم تحقق الهدف منها وأن عسكره أصيبوا بخسائر جسيمة خلال المعارك التي خاضتها قواته مع قوات المرابطين بالاضافة الى الامراض التي سببتها برودة الشتاء القاسية وعلى هذا النحو قرر أن يتراجع الى بلاده وآثره أن يمر أثناء عودته بسواحل شرق الاندلس ، لدفئها نسبيا ، وهكذا اتجه الى مرسية ومن هناك اتجه شمالا نحو شاطبة ، فبلنسية ، وكان طبيعيا أن ينضم اليه عدد كبير من العناصر النصرانية في غرناطة بعد أن أدركوا اخفاقه في خطته ، وأيقنوا

<sup>(</sup>١٢٦) أشباخ ، تاريخ الانطس ، ص ١٤٩٠

بسوء المصير لو أنهم استمروا يقيمون فى كنف المسلمين ، فيتعرضوا لسخطهم وقسوة انتقامهم ، وهكذا لحق بعسكر الفونسو المحارب ما يقرب من عشرة آلاف من المعاهدين ، ومازال الفونسو يواصل انسحابه الى أن وصل الى سرقسطة وقد عصف به الاعياء وأمضه التعب والارهاق خلال منهرا قضاها فى الغزوة الاستعراضية (١٢٧) ،

وقد أسفر حطة الفونسو المصارب ملك أرغون على الاندلس عن النسائج التاليسة:

ا ـ أثبتت حملة الفونسو المحارب أن المعاهدة النصارى الذين كانوا يتعايشون مع المسلمين في ذمة الاسلام وفي ظل سياسة التسامح التي كان يطبقها المسلمون منذ الفتح أنهم كانوا منافقين غير موالين المسلمين ، وأنهم ببذلهم العون والنصرة لملك أرغون قد خانوا العهد ونكثوا بولائهم للمسلمين مندفعين في ذلك وراء تعصب ديني أعمى بصائرهم ، ونساوا أنهم للمسلمين أخرة ، وكان طبيعيا أن يتفرغ لهم أولوا الأمر بعد عودة الفونسو الى بلاده ، فيعاقبوهم بما يستحقون من عقاب ممتثلين للنبي الفونسو الى بلاده ، فيعاقبوهم بما يستحقون من عقاب ممتثلين للنبي صلى الله عليه وسلم عندما خانه بنو قريظة ، وهكذا أفتى الفقياء أبو الوليد بن رشد الجد قاضى الجماعة بقرطبة بتغريبهم ونفيهم الى المغرب فأقر أمير السلمين هذه الفتوى ، وصدر عهده الى جميع مدن وأقاليم الاندلس بتغريب النصارى المعاهدين الى المغارب ، فنقل معظمهم في

<sup>(</sup>۱۲۷) مجهــول ، الحلل الموشية ، ص ٦٩ ، ابن الخطيب ، الاحاطة ، ج ١ ، ص ١١٢ ، ص ١١٣ ، اشباخ ، تاريخ الاندلس ، ص ١٥٠ ، عنان ، عصر المرابطين ، ص ١١٢ .

Codera, Dec R Des. de Los Almora Vides, P. 15, 16; Terrasse, Histoire, vol, II, p. 245; Miranda, Historia Musulmana, vol, III, p. 57, 58.

رمضان سنة ٥٣١ه الى المغرب ونزلوا على الأخص فى مدينتى مكناسة وسلا ، وتعرض عدد كبير منهم للهلك والموت أثناء انتقالهم الى المفرد ١٢٨٠) .

٢ - كشفت غزوة الفونسو المحارب الطويلة عن ضعف وسائل الدفاع الاسلامى فى الاندلس ، كما أثبتت سوء القيادة العسكرية للمرابطين وما أصابها من وهن وتخاذل سيما بعد أن توفى فى العقد الاول من هذا القرن السادس أعظم قادة المرابطين وبعد الكارثة التى أصيب بها جيش ارابطين فى كتندة .

٣ - أثبتت الغزوة قصور الامير تميم فى قيادة عسكر المرابطين ، ولهذا أفتى الفقيه ابن رشد بعزله عن القيادة ، وأشار على على بن يوسف بذلك وتقديم قائد كفء يمكنه أن يتصدى لقوى النصرانية فى الاندلس (١٢٩) ، غير أن الموت لم يمهل تميم طويلا بعد هذه الغزوة ، فقد توفى قبل أن يعزله أخوه عن ولاية الاندلس ، فأسند على بن يوسف ولاية الاندلس الى ابنه تأشافين بن على ، وجاء تقليد تأشافين ولاية الاندلس وقيادة الجيوش موفقا كل التوفيق ، وأثبت تأشفين بانتصاراته

<sup>(</sup>۱۲۸) عن تغریب النصاری المعاهدین انظر ، ابن عذاری ، الدیان ، ع ٤ ، ص ۷۲ ، ص ۷۳ ، مجهول ، الحل الموشیة ، ص ۲۵ ، ۲٦ ص ۷۰۰ ابن الخطیب ، الاحاطة ، ج ۱ ص ۱۱۳ ، ص ۱۱۶ ، السباخ ، تاریخ الاندلس ، ص ۱۵۰ ، میراندا ، علی بن یوسف واعماله فی الاندلس، ص ۱۵۳ ، عنان ، عصر المرابطین ص ۱۱۳ ، ص ۱۱۲ ،

Codera, Des Y Des. Los Almoravides, p. 16, F.J. Simonet: Mozarabes, Yjuaderios des Los ciudades Hispanomusulmanas, Al Andalus, Vol. XIX, 1954, Fasc, I, p. 173-174.

<sup>(</sup>١٢٩) مجهول ، الحلل آلموشية ٤ ص ٧٠ ٠

الكثيرة على جيوش النصرانية أنه أهل لهذا الاختيار كما أثبت جدارة في مراعه مع قوى تشتالة •

٤ - تبين لعلى بن يوسف أن أسوار الاندلس المثلمة لم تعد صالحة للصمود أمام أى غزوة يتوم بها ملوك النصرانية فى أسبانيا ولهذا غقد أصدر الامير أوامره الى ولاة الاندلس بتحصين الاسوار وترميمها وقد فرض لذاك ضريبة عرفت بالتعتيب (١٢٠) خصصت مواردها لترميم الاسوار واصلاح ما وهى منها فى القواعد الكبرى للاندلس مثل المرية وقرطبة وغرناطة واشبيلية وغيرها (١٣١) .

## هزيمة المسلمين في القلعة أو القلاعة سنة ٥٢٣ ه (١١٢٩ م)

واصل الفونسو المحارب نشاطه ضد المرابطين في الثغر الأعلى وكان هؤلاء مزالوا بعدد يسيطرون على الاراضى الواقعة الى الشرق در، سرقسطة ، وأهم قواعدها لاردة والفراغه ومكناسة بالاضافة الى المنطقة المهتدة على طول نهر ابرة ، حتى مصبه عبر ثغر طرطوشة ، وكان الفونسو يستهدف اجلاء المسلمين عن هذه المنطقة ، ضمانا لربط مملكته بالبحر المتوسط عن طريق ثغر طرطوشة (١٢٢٠) ، غلما سقطت طركونة في أيدى القطلانيين ، لم يبق من ثغور مملكة سرقسطة سروى ثغر طرطوشة ، ازدادت رغبة الفونسو المحارب في انتزاع هذا الثغر ، الا أنه كان لزاما

<sup>(</sup>۱۳۰) الادریسی ، وصف المغرب وارض السودان ومصر والاندلس . ص ۱۹۸ ۰

<sup>(</sup>۱۳۱) لبن عذاری ، السبان ، ج ٤ ، ص ٧٣ ، ص ٧٤ ٠

<sup>(</sup>۱۳۲) أشباخ ، ناريخ الاندلس ، ص ١٦٤ ، عنان ، عصر الرابطين ، ص ١٦٢ ،

عليه قبل ذلك أن يقدم نفسه في صراع عنيف مع المرابطين الذين كانت لهم السيطرة الفعلية على منطقتى لاردة وافراغة وما وراءهما من أراضى اقليم أرغون حتى مصب نهر ابرة ، وعلى الرغم من الاخفاق المذى تمخضت عنه غزوة الفونسى المصارب للاندلس ، غانه لم يتردد في معاودة الكرة لتحقيق مشروعه ، ولم يمضى على حملته عامان حتى خرج في قواته من حاضرته سرقسطة وزحف شرقا نحو نهر سنكا متجها نحو الهراغه ولاردة ، وكان عليه أن يمضى أولا الى أراضى بلنسية ، غما كادت أنباء تحركاته تصل عن طريق عمال بلنسية الى الامير على بن يوسف حتى سرى المخوف في نفس الامير وخشى أن تكون حركة الفونسو المصارب هذه المرة مماثلة لغزوته التى المترق فيها بلاد الاندلس ، فأمر باعداد قوات من المسودان تتحمل مدن الاندلس تزويدهم بالارزاق والسلاح والنفقات كل مدينة وفق امكانياتها (١٣٦) ، كما أنه وجه الحشود الاسلامية والنفقات كل مدينة مرسية تعزيز الجيوش المرابطين في اقليم شرق الاندلس ،

ولم تلبث قوات المرابطين بقيادة أبى محمد بن أبى بكر بن سيراللمتونى والارغونيين أن اشتبكت فى قتال عنيف فى الموضع المعروف باسم القلعة أو القـ لاعة وذلك فى شـ هر رجب من عام ١٦٢٩ه ( ١٦٢٩م ) وأسسفر الاشتباك فى البداية عن رجحان كفة المسلمين استنادا على الرسالة التى وجهها أمير المسلمين الى الامير أبى محمد بن أبى بكر وفيها يقسول « كتابنا وفق الله رأيك وحسن هديك ، ولا أمال عن الهـدى والرشسد سعيك ، من حضرة مراكش حرسها الله فى السابع من شعبان المكرم سنة شعبك وعشرين وخمس مائة ، وقبله وافى كتابك تذكر فيه الميله التى كانت

<sup>(</sup>١٣٣) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ١٠٩

للعدو \_ دمره الله \_ عليك في اليوم الذي واجهته فيه ، بعد أن كان لكم صدره ، وأتبح اكم نصره . فأواخر الامور أبدا أوكد وأهم ، والعواقب هي التي تحمد أو تذم »(١٢٤) ، غير أن الامور لم تلبث أن انقلبت وتحول نصر المرابطين الى هزيمة نكراء فقدد فيها المسلمون ما يزيد على اثنى عشر ألفا ما بين قتيل وأسير ، واحتوى العدو على اسلابهم ومتاعهم ودوابهم (١٢٥) . غلما علم على بن يوسف بتلك الهزيمة كتب الرسالة التي أشرنا اليها من قبل الى الامير أبى محمد ابن أبى بكر ، يلومه على تقصيره وتفريطه في مدافعة العدو ، وفيها يقول « وأن لسان العذر لتلك الحال لقصير ، وان الله على ذلك الشهد المضيع لمطلع بصير ، توافقتم مع عدوكم ، وأنتم أو فر منه عدة وأكثر جمعاء ، وأحرى أن تكونوا أشد عن حريمكم منعا ، وأتموى دونه دفعا ، فثبت وزللتم ، وجد ونكلتم ، وشد عقد عزيمته وهللتم ، وكنتم في تلك الوقعة قرة عين الحاسد ، وشماتة العدو الراصد ، وغد كانت نصبة توليكم بين يديه بشيعة هائلة ، ودعا منكم لولا انثناؤه عنكم مائلة ، فشعله عنكم من غررتموه من الرجل الذي أسلمتموه القتل ، وغررتم ، ونصبتموهم درئية للرماح ثم طرتم ، ولولا مكان من أوردتموه من المسلمين ولم تصدروه ، وخذلتموه من المجاهدبن ولم تنصروه ، لانكشف دون ذلك الرماح جنتكم ووقاؤكم ، وأصيبت بها ظهوركم وأقفاؤكم،عاقبكم اللهبماأنتم أهله عفأنتم أشجع الناس أقفهاء وظهـورا ، وأجبنهم وجوها ونحورا ، ليس منكم من تدفع به كريهة ، ولا عندكم في الرشدد روية ولا بديهية ، فمتى وأى وقت

<sup>(</sup>۱۳۶) أورد هذه الرسالة أدد حسم) مؤنس في مقاله ( المثغر الاعسلي في الاندلس ) ص ١٣٩ ، ص ١٤٠ ، كما أورد عبد الله عنان في باب الوثائق من كتابه عصر المرابطين والموحدين ، ص ٥٤١ – ٥٤٢ .

<sup>(</sup>١٣٥) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ١١١٠

تفاحون : ولأي شيء بعد ذلك تصلحون ؟ »(١٢٦) .

وهناك رسالة أخرى وجهها أمير المسلمين الى قاضى بلنسية وأعيانها وأهلها عند وصول الفونسو المحارب اليها ، ونستدل منها على أن الفونسو بعد انتصاره فى موقعة القلاعة ، تقدم نحو الشمال فى قلب ولاية بلنسية واكتسمت قواته بلدة قليرة الساحلية الى الاستنجاد واقتربت من ثغر بلنسية ، فاضطر قاضى هذه المدينة الى الاستنجاد بالأمير على بن يوسف فى رسالة رد عليها بكتابه الصادر من مراكش فى شعبان سنة ٣٥ه ( ١٦٢٩م ) ، وفى هذه الرسالة يلمح على بن يوسف بالهزيمة المخزية التى تلقاها عسكره فى القلعة بسبب تخاذلهم وعدم بالهزيمة المخزية التى تلقاها عسكره فى القلعة بسبب تخاذلهم وعدم ويذكر أنه أمر ولاته بالتعجيل بالدفاع وتخليصها من العدو فى أقرب وقت ، ويختتم رسالته بالدعاء الى الله بشد أزرهم وصمود جبهتهم وقت ، ويختتم رسالته بالدعاء الى الله بشد أزرهم وصمود جبهتهم مضايقة بلنسية بالحصار المتصل وانتساف المزارع والعمران . فقد مضايقة بلنسية بالحصار المتصل وانتساف المزارع والعمران . فقد اكتفى بما قام به عسكره من أعمال التخريب والعيث والفساد ، دون أن

## انتصار المسلمين الثالث في افراغة

انتهز الفونسو المحارب فرصة وفاة الملكة دونيا أوراكة وتنصيب ولدها الشاب الفونسو ريمونديس على مملكة قشتالة وظن أنه يستطيع

<sup>(</sup>۱۲۳) أنظر نص الرسالة في مؤنس ، الثغر الاعلى الاندلسي . ص ۱۲۹ - ۱۲۰ ، عنان ، عصر الرابطين ، ص ٥٤١ - ٥٤٢ ،

<sup>(</sup>١٣٧) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ١١١

<sup>(</sup>١٣٨) أورد رسالة أمير السلمين الى أهل بلنسية أعبد الله عنان نمى ديب الوثائق من كتابه غصر المرابطين والموحدين ، ص ١٤٣٠ .

بالحرب أن ينتزع أكبر عدد من حصون قشتالة اليه ولم يلبث أن دخل مع ريمونديس في حرب طويلة الدى دامت على نحو متقطع مدة أربع سنوات وانتهت بعقد هدنة بين مملكتي أرغون وقشتالة في سنة ١١٣٠م، وبمقتضاها تنازل ملك أرغون عن الحصون التي كان قد انتزعها من مملكة . قشتالة مقابل ولاية « ريوخا » التي تنازل عنها الفونسو ريمونديس ، وكان الفونسو السادس قد انتزعها من نبرة(١٢٩) ، ولم يلبث الفونسو المحارب بعد انتهائه من هذا الصراع مع قشتالة أن شغل بحروب أخرى في جنوبي فرنسا ، انتهت باستيلائه على بلدة بيونة ، وكان المسلمون قد استفاوا فرصة اشتغاله بحروبه في قشتالة وجنوبي فرنسا لشن غاراتهم من لاردة وطرطوشة على أراضي أرغون وامارة برشلونة ، ولعل ذلك كان من الموامل التي دفعت الفونسو ألمارب الى تصفية خصر وماته مع الفونسو ريموندس والتفرغ لتنفيذ مشروعاته القديمة ضد المرابطين ، وكان يستهدف قبل كل شيء الى استكمال سيطرته على بقية الثغر الأعلى وهو أمر يحقق له حلمه القديم في وصل مملكة أرغون بالبحر الأبيض المتوسط وضمان سلامة الملاحة في نهر أبرة ، وعلى هذا الاساس عزم على ضم سائر اادن الواقعة ما بين نهرى الزيتون وشيقر وأهمها لاردة وافراغة ، بالاضافة الى ثغر طرطوشة الواقع على مصب نهر ابرة ، لذلك أخذ يتأهب لتنفيذ مخططه فأعد حشود هائلة اشترك فيها عدد كبير من الفرنجة على نحو ما حدث عند استيلائه على سرقسطة ، وكان من المنطقى أن يبدأ بمهاجمة المدن الداخلية الواقعة بين النهرين سالفي الذكر ، فشرع بمهاجمة منينة مكنسة وتمكن من الاستيلاء عليها في أواخر سنة ٥٢٧ه ( ١١٣٣م ) بعد أن قاومته طويلا ثم اتجه الفونسو بعد ذلك الى

<sup>(</sup>۱۳۹) أشباخ ، تاريخ الاندلس ، ص١٦٠ – ١٦٢٠

الاستيلاء على مدينتى اغراغه ولاردة ، وكان الاستيلاء عليهما أمرا عسيرا للغاية سيما اغراغه لموقعها المنيع فى نهاية ربوة عالية وعرة المسالك لاترام (١٤٠) .

وكان تادة المرابطين بعد وقوفهم على حقيقة نوايا الفونسو المحارب قد قرروا تهدين امارة برشلونة ليتفرغوا لمواجهة تحركات ملك أرغون ، ولهذا فقد عقدوا الصلح مع رامون بيرنجير الثالث أمير برشلونة مقابل جزية سنوية مقدارها اثنى عشر ألف دينار ، فلما علم الفونسو المحارب بهذا الصلح غضب وصرح بقوله : « هؤلاء الفعال الصناع يؤدون الاتاوة للصانع الفاعل ، ولو أعطونى أنا درهما واحدا لأخذته ، ويعلم أنى قهرتهم وغلبتهم وحلف بايمان مغلظة عنده لأنزلن على تلك البلاد التى يؤدين عليها الجزية ، فأصيرها في ملكى ، وأقطع عن الفاعل الصانع البرشلونى ، حتى يعلم أهل الارض أنى قهرتهم في كل وجه »(١٤١) .

فرض الفونسو المحارب الحصار على مدينة افراغة فى رمضان سدنة مدرض الفونسدو يوليه ١٩٣٤م) ويؤكد الحميرى أن ابن ردمير ( الفونسدو المحارب) آلى على نفسه ألا يبرح افراغه حتى يأخذها عندوة (١٤٢٠) مفقاومته حاميتها وصمد أهلها لحصاره بقيادة واليها سسعد بن محمد بن مردنيش غلما ضيق عليهم الفونسو الخناق ونضبت مواردهم كتبوا الى أبى زكريا يحيى بن على بن غانية والى مرسية وبلنسية ، بطلب الانجاد والاقوات ، وأنذروه فى كتابهم بأنه اذا لم يسرع لنجدتهم سلموا

<sup>(</sup>١٤٠) أشباخ ، تاريخ الاندلس ، ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>١٤١) أبن القطان ، نظم الجمان ، ص ٢١٩ ، ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>١٤٢) الحميري 6 صفة جزيرة الاندلس ، ص ٢٤٠

مدينتهم لابن ردمير « فلما قرأ كتابهم حشد حشوده ، وأعتق عبيده ، وكتب وصيته ، فقال له بعض خاصته تغزو بهذا العسكر وليس للمسلمين عسكر بالانداس سواه ؟ فكيف تلقى على بن يوسف بعد اليوم وقد انهزمت ؟ فقال لهم فليصنع بى ما شاء » (١٤٢٠) ، كما هرع الى نجدة افراغة الزبير بن عمرو اللتمونى من قرطبة فى ألفى فارس ومعه كميات وفيرة من المؤن والاقوات ، كما هرع اليها عبد الله بن عياض والى لاردة فى مائتى فارس (١٤٤٠) .

كان الفونسو المحارب مصرا على افتتاح افراغة مهما كلفه الامر ولهذا أقسم تحت أسوارها أن يفتتحها ، واذكاء لحماس عسكره ، أمر باحضار رفات القديسين وأن يتولى الاساقفة والرهبان القيادة اقتداء بالقواميس (١٤٠) وما كادت قوات المرابطين القادمة من بلنسية ومرسية ولاردة تصل الى افراغة حتى دارت معركة ضارية بين قوات أرغون وحلفائهم وبين عسكر المرابطين وتشير الرواية العربية الى أن الفونسو المحارب استهان بقوات المرابطين القادمة لنجدة افراغة واكتفى بأن سير فرقة من عسكره لمقارعة المسلمين ، فلما اقتربوا منهم تصدى لهم عبد الله بن عياض والى لاردة ، وأوقع بهم الهزيمة ، فلما عاين الفونسو انهزام فرقته لم يتردد فى أن يمضى على رأسه قواته لمقاتاتهم فتصدى له يحيى بن غانية وعبد الله بن عياض ، ودارت معركة عنيفة مروعة وأذرع بن غانية وعبد الله بن عياض ، ودارت معركة عنيفة مروعة وأذرع المسلمون فى صفوف النصارى وقتلوا منهم أعدادا هائلة فانتهر أهل

<sup>(</sup>١٤٣) أبن القطان ، نظم الجمان ، ص ٢٢٠ ، ص ٢٢١ ٠

<sup>(</sup>۱٤٤) ابن الاثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>١٤٥) ابن القطان ، المصدر المسابق ، ص ٢٢٢ ، أشسباخ ، تاريخ الاندلس ، ص ١٦٤ ، ١٦٥ ٠

افراغة الفرصة وفتحوا أحد أبواب مدينتهم ، وتدفقوا من خاله ثم انقضوا على عسكر الارغونيين وسحقوهم سحقا ، واستولوا على ما فى المعسكر من المؤن والسلاح والعدد وانتهت المعركة بهزيمة نكراء منى بها الفونسو المحارب وعسكره (١٤١) ، وتشير الرواية المسيحية الى أنه على أثر وصول الجيش الاسلامي الى افراغه ، اشتبك معهم النصاري فى معركتين ، دارت الدائرة فيهما على المسلمين ، فدب اليأس فى نفوس أهل افراغه وعرضوا على الفونسو المحارب تسليم مدينتهم مقابل بعض الشروط ولكن الفونسو أبي الا أن يدخلها بالسيف ، فثارت نفوس أ المالي وبلغ بهم الحماس مبلغا كبيرا فاندفعوا على قوات النصاري يقاتلون الموت ، فنصبوا كمينا استدرجوهم اليه ثم انقضوا عليهم ومزقوهم شر ممزق ، وتحولت الهزيمة الى نصر وأصبح المسلمون يملكون زمام المعركة واثخنوا في عسكر النصاري فهلك منهم عدد هائل من بينهم جمهرة من الفرسان الفرنسيين والقوامس وأسقفا روطة ووشقة وقسم كبير من المبيش (١٤٧) .

وأيا ما كان الأمر فقد كانت موقعة افراغة فى رمضان سنة ٥٢٨ه(١٤٨) من المواقف المشرفة لدولة المرابطين وصفحة مشرقة فى تاريخهم العسكرى ، ولم تكن فى أهميتها أقل من وقعة الزلاقة اذ حققت للمرابطين انتصارا حاسما .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱٤٦) ابن القطان ، نفسه ، ص۲۲۲ ، ابن الاثير الكامل ، ص ٣٥١ ، مؤنس ، الثغر الاعلى الاندلسى ، ص ١١٩ ، عنان ، عصر المرابطين،ص٢٠٠ (١٤٧) آشباخ ، تاريخ الاندلس ، ص ١٦٥ ، وأنظر أيضسا مؤنس ، التغر الاعلى ، ص ١١٩ ، عنان ، عصر المرابطين ، ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>١٤٨) تختلف المصادر العربية في تحديد تاريخ معركة افراغة ، فابن القطان يضعها في عام ٢٩٥ه، وابن الاثير في عام ٥٢٩ه، ابن عذاري في

وتختلف الرواية الاسلامية والمسيحية حول مصير الفونسو المحارب فالرواية الاسلامية تشير الى أن الفونسو قد مات مهموما بعد المعسركة بعدة أيام أو شهور • فابن القطان يقول : « وفر اللعين ابن رذمير فى شرذمة قليلة جدا ولحق بمدينة سرقسطة واله العقل ، مخبول الذهن ، ثم خرج منها الى وشقة ، فأقام بها مختبلا أشهر قليلة ، وحان أجله الى نار الله الحامية » (١٤٩) ، وفي حين يؤكد ابن الاثير أنه لحق بعدينة مرقسطة ، فلما رأى ما قتل من أصحابه مات مفجوعا بعد عشرين يوما من الهزيمة (١٥٠) ، ، أما ابن عذارى فيؤكد أنه بقى أياما بعد المعركة ومات بسبب مرض أصابه (١٥١) ، ولا يحدد عبد المنعم الحميرى الفترة التى بسبب مرض أصابه (١٥١) ، ولا يحدد عبد المنعم الحميرى الفترة التى عصن خرب في رأس جبل شاهق ، مع من بقى معه من فلول جيشه ، مم تسلل من هذا الحصن أثناء الليل عندما أحدق به المسلمون (١٥٠) أما الرواية المسيحية فتختلف هي الأخرى في تحديد مصير الملك الفونسو

عام ٥٢٨ ه ، والحميرى في عام. ٥٢٥ ه · أما الروايات المسيحية فتجعلها مي السابع عشر من يوليه سنة ١١٣٤م وهذا التاريخ يوافق رمضان٥٢٨هم ·

أنظر: ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ۲۱۸ ، ابن الاثير ، الكامل ، ج ۸ ص ۳۵۱ ، ابن عذارى ، البيان ، ج ٤ ، ص ۹۳ ، الحميرى ، صفه جزيرة الاندلس ، ص ۱۲۵ ، عنسان ، عصر الزايطين ، ص ۱۲۵ ، عنسان ، عصر الزايطين ، ص ۱۲۳ ، ص ۱۲۵ ،

Codera, Dec. Y Des. de Los Almoravides en Espana p. 16-18; Lofuente (M); Historia general de Espana, p. 243; Miranda, Historia Musulmana De Valencia, vol, III, p. 82-84.

<sup>(</sup>١٤٩) ابن القطان ، نظه الجمان ، ص ٢٢٣ ٠

<sup>(</sup>۱۵۰) ابن الاثير الكامل ، ج ٨ ، ص ٢٥١ ٠

<sup>(</sup>۱۵۱) ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ۹۳ .

<sup>(</sup>١٥٢) الحميري ، صفة جزيرة الاندلس ، ص ٢٥٠

المحارب ، فهناك مؤرخ قطلاني معاصر للأحداث بؤكد أن الفونسو فسر عقب هزيمته بصحبة فارسين ، ولاذ بدير القديس « خوان دى لابنيا » بسرقسطة ، حيث أمضه الحزن واعتصره الألم فمات بعد مضى ثمانيسة أيام فقط من الوقعة في ٢٥ يوليه سنة ١١٣٤م (١٥٢) ويتفق هذا المؤرخ في روايته مع رواية ابن الاثير فيما يتعلق بلجوء الملك الفونسو المحارب الى سرقسطة • وهناك رواية مسيحية أخرى خلاصتها أن الفونسو لما عاين الكارثة التي أصابت جيشه فكر في أن يقذف بنفسه في المعمعة ليلقى حتفه ولكن أسقف أرقلة نهاه عن ذلك ، ففر بصحبة ستين من فرسسانه لم ينج منهم سوى عشرة ، ثم أنه حشد حشودا أخرى من غلوله عاد بهم الى ساحة المعركة على وجه السرعة تجنبا للهزيمة الا أنه لم يلبث أن وقع ف كمين نصبه له المسلمون ف ٧ سبتمبر سنة ١١٣٤م ( ٥٢٨ ) ، فسقط صريعا في ميدان القتال وقتل معه نحو ثلاثمائة من فرسانه (١٥٤) • ونرجح أن تكون الروايات الاسلامية أقرب الى الحقيقة التاريخية ، فمن المعقول أن تكون وفاته قد حدثت بعد الهزيمة بفترة من الوقت اما أن يموت في ساحة المعركة دون أن يعثر على جثته بين جثث الضحايا فأمر مستغرب، وقد دفع ذلك بعض الباحثين الى الاعتقاد بأنه توفى بعد هزيمته في المراغه (٥٥١) .

وباختفاء صورة الفونسو المحارب من مسرح الاحداث السياسية في

<sup>(</sup>١٥٣) أشباخ ، تاريخ الاندلس ، ص ١٦٥ · وانظر أيضا عنان ، عصر الرابطين ، ص ١٢٤ ·

<sup>(</sup>١٥٤) أشباخ ، المرجع السابق ، نفس الصفحة ٠

Codera, Dec. Y Des. \_\_ 19; Terrasse, Histoire du Morac, vol. (\00) III, p. 245.

لانداس تلاشى الخطر الذى كان يتهدد بقية قواعد الثغر الأعلى الى هين . والحقيقة أن الفونسو الاول المحارب كان من أعظم الشخصيات البطولية فى تاريخ أسبانيا المسيحية ، فاسمه يقترن بفتح سرقسطة ، كما أن اسم الفونسو السادس ملك قشتالة يقترن بفتح طيطلة ، ولهذا عد من عظام ملوك أسبانيا المسيحية ، ولا يختلف مؤرخو العرب فى نعته بشدة البأس والمثابرة على حرب المسلمين (١٥٦) .

أما فيما يتعلق بالآثار التي ترتبت على انتصار المرابطين في افراغه فأولها أنه أعاد للمرابطين هيبتهم المسكرية وأبرز بعض قادة المسلمين ومنهم يحيى بن غانية بطل افراغة • وثانيها أنه أبعد شبح الخطر عن الاندلس لبعض الوقت وأوقف حركة المد المسيحي على حساب أراغي الاسلام ، على أن المرابطين أخطئوا في عدم افادتهم من هذا الانتصار الساحق ، وكان في وسعهم أن يستردوا سرقسطة نفسها لو أنهم عجلوا بمحاصرتها فور وفاة ملك أرغون وارتباك صفوف عسكر النصرانية في أعقاب الهزيمة ولكن شيئا من ذلك لم يحدث • وبذلك فوتوا فرصة ذهبية ، وكما يذكر الاستاذ عنان ارتكبوا خطأ عسكريا فادها في اهجامهم عن استرداد سرقسطة (۱۵۷) •

<sup>(</sup>١٥٦) وقد وصف ابن الاثير الفونسو المحارب فقال : ( وكان من أشد ولوك الفرنج بأسا ، واكثرهم تجردا لحرب السلمين وأعظمهم صبرا ) .

نظر: الكامل ، ج ٨ ، ص ٣٥١ .

<sup>(</sup>١٥٧) عذان ، عصر المرابطين ، ص ١٢٦ ٠



#### مع مملكة البرتغسال

في نفس الوقت الذي كانت فيه الجيوش المرابطية تحاصر طليطلة في عام ٥٠٠٣ه ( ١١٠٩م ) ، وجه الأمير على بن يوسف في بداية سنة ٢٠٥٩ ( ١١١٠م ) حملة بقيادة الامير سير بن أبي بكر اللمتونى والى اشبيلية صوب الغرب الى أراضي البرتغال (١٥٨) • وكانت هذه المملكة النضرانية الجديدة الناشئة في كنف قشتالة قد بدأت في ظل أميرها هنرى البرجوني Enrique de Borgona صهر الفونسو السادس ملك قشتالة وزوج نريسا ابنته غير الشرعية تنمو وتقوى سريعا ، وكانت قاعدتها يومئد مدينة قلمرية ، وقد استغل البرتغاليون حالة الركود السياسي التي سبقت وهاة يوسف بن تاشفين وأخذت تنتهج سياسة توسعية في غرب الاندلس فاستولت على عدد من قواعد الغرب مثل يابرة وشسنترة وشنترين (١٥٩) بل ان صاحب روض القرطاس يذكر أن سير بن أبى بكر والى اشبيلية تمكن في عام ٥٠٠ه ( ١١١٠م )من استرجاع بطليوس والبرتغال ويابرة وشنترين وأشبونة (١٦٠) ، وينكر الاستاذ مدمد عبد الله عنان فترح بطليوس ويؤكد أنها ظلت منذ سقوط أسرة بني الافطس تابعة لدولة المرابطين ، أما مدينة البرتغال غلم يحدث أن اغتتحتها قوات المرابطين في هذه الحملة المذكورة ولم تصل قواتهم اليها(١٦١) .

<sup>(</sup>۱۰۸) ابن ابی زرع ، روض القرطاس ، ص ۱۱۲ ، السلاوی ، الاستقصا ، ج ۱ کس ۱۲۰ ۰

<sup>(</sup>١٥٩) أشباخ ، تاريخ الانطس ، ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>۱۳۰) ابن أبي زرع ، ص ۱۱۲ ۰

<sup>(</sup>١٦١) عنان ، عصر المرابطين والموحدين في المغرب والاندلس ، ص٧٠٠

وأيا ما كان الأمر غقد توغل سير بن أبي بكر في أراضي المرتغال وتمكن من استرجاع مدن يابرة وأشبونة وشنترة وشنترين (١٦٢) ، هذا وقد وصلت الينا رسالة وجهها سير الى على بن يوسف يبشره غيها بفتح مدينة شنترين ويبين له أدميتها جاء فيها « وهذه القلعة التي انتهينا الي قرارها ، واستولينا على أقطارها ، أرحب المدن أمدا للعيون وأخصيها بلدا في السنين ، لا يريمها الخصب ولا يتخطاها ، ولا يرومها الجدب ولا يتعاطاها ، فروعها فوق الثريا شامخة ، وعروقها تحت الثرى راسخة ، تباهى بأزهارها نجوم السما ، وتناجى بأسرارها أذن الجوزا ، مواقع القطار في سواها مغبرة مربدة ، وهي زاهرة نترف انداؤها ، ومطالع الانوار في حشاها مقشعرة مسودة وهي ناضرة تشف أضواؤها ، وكانت في المزمن الغابر ، أعيت على عظيم القيامر ، فنازلها بأكثر من القطر عدداً ، وحاولها بأوفر من البحر مدداً ، فأبت على طاعتــه كل الاباء ، واستعصت على استطاعته أشد الاستعصاء ، ومردت مرود مارد على الزبا ، فأمكننا الله تعالى من ذروتها ، وأنزل ركابها لنا عن صهوتها »(١٦٢) ولم يكتف سير بما حققه من انتصارات وفتوهات ، بل واصل تقدمه نحو الشمال حتى وصل على مقربة من مدينة قلمرية عاصمة الملكة (١٦٤) .

وكانت للهزائم المتتالية التى تلقاها المرابطون فى الاندلس على أيدى المقتستاليين وخاصة فى سنوات ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ أسوأ الاثر فى نفسية الامير على بن يوسف فصمم على العبور بنفسه على رأس قواته الى

<sup>(</sup>۱٦٢) ابن بى زرع ، المصدر السابق ، ص ١١٢ ، السلاوى ، المصدر السابق ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، أشباخ ، المرجع السابق ، ص ١٤١ ، عنان ، المرجع السابق ، نفس الصفحة ،

<sup>(</sup>١٦٢) عبد الواحد المراكشيي، المعجب، ص ١٦٧، ١٨٧٨٠٠

الانداس ، وقد قضى فصلى الخريف والشتاء لحثد الجيوش والتزود بالسلاح والعدد والآلات ، غلما اكتمل له ذلك جاز الى الاندلس فى أو الحرم سنة ١١٥ه ( مايو ١١٧م) ، ووفقا لرواية صاحب البيان المغرب توجه فور عبوره المجاز الى مدينة اشبيلية حيث وافته قوات المغرب والاندلس ، كما أقبلت اليه وفود الفقهاء والعلماء من قرطبة وجموع هائلة من غرناطة (١٦٥٠) ، غلما تكاملت الحشود خرج بها لغزو مدينة قلمرية بالبرتغال ، غلما وصل الى أحوازها شرع فى احكام الحصار عليها ابتداء من ١٨ من الحرم سنة ١١٥ه واستمر يحاصرها ٢٠ يوما حتى ١٨ صفر (١٦١١) ، ونستدل من الرواية النصرانية أن عليا تمكن من اقتحامها عنوة فى ١٨ صفر المذكور (١٦١٠) ، كما نستدل من رواية ابن عذارى على الى اشبيلية حتى استردها البرتغاليون ، كذلك يؤكد ابن عذارى أن قوات الى اشبيلية حتى استردها البرتغاليون ، كذلك يؤكد ابن عذارى أن قوات المرابطين بقيادة كل من عبد الله بن غاطمة ، والمنصور بن الافطس غزت منطقة الغرب وأثخنت فى أراضى النصارى وألحقت بها الغراب والدمار من عادت الى اشبيلية مثقلة بالسبى والغنائم (١٦٥٠) .

<sup>(</sup>۱٦٤) أشباخ ، تاريخ الاندلس ، ص ١٤١ ، عنان ، عصر الرابطين ، ص ٧٠ ٠

<sup>(</sup>١٦٥) ابن عذارى ، البيان ، ج ٦٤ ، وانظر أيضا ميراندا على بن يوه ف وأعماله في الاندلس ، ص ١٦٨ .

<sup>(</sup>١٦٦) ابن عذارى ، المسدر السابق ، ص ٦٤ ، ميراندا ، الرجم السابق ، ص ١٦٩ ٠

Codera, Dec. Y Des. p. 22-23.

<sup>(177)</sup> 

<sup>(</sup>۱٦٨) ابن عذاری ، نفسه ، ص ٦٤ ٠

والمنصور هذا هو ولد عمر المتوكل بن الافطس صاحب بطليوس على عصر الطوائف وكان المنصور قد فر هاربا الى قشاتالة عقب دخول الرابطين بطليوس وقتلهم لوالده وأخويه وذكروا أنه اعتنق النجرانية ولكنه لم يلبث أن عاد الى طاعة أمير المسلمين ، فرحب به وأكرمه ، وجعله قائدا لاحدى فرق عسكر المرابطين •

راجم (ابن الخطيب ، اعمال الاعلام ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ) عنان ، عصر الرابطين ، ص ٧٠ ) •



## مع قطلونيـة

فى صفر سنة ٥٠٠٨ ( ١١١٤م ) خرج القائد المرابطى الكبير ( أبو عبد الله محمد بن الحاج والى سرقسطة على رأس حملة موجهة ضد المارة برشلونة وكانت هذه الامارة تابعة آنذاك للأمير رامون بيرنجير الشالث Roman Berenger III وانضم القائد المرابطى محمد بن عائشة الى قوات ابن الحاج فى تلك الغزوة ، وفى أثناء زحفهما الى برشلونة ، مرت هذه القوات بحصن ثرفيرا Cervera فخربته ، كما أغارت على ظاهر برشلونة فدمرت أرباضها وانتسفت زروعها وغنمت غنائم كثيرة ولكنها أخفقت فى الاستيلاء على برشلونة لحصانتها(١١٨) ، ثم واصل كثيرة ولكنها أخفقت فى الاستيلاء على برشلونة لحصانتها(١١٨) ، ثم واصل أبن الحاج زحفه غربا بعد أن أرسل السبى والغنائم مع القسم الأكبر من جيشه لتعود من الطريق الرئيسى الكبير في حين سلك هو بمن ممه من العسكر طريقا جبلية خيقة تؤدى مباشرة الى سرقسطة ولكنه ما كاد يقطع مسافة من هذا الطريق حتى أطبق عليه عدل كبير من قوات النصارى ترصدت له فى كمين ، فقاتلهم قتالا ضاريا حتى سقط صريعا ، فاستشهد كما استشهد معه معظم قواته ، ولم ينج سوى ابن عائشة فى قلة من أصحابه وان كان قد أصيب اصابة أفقدته بصره فيما بعد ، وتعرف هذه

<sup>(</sup>١٦٩) مؤنس ، الثغر الاعلى الاندلسى في عصر المرابطين ، ص ١١٢ ، مكى ، وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين ، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ، المجلد السابع ، العدد ١ - ٢ ، ١٩٥٩ م ، ص ١٢٨ .

المعركة في المعادر العربية بموقعة البورت (١٧٠) ، بينما يعرفها مؤرخو المسيحيين باسم كونجست كمارتوريل Congest del Martorrell (١٧١) ما كاد على بن يوسف يبلغه ذلك حتى بادر بتقليد صهره الامير أبى بكر بن ابراهيم بن تاغلويت المسوفي والتي مرسية ولاية بلنسية وطرطوشة وسرقسطة ، وأمره بالسير لغزو برشلونة انتقاما لمقتل ابن الحاج ، فجمع ابن تاغلويت سائر قواته واتجه بهم شمالا التي برشلونة مخترقا بالاد قطاونية ناثرا الدمار في كل موضع تطرقه قراته التي أن وصل التي برشلونة فحاصرها مدة عشرين يوما ، واضطر أميرها رامون بير نجير التي برشلونة فحاصرها مدة عشرين يوما ، واضطر أميرها رامون بير نجير التي الخروج القاتلته في قوات برشلونة وأربونة واشتبك الفريقان في قتال عنيف أسفر عن مقتل عدد كبير من عسكر الجانبين وبلغت خسائر المسلمين نحو سبعمائة قتيل ، واضطر المسلمون بعدها التي الانسحاب نحو دار الاسلام (۱۷۲) .

<sup>(</sup>۱۷۰) ابن الابار ، التكملة ، ج ١ ص ٢٩ ، وانظر أيضا ابن عذارى ، البيان ، ج ٤ ، ص ٦١ .

Codera, Dec. Y Des. p. 20-22.

مؤنس ، الثغر الاعلى الاندلسى ، ص ١١٢ ، مكى ، وثائق تاريخية حديدة عن عصر المرابطين ، ص ١٢٨ ، ١٢٩ ، عنان ، عصر المرابطين ، ص ٧٥ .

<sup>(</sup>۱۷۲) مؤنس ، الثغر الاعلى ، ص ۱۱۲ ، ص ۱۱۳ ميراندا ، على بن يوسف ص ١٦٧ ، عنان ، عصر الرابطين ، ص ٧٥٠

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(ب) العلاقات بين المرابطين والصنهاجيين في المغرب الادنى والاوسط



### مع بني زيري في المفرب الأدني

من المعروف أن كلا من الزيريين والمرابطين صنهاجيون فهم ينتمون الى قبيلة صنهاجة البربرية ، بل كان يطلق عليها الزيريين صنهاجة الشمال ، وعلى المرابطين صنهاجة الجنوب ، ونظرا لتلك الصلات القبلية التى تجمع بينهما ، غان المرابطين عندما شرعوا فى توسيع دائرة نفوذهم السياسى فى المغرب القتصروا على القسم الغربى من المغرب الاوسط تجنبا للاصطدام مع بنى عمومتهم بنى زيرى فى المغرب الاردنى وبنى حماد فى القسم الشرقى من المغرب الاوسط وماد فى القسم الشرقى من المغرب الاوسط

وهكذا سادت العلاقات بين دولة المرابطين ودولة بني زيرى روح الود والصداقة وتنعكس هذه العالقات فى الكتاب الذى وجهه يوسف بن تاشفين الى تميم بن المعز بن باديس بالمهدية يصف له فيه جهوده فى فتح بلاد المغرب وجوازه الى الاندلس لجهاد النصارى ، وانتصاره على الفونسو السادس ملك قشتالة فى موقعة الزلاقة المشهورة عام ١٩٧٥ (١٧٢٠م) (١٧٢٠) ، كما تتجلى هذه العالاقات الودية فى استعانة الزيريين بأسطول المرابطين لمواجهة الخطر النورمندى الذى كان يتهدد سواحل الدولة الزيرية ، وكان النورمنديون قد استقروا بادىء ذى بدء

<sup>(</sup>۱۷۳) انظر نص هذا الكتاب الذى ارسله يوسف بن تاشفين الى تميم من المعز بن باديس ، لآ باب الوثائق من كتاب دول الطوائف ، للاستاذ محمد عبد الله عنان ، ص ٤٤٦ ـ • ٠٥٠ •

فى قلورية ، ثم بدأوا يتدخلون فى شئون صقلية عندما استنجد بهم ابن الثمنة الملقب بالقادر بالله صاحب طرابنش Trapani ضد صهره القائد ابن الحواس على بن نعمة صاحب قطانية وسرقوسة ، سنة \$\$\$ ابن الحواس على بن نعمة صاحب قطانية وسرقوسة ، سنة \$\$\$ منا ( ١٠٥٢م ) ، وأسفر دخول النورمانديين على مسرح أحداث صقلية عن ضياع هذه الجزيرة من أيدى المسلمين ، اذ تمكن روجار الاول من بسط سلطانه على الجزيرة تدريجيا الى أن تمكن فى سنة \$٦٤ه ( ١٠٧١م ) من تلك الجزيرة كلها باستثناء قصريانة التى سقطت نهائيا فى سنة ٤٨٤ه تطلع النورمنديين للسيطرة على المهدية (١٧٤١) ،

وكانت العلاقات قد ساءت بين الزيريين والنورمنديين على عهد الامبر على بن يميى بن تميم بن المعز بن باديس ، وكان سبب ذلك خلافا حدث بين الامير الزيرى ورافع بن كامل بن جامع الرياحى واليه على مدينسة قابس ، بسبب رغبة الاخير في احتكار التجارة البحرية ، وكان رافع قد حصل على موافقة الامير يحيى بن تميم ومساعدته على القيام باحتكار التجارة البحرية ، ومع ذلك فان على بن يحيى بن تميم لما تولى الحكم عارضة في هذا المشروع وقال : « لا يكون لأحد من أهل افريقية أن يناوئنى في اجراء المراكب في البحر بالتجار » وأدى الخلاف بينهما الى يناوئنى في اجراء المراكب في البحر بالتجار » وأدى الخلاف بينهما الى غاضطر رافع الى الاستعانة برجار الثاني صاحب صقلية وطلب نصرته فاضطر رافع الى الاستعانة برجار الثاني صاحب صقلية وطلب نصرته ولم يتردد رجار في العمل على مساعدته وأمد رافع بأسطول صقلى بن يحيى بخروج هذا الاسطول النورمندي ، أخرج أسطوله من قاعدته البحرية بخروج هذا الاسطول النورمندي ، أخرج أسطوله من قاعدته البحرية

<sup>(</sup>١٧٤) انظر: سالم ، المغرب الكبير، ص ٦٧٤٠

الميدية وأبحر به نحو قابس ، وتمكن على بن يحيى من أيقاع الهـزيمة بأسطول صقلية (١١٥) ، فبادر هذا الاسطول الصقلى بالانسحاب ، وعلى أثر ذلك ترك على بن يحيى حصار قابس وعاد مرة أخرى الى المهدية ، غير أن رافع لم يلبث أن تمادى في معارضته لعلى بن يحيى وجمع قبائل العرب ثم زحف بهم حتى نزل على المهدية وأحكم عليها الحصار ، ولكن الامير الزيرى لم يتردد في اخراج عسكره لملاقاة قوات رافع ، فحملوا عليهم حمنة عنيفة ، وألحقوا بهم الهزيمة ، فلما علين راغع عدم قدرته على مواجهتهم انسحب ليالا الى مدينة القيروان ، فمنعه أهلها من دخولها ، فقدتلهم أياما قلائل ثم دخلها ، فأرسل على بن يحيى اليه عسكرا من المهدية ، حاصروه بها الى أن خرج عنها وعاد الى قابس ، ثم عسكرا من المهدية ، حاصروه بها الى أن خرج عنها وعاد الى قابس ، ثم مرافع ، فامتنع ثم لم يلبث أن وافق وتم عقد الصلح بينهما (١٧٦) .

كانت استجابة رجار الثانى السريعة لمساعدة رافع بن مكن عاملا فى تدهور العلاقات النورمندية الزيرية، عقد أخذ كل منهما يتحسرز من لأخر ، وعمد رجار الى مجافاة على ، فقد ذكر ابن عذارى أن رجسار صاحب صقاية أرسل فى عام ١٦٥ه رسولا الى الامير على بن يحيى ، ياتمس تجديد العقود ، وتأكيد العهود ، ويطلب أموالا كانت له موقفة

<sup>(</sup>۱۷۰) ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ، ج ٨ ، ص ٢٧٨ : ص ٢٧٩ ، ابن خندون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٣٢٩ ، سالم ، المغــرب الكبير ، ص ٢٧٧ ، ص ٢٧٧ ، ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>۱۷٦) ابن الاثير ، الكامل ، ج. ٨ ، ص ٢٧٨ ص ٢٧٩ ، ابن عذارى ، انبيان ، ج ١ ، ص ٣٢٩ ، ابن خلون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٣٢٩ ، ص ٣٣٠، امبرتوريتسيتانو ، العلاقات بين النورمنديين وبنى زيرى من الفتح النورمندى لصقلية حتى وفاة روجيرو الثانى ، فصله من مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة ، المجلد الحادى عشر ، ج ١ ، مايو ١٩٤٩م ، ص ١٣ ، ص ١٤ ٠

بالمهدية وذلك بعنف وغلظة • غرد على رسوله دون جواب وجبهه بالقول ، فتزايدت الوحشة بينه وبين رجار «(١٧٧) • ومنذ ذلك الحين شرع على بن يحيى فى دعم أسطوله وتقويته واعداده ليكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أى تهديد من جانب النورمنديين ، كما كاتب فى نفس الوقت المرابطين بمراكش للاجتماع معه على دخول صقلية ، وكف رجار عما يعتزمه (١٧٨) .

توفى الامير على بن يحيى فى عام ٥١٥ه ( ١١٢١م) وخلفه ابند المسبن آخر أمراء بنى زيرى ، وحدث فى أوائل عهده أن قام أبو عبد الله ميمون أمير البحر المرابطى فى عام ١٥٥٩ ( ١١٢٢م ) بالاغارة على جزيرة صقلية ، فافتتح مدينة نقوطره Nicotera من عمل رجار الثانى صاحب صقلية ، وسبى نساءها وأطفالها وقتل شيوخها وسلب جميع ما وجده فيها ، فلم يشك رجار أن المحرك لذلك والمسبب له «هو الحسن بن على أمير افريقية لما تقدم بينه وبين أبيه من الوحشة العظيمة ، فاستقر أهل بلاد الروم قاطبة ، فالتأم له ما نم يعهد مثله كثرة ، فعلم بذلك الحسن بن على ، فأمر بتشييد الاسوار ، واتخاذ الاسلحة ، وحشد القبائل ، واستقدام العرب ، فجاءت الحشود من كل جهة ومكان ، والناس متأهبون لما يطرقهم منهم » (١٧٩) ،

جعل رجار الثاني جرجي الانطاكي ، وعبد الرحمن بن عبد العربيز

<sup>(</sup>۱۷۷) ابن عذارى ، المصدر السابق ، ص ۲۰۷ .

<sup>(</sup>۱۷۸) ابن الاثير ، المصدر السابق ، ص ٣١٢ ، ابن عذارى ، المصدر السابق ، ج ٤ ، ص ٣٠٠ ، ابن خلدون ، المصدر السابق ، ص ٣٣٠ ، سالم ، المغرب الكبير ، ص ٣٧٨ .

<sup>(</sup>۱۷۹) ابن عذاری ، المصدر السابق ، ج ۱ ، ص ۳۰۸ ، وانظر أيضسا سالم ، المرجع السابق ، ص ٦٧٨ ، ص ٦٧٩ .

عنى قياده تلك الحملة النورمندية على المدبة . وكان جرجي هذ وأبوه ميخائيل من نصارى أنطأكية ، وكان قد التحق ببلاط الأمير تميم بن المعزم بن باديس ، ولما توفى الامير تميم رحل جرجى الى صقلية حيث استخدمه الملك رجار الثانى في بلاطه واستقبله أحسن استقبال ، ولم يكتف بذلك بل عهد اليه بكثير من المهام التجارية والحربية وأسادة اليه قيادة أسطوله (١٨٠) • خرجت حملة رجار الثاني في . حو ثالاثمائة جفن تحميل ثلاثين ألف من المشاة وألف غرس ، وفي أه اخر جمادي الأولى سينة ١٥٥ ه (١١٢٣م) وصل الاسطول الصقلى اني ساحل افريقية فافتتح جرجى جزيرة قوصرة ، ثم قصد بأسطوله الى ساحل المدية ، واستر على جزيرة الاجاسى وقصر الديماسى في الثاني من جمادي الآخرة . ذ أن المسلمين تمكنوا من دخول جزيرة الاحاسى ، فانهزم الروم الى سفنهم ، ثم حاصر المسلمون قصر الديماس ، فاضطر عسكر صقلبة الم. طلب الامان من الامير الحسن بن على ، ولكن العرب الذين اشتركوا في تحرير الجزيرة رفضوا ذلك ، فخرج الصقليون من القصر في منتصف جمادى الآخرة . فأخذتهم اسيوف ، وأبيدوا عن آخرهم . وأقلع الروم بمن فر من الجزيرة منهم في السفن عائدين الى صقلية (١٨١) .

وقد أشاد الشاعر الكبير ابن حمد يس الصقلى بانتصارات المسلمين، وبالهزيمة التي منى بها أولئك الذين جرؤا على مهاجمة المهدية ، فقال مخاطبا الامير الحسن بن على:

<sup>(</sup>۱۸۰) ابن خسسلدون العسسير ، ج ٦ ص ٣٣٠ ، ص ٣٣١ ، المغرب المبرتوريتسيتانو ، العلاقات بين النورمنديين وبدى ربرى ، سالم ، المغرب الذبير ، ص ٦٧٩ ٠

<sup>(</sup>۱۸۱) ابن عذارى ، البيان ، ج ۱ ، ص ۲۰۹ ، ابن خلدون ، المسدر السابق ، ص ۲۳۱ ، سالم ، المغرب الكبير ، ص ۲۷۹

أبي الله ألا يسكون لك النصر وأن يهدم الايمان ما شاده الكفر وأن يرجع الاعلاج بعد علاجها خزايا على آثارها الذل والقهر

#### وقال أيضك:

أتـوا بأساطيل تمر كأننهـــا جراد مظل ضاق عن عرضه البحر وخيل حشوا منها السفين ولميكن لها في مجال الحر كسر ولا فسر وقد ركبت فرسسانها صهوتها فأرجلهم عنها التذلل والذعسر فسل عنهم الديماس تسمم حديثهم فهم بالمواضى في جزيرة جـــزر وما غنموا الا منى كذت لهدم وكان لهم بالقصرعن نيلهاقصر (١٨٣)

والظاهر أن الحسن بن على أرسل أثناء الحصار البحرى الذي غرضه الاسطول الصقلى على المهدية ، في طلب العون من أمير المسلمين على بن يوسف ، فسارع هذا بارسال أسطول للمرابطين بقيادة عبد الله بن ميمون ، والظاهر أيضا أن هذا الاسطول المرابطي قد وصل الى سواحل المهدية عقب هزيمة الصقليين وغرارهم الى بلادهم ، فلم يشأ ابن ميمون أن يعود الى بلاده خالى الوفاض ، دون أن يقوم بعمل ما يثاب عليه، فلم متردد في الاغارة على جزيرة صقلية ، والعيث في نواحيها ، وقفل عائدا الى قو اعده يحمل معه عددا كبيرا من السبايا (١٨٢) .

أدرك رجار الثاني بعد فشل حملته على المهدية وما أعقبها من أغارة

<sup>(</sup>١٨٢) ابن حمديس الصقلي ، الديوان ، صححه وقدم له احسان عباس . طبعة بيروت ، ١٩٦٠م ، قصيدة رقم ١٤٣ ، ص ٢٥٢ - ٢٥٧ ٠

<sup>(</sup>١٨٣) التجاني ( أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد ): الرحلة ، قدم لما حسن حسنى عبد الوماب ، طبعة تونس ، ١٩٥٨م ، ص ٣٣٩ ، ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٢٣١ ٠

الاسطول المرابطى على صقلية أن الفرصة غير مناسبة للاستيلاء على المهدية وتقويض دعائم الدولة الزيرية ، ويشير التجانى الى أن رجار الثانى كان يعتقد بأن كل اغارة يقوم بها أسطول المرابطين على سواحل صقلية ، انما تتم بتحريض الامير الحسن بن على (١٨٤٠) ، وفي هذا دلالة واضحة على أن الاسطول المرابطي كان دائم الغزو لصقلية ، كذلك يشير التجانى الى التعاون العسكرى الوثيق بين المرابطين والزيريين ، ومن الواضح أن الاسطول المرابطي لا يمكنه أن يشن تلك الغارات على صقلية الواضح أن الاسطول المرابطي لا يمكنه أن يشن تلك الغارات على صقلية الا اذا كان ذلك مقترنا باتفاق مسبق مع الامير الزيرى ، وهسكذا ظل المرابطون يوفرون سبل الدفاع عن سواحل المهدية الى أن سقطت دولة المرابطين على أيدى الموحدين في عام ١٤٥٩ (١١٤٦م) ، فسنحت المرابطين على أيدى الموحدين في عام ١٤٥٩ (١١٤٦م) ، فسنحت الفرصة للصقلين بعد ذلك في الاستيلاء على المهسدية في عام ١٥٤٩ (١١٤٨م) ،

وهكذا كان الود والتعاون يسودان العلاقات بين المرابطين والزيريين، ولم يحدث بين الدولتين حادث ما عكر صفو هذه العلاقات وواضح أن دولة المرابطين بحكم صلاتها القبلية ببنى زيرى الصنهاجين التزمت سياسة الحياد تجاه الزيريين ، وكان بامكانها أن تضم المغربين الادنى والاوسط اليها على نحو ما فعله الموحدون فيما بعد ولكنها آثرت الجهاد ضد اسبانيا المسيحية من جهة وشغلت بمواجهة حركة المهدى بن تومرت فى المغرب من جهة ثانية ، ومع ذلك فلم تتخل تماما فى سياستها نحو مساندة الزيريين عندما تعرضوا لخطر النورمنديين ،

(١٨٤) التجانى ، المصدر السابق ، ص ٣٣٩ ٠

<sup>(</sup>۱۸۵) ابن خادون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٣٣٢ ، المبادى ، دراسات غى تاريخ المغرب والاندلس ، ص ٣٢٧ ٠



### مع بني دماد في المغرب الاوسط

تم انقسام الدولة الصنهاجية فى افريقية والمغرب الاوسط فى عهد الامير باديس بن المنصور بن بلكين فى أواخر القرن الرابع الهجرى الى دولتين : الدولة الزيرية فى افريقية نسبة الى زيرى بن مناد الصنهاجى والدولة الحمادية فى المغرب الاوسط نسبة الى حماد بن بلكين بن زيرى •

ومن المعروف أن حماد هذا كان يعمل منهذ أسندت اليه ولاية أشير (۱۸۲) في حياة أخيه المنصور بن بلكين على الاستئثار بحكم هذه المدينة الهامة ، غلما توفى المنصور في سنة ٣٨٦ه ( ٩٩٦م) وخلففه ابنه نصير الدولة باديس وكان صبيا لا يتجاوز من العمر اثنى عشر عاما أقر

في تعميرها الى زيرى بن مناد الصنهاجي ، وكان زيرى هذا في بدأ امره يسكن الجبال ولما نشأ ظهرت منه شجاعة دفعت طائفة من عشيرته الى الانضمام البه فأغار بهم على من حوله من زناتة والبربر وتمكن من الانتصار عليهم الرة بعد المرة فعظم جمعه وطمع في الامارة وضاق عليه وعلى صاحبه مكانهم ، فخرج يرتاد موضعا ينزله ، فرأى اشير وهو موضع مهجور مع كثرة عيونه وسعة فضائه وحسن منظره ، فاستقدم البذائين من المدن التي حوله وشرع في انشاء اشير في سنة ٢٣٤ه ، وعمل على جعلها حصنا مانعا لا مجال الدخوله الا من جهة واحدة ، ثم انتجعها أهل النواحي المحيطة بها طلبا للامن والسلامة فصارت مدينة مشهورة راجع ( ياقوت ( شهاب الدين أبي عبد الله الحموى ) معجم البلدان ، طبعة ليبزج ، ١٨٦٧م ، ج ١ ، ص ٢٨٦ ، ٢٨٧ ، البكرى ، المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ، ص ٢٠ ، الادريس ، صفة المغسرب والاندلس ، ص ٥٠ ، الادريس ، صفة المغسرب

عمه حماد على ولاية أشير • وقد كانت حداثة باديس من العدوامل الرئيسية التي دفعت حماد الى الانفصال عن دولة ابن اخيه ، وكان قد اتفق مع باديس في سنة ١٨٩هم ( ١٩٩٨م ) أي في أعقاب انتزاء أعمامه بني زيرى عليه في أشسير ، وحركة فلفل بن سسعيد بن خزرون الزناتي في افريتية وطرابك على أن يتولى باديس بنفسه محاربة فلفل ، بينما يتولى عمه حماد محاربة أعمام باديس الخارجين عليه • وقد قام بالفعل بتنفيذ ما أتفق عايه مع باديس ابن أخيه ، فظل يحارب أعمام باديس حتى تمكن من التخلص من ماكسن بن زيرى وولديه محسن وباديس في رمضان سنة ١٩٩١ه ( ١٠٠٠م ) أما زاوى بن زيرى وابنا أخيه ماكسن وهما حباسة وهبوس فقد عبروا الزقاق الى الاندلس ولاذوا بعبد الملك بن المنصور بن أبي عامر وكانوا سببا في الفتنة البربرية التي انتهت بستقوط الخسلافة الاموية في الاندلس (١٨٧) • وظل الوفاق يسود العلاقات بين باديس وعمه حماد الى أن تحركت قبائل زناته من جديد في سنة ٢٩٥ه ( ١٠٠٤م ) ، فسير اليهم عمه حماد بعد أن اشترط عليه الاخير أن يعقد له على ولاية أشير والمغرب الاوسسط وكل بلد يفتتحه وألا يستقدمه باديس و واضطر باديس الى قبول هذه الشروط المجمفة ، رغما عنه أمام الخطر الذي يتهدد دولته ويتمثل في حركة الزناتيين • أما حماد غقد مضى الى محاربة الزناتيين وتمكن من ايقاع الهزيمة بحشودهم ثم أختط مدينة القلعة المنسوبة اليه ( قلعة بني حماد ) بجبل كتامة سنة ٣٩٨ (١٠٠٧م) وتم بناؤها في طليعة القرن الخامس الهجري وشديد فيها القصور والمساجد والفنادق وحاطها بالاسوار وأنزل فيها أرباب المحرف

<sup>(</sup>۱۸۷) ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٣٢٢ ، سالم تاريخ المسلمين و تثارهم في الانتلس بيروت ، ١٩٦٢م ، ص ٣٣٦ ، وانظر أيضا قرطبة حاضرة الخلافة في الانتلس ، ج ١ ، ص ١٢٠٠

والصناعات (۱۸۸) ، وجعل حماد مدينة القاعة منزلا ومقرا لولايته ، وأخذ يعمل على الاستقلال عن باديس ، وأحس باديس بما يتأهب له حماد ، فأراد أن يذبر طاعته فكتب اليه طالبا أن ينزل عن عماد وتيجس وقسنطينه الى المنصور بن باديس ولى العهد فأبى حماد وأظهر الخلاف ، وأعلن استقلاله بهذه الولاية وقامت الحرب بين باديس وحماد حتى وفاة باديس سنة ٢٠١ه ( ١٠١٥م ) ثم بين المعز بن باديس وبين حماد حتى سنة ٢٠١ه ( ١٠١٥م ) عندما جنح حماد الى الصلح ، فتم عقده بينهما ، وبمقتضاه يستقل حماد بعمل المسيلة وطبنة والزاب وأشير وتاهرت وما يفتح من المغرب ، وانقسمت بذلك الدولة الصنهاجية الى دولة آل المنصور بن بلكين أصحاب القيروان وافريقية ودولة آل حماد بن بلكين أصحاب القاعة ثم بجاية التى بنيت من جديد في عهد الناص بن علناس بن حماد سنة ٢٥٥ه ( ١٠٠٥م ) .

أما عن علاقات بنى حماد بالمرابطين فلم تكن ودية تماما وانما كانت نتخللها بعض المناوشات والحروب الصغيرة نتيجة اصطدام الحماديين بسياسة المرابطين التوسدية ، فمن المعروف أن المرابطين بعد أن أقاموا دولتهم فى المنرب الاقصى آثروا الانقضاض على المغرب الاوسط للقضاء على بقايا الزناتيين لينصرفوا بعد ذلك الى فتحالسهول الشمالية باطمئنان، ولذلك بعث يوسف بن تاشفين قائده مزدلى فى عام ٢٧٢ه (١٠٧٩م) لغزو مدينة تلمسان ، فسار اليها فى عشرين ألفا من المرابطين ، فدخلها وظفر

<sup>(</sup>۱۸۸) ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٣٤٩ ، ص ٣٥٠ ، سالم ، المغرب الكبير ، ص ٣٤٩ ٠

عن قلعة حماد انظر : البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمفرب ص ٤٩ ، الادريسى ، ص ٨٦ ، ص ٩١ ، ياقوت ، معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ١٦٣ - ١٦٤ •

بولد أميرها معلى بن يعلى المغراوى غقتله ، وفى العام التالى \_ ٤٧٣هـ ( ١٠٨٠م ) \_ قام يوسف بفتح مدينة أجرسيف ومدينة مليلة وجميع بلاد الريف وغتح مدينة تكرور وخربها كما فتح مدينة وجده ومدينة تونس ووهران وجبال وانشريش وأعمال شلب بأجمعها الى الجزائر (١٨٩٠) .

ويعتقد الاستاذ الدكتور حسن أحمد محمود أنه لو أن الحمادين كانوا أقوياء في هده الفترة لكان المرابطون قد اطمانوا الى ذلك وانصرفوا الى فتح السهول الشمالية تاركين أمر زناتة المغرب الى بنى عمومتهم ، ولكن الرياح تأتى بما لا تثمتهى السيفن فقد اتفق في ذلك الوقت أن عرب بنى ملال غزوا المريقية وخربوا القيروان وقوضوا ملك بنى زيرى ، ثم طرقوا باب المغرب الاوسط وهددوا الدولة الحمادية ، وكان من المكن أن يتجاوزوا المغرب الاوسط الى الاقصى فيمثلوا فيسه نفس الدور ويعيثوا فيه فسادا ، كما عاثوا في افريقية من قبل ، لولا قيام الدولة المرابطية في المغرب الاوسط التى بسطت نفوذها على النصف العربي من المغرب الاوسط واستطاعت أن تجنب المغرب الاوسط الذي بنى هلال ، وقد ركيز المرابطون اهتمامهم على المغرب الاوسط الذي يتحكم في الطريق الموصل الى المغرب الاقصى ، ومن مظاهر هذا الاهتمام أن يوسف بن تأشفين لما علم باختلال أمر هذا الاقليم ولى عليه القائد اللهمتوني الشهير مزدني ليرعى شئونه ويحرس مسالكه غلا ينفذ اليه العرب ويطوقون باب المغرب الاقصى (١٩٠٠).

<sup>(</sup>۱۸۹) ابن ابی زرع روض القرطاس ، ص ۹۸ ، ص ۹۹ . (۱۹۰) حسن احمد محمود ، قیام دولة المرابطین ، ص ۳۲۸ ، ص ۳۲۹ .

وقد أدى كفاح المرابطين من أجل السيطرة على المفرب الاوسط وسعيهم الى مدافعة عرب بنى هلال الى اصطدامهم ببنى حماد أصحاب القلعة ، لأن بني حماد لم ينظروا الى توسع المرابطين في المغرب الاوسط نظرة الارتياح والرضا ولم يضعوا في اعتبارهم أن المرابطين بعد أن وصاوا الى مشارف الجزائر كان في مقدورهم أن يفتتحوا المريقيسة نفسها لو أنهم حقا كانوا يستهدفون ذلك لأن عرب بنى هلال بعيثهم فيها قد أفسدوا عمرانها ومزقوا وحدتها وقضوا على معالم حضارتها ، ولم يمنع المرابطين من فتحها الا الابقاء على صلات القربي التي بينهم وبين بنى حماد ، ورغم ذلك فقد ظل بنو حماد يترقبون فرصة مواتية التعبير عن حقدهم وكراهيتهم للمرابطين ، ولذلك فقد انتهزوا فرصــة عنــور قوات المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين الى الاندلس تلبية لنداء ملوك وأمراء الطوائف بالاندلس ، وانشغال يوسف بالجهاد في الاندلس ، فاستعان بنو حماد بعرب بني هلال وأغاروا على القسم الغسربي من المعسرب الاوسط الخاصع للمرابطين ، وتفصيل ذلك أن المنصور بن الناصر بن علناس حاصر مدينة تلمسان وعاثت عساكره فيها ولكنــه لم ينل من تحصياتها ولم يحقق هدغه فتركها وقفل عائدا الى القلعة (١٩١) . ومن المرجح أن المنصور كان يخشى أن يتسبب حلفاؤه الجدد وهم العرب الهلالية في تدمير بلادم ، كما فعلوا مع المعز بن باديس في افريقية .

وعلى أية حال فمن الملاحظ أن العلاقات بين المرابطين وبنى حماد قد ساءت بعد هذه الاحداث ، ولعل ما يؤكد ذلك هو الموقف الذى وقفوه

<sup>(</sup>۱۹۱) ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ض ٣٦٠ ، ص ٣٦١ ، حسن أحمد محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٢٨٨ ٠

مع معز الدولة بن المعتصم بن صمادح ، الذى لجأ اليهم بعد فراره من المرية قبل أن يقتحمها عسكر المرابطين ، فرحب بنو حماد بمعز الدولة ، وفتحوا أبواب بلادهم أمامه ، وأقطعه المنصور بن الناصر بن علناس مدينة تدلس الواقعة على البدر (١٩٢٠) ، وقد وقفوا نفس الموقف أيضا مع ابن مجاهد صاحب مدينة دانية ، عقب فراره أمام قوات المرابطين التى كان يقودها داود بن عادشة ، فاستقبله المنصور بن الناصر ، وأحسن اليه وأكرمه (١٩٢٠) .

وهكذا ساد العلاقات بين المرابطين والحماديين توتر واضح المعالم ولكنه لم يؤد الى صدام مسلح بين الطرفين ، ولعل ذلك يرجع الى حد كبير الى تمسك المرابطين بصلة القربى التى تجمع بينهما وكان فى وسع المرابطين فرض سيادتهم الكاملة على دولة بنى حماد لاسيما أن خلفاء المناصر بن الناصر بن علناس كانوا من الضعف واللامبالاة خاصة فى عهد يحيى بن العزيز بن المنصور الذى قضى حياته بين العبيد والملهين والمضحكين بحيث لم يكن لديهم القدرة على مقاومة أى غزوة يقوم بها الرابطين فى أوج قوتهم ، ويمكن أن نضيف الى ما سبق أن ذكرناه أن المرابطين كانوا يحرصون على استقلال الدولتين الصنهاجيتين لأنهم أى المرابطين أنفسهم كانوا في حالة جهدد دائم ضد قوى المسيحية فى المرابطين أنفسهم كانوا في حالة جهداد دائم ضد قوى المسيحية فى المرابطين أنفسهم كانوا في معالة جهداد دائم ضد قوى المسيحية فى المرابطين أنفسهم كانوا في معالة جهداد دائم ضد قوى المسيحية فى المرابطين أنفسهم بنى حماد المرابطين وبين ذويهم بنى حماد المرابطين وبين ذويهم بنى حماد حتى لا نتخذ شكل الصدام المسلح ، فتزداد بذلك جبهات القتال أمام حتى لا نتخذ شكل الصدام المسلح ، فتزداد بذلك جبهات القتال أمام المرابطين ويستحيل عليهم مراجهة العواصف والانواء .

<sup>(</sup>۱۹۲) ابن الأثير ، السكامل ، ج ٨ ، ص ١٥٦ ، ابن أبى زرع ، روض القرطاس ، ص ١٠٨ ، سالم ، تاريخ مدينة المرية ، ص ١٨٠ . (١٩٣) ابن أبى زرع ، المصدر السابق ، ص ١٠٨ ، ابن الكردبوس ، الاكتفاء ، ص ١٠٨ .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(ج) المسلاقة بين دولة المرابطين والمفلافة العباسية



كان من الطبيعى أن تعترف الدولة المرابطية بخلافة العباسيين ، أذ كان المرابطون يعتقدون اعتقادا راسخا أنه لن يعتبر ملكهم مشروعا الا اذا باركته الامامة القرشية ، ولما كانت الخلافة الاموية فى الاندلس قد سقطت ولم يعد يمثل الخلافة القرشية فى ذلك الوقت الا خلافة بغداد العباسية ، ولذا تطلع المرابطون صوب العباسيين يلتمسون منهم العون ويستمدون التأييد والاعتراف الرسمى أو الشرعى ، وقد اختلف المؤرخون فى تحديد تريخ اتصال المرابطين بالعباسيين ، غابن الاثير يقول ان أول اتصال بين المرابطين والعباسين قد حدث عقب انتصار الزلاقة واستيلاء يوسف على الاندلس (١٩٤) ، ويتفق مع ابن الاثير فى هدذا السرأى كل من ابن خلدون (١٩٥) والقلقشيد ندى (١٩٥) والذهبى (١٩٥) .

والصحيح أن المرابطين قد بدأ اتصالهم بالعباسيين قبل فتح الاندلس بزمن طويل ، فقد نقش المرابطون أسماء الخلفاء العباسيين على السكة المرابطية منذ عام ١٤٥٠ وذلك منذ عهد الامير أبى بكر بن عمر (١٩٨) ، وظل اسم الخليفة العباسي يذكر مقرونا باسم أبى بكر بن عمر الى أن ترفى فى عام ١٨٥٠ وخلفه يوسف بن تاشفين فذكر اسمه على السكة مع اسم الخليفة العباسي (١٩٩) ، وهذا يؤكد أن المرابطين قد

<sup>(</sup>۱۹۶) ابن الاثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ١٤٣٠

<sup>(</sup>١٩٥) ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٣٦٥٠

<sup>(</sup>١٩٦) القلقشندى ، صبح الاعشى في صناعة الانشا ، ج ٥ ، ص ٢٥٨ ٠

<sup>(</sup>۱۹۷) الذهبي ، دول الاسلام ، ج ۲ ، ص ۲۱ ٠

Lavoix, Catalogue de monnaies musulmanes de la Bibbiotheque nationale, P. 198.

<sup>(</sup>١٩٩) ابن ابي زرع ، روض القرطاس ، ص ٩٥ ·

دعوا للعباسيين قبل الزلاقة ، وليس الى الشك سبيل فى أن أبا بكر بن عمر لم يكتب فى عملته اسم الخليفة العباسى الا بعد أن راسل الخليفة العباسى وتلقى منه اجابة بقبول طاعته وتقليدا بولايته .

ونستدل من النص الذى أورده صاحب الحلل ويتعلق بتعليل تسمية يوسف بأمير المسلمين بدلا من لقب أمير المؤمنين ، ورفضه للقب الاخير بحجة أنه من ألقاب خلفاء بنى العباس (٢٠٠) على أن يوسسف كان يدين بالطاعة الخليفة العباسي سواء قبل الزلاقة أو بعدها •

وهناك ملاحظة أخرى هى أن اسم الخليفة العباسى المنقوش على السكة المرابطية هو « عبد الله أمير المؤمنين » ، وقد ظل هذا الاسم كما هو حتى آخر العهد بالدولة المرابطية ، فكان ذلك سلبا فى أن بعض الباحثين أثار جدلا حول اسم عبد الله المنقوش على السكة ، فقالوا أنه قد يكون اسم عبد الله بن ياسين صاحب دعوة المرابطين ، ولكن عبد الله كما نعلم لم يتخذ لنفسه لقب أمير المؤمنين ، ولم يكن من المكن أن يتخذ هذا اللتب ، وهو يعلم أنه من ألقاب الخلافة ، كما أن الرجل لم يتجاوز أبدا سلطة الفقيه ، وترك أمر الحكم ومسئوليته ليحيى بن عمر وأبى بكر بن عمر ، ولكن المرأى الصائب ما رواه العالم الاثرى الالماني فان برشم Wan Berchem من أن الخلفاء العباسيين والامويين كانوا يكنون عن برشم م بلفظ عبد الله فى النقوش أو النقود ، كما أن التقاليد الدبلوماسية أنفسهم بلفظ عبد الله فى النقوش أو النقود ، كما أن التقاليد الدبلوماسية كانت تقضى بعدم ذكر الاسماء المجردة ، انما اكتفت بالكنى والالقاب ، لذلك لم يشأ المرابطون أن ينقشوا اسم الخليفة المجرد على السكة ، لذلك لم يشأ المرابطون أن ينقشوا اسم الخليفة المجرد على السكة ، واكتفوا بقولهم ( عبد الله ) وهى كنية يمكن أن تخلع على أى خليفة

<sup>(</sup>٢٠٠) مجهول ، الحلل الموشية ، ص ١٦ .

عباسى ، كما أضافوا الى جانبها لقب « أمير المؤمنين » وهو لقب لا يلقب به الا الخلفاء (٢٠١) ، كما أن هناك ناحية أخرى وهى أن المرابطين قد اتخذوا السواد شعارا لهم فى ملابسهم وأعلامهم ، وهذا اللون الاسود كما هو معروف هو شعار العباسيين ، ويؤيد ذلك ما روى من أن المعتصم بن صمادح صاحب المرية أراد أن يتقرب من المرابطين ، فارتدى ثوبا مرابطيا أسردا، فكان على حد قول بعض الرواة بين فرسانه البيض «٢٠٢) ،

وقد اختلف المؤرخون قى تحديد اسم الخليفة العباسى الذى أرسل الى يوسف بن تاشفين تقليده واعترافه بشرعية حكمه ، فابن الاثير ذكر اسم الخليفة وهو المقتدى بالله(٢٠٢) ، أما ابن خلدون فقد ذكر أنه المستظهر بالله(٢٠٤) ، ومرة أخرى باسم المستنصر بالله(٢٠٠) ، ويؤيد ابن خلدون فى روايته الأولى (أى تحديد اسم المستظهر بالله) كل من ابن الخطيب(٢٠٠) والقلقشندى(٢٠٠) والذهبى(٢٠٨) .

أما عن الرسول الذي حمل الرسالة الخلافية الى يوسف بن تاشفين م فقد أشار ابن خلدون الى أنه القاضى الفقيه عبد الله بن العربي وولده

<sup>(</sup>۲۰۱) حسن احمد محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٣٣٥ ، ٣٣٦ ، المحمد مختار العبادي ، دراسات في تاريخ المغرب والاندلس ، ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>۲۰۲) اشباخ ، تاریخ الاندلس ، ص ۹۱ ، حسن أحمد محمود ، قیام دولة الرابطین ، ص ۳۳۱ ، العبادی ، دراسات ، ص ۱۰۰ ۰

<sup>(</sup>۲۰۳) ابن الاثیر ، الکامل ، ج ۸ ، ص ۱۶۳ .

<sup>(</sup>۲۰۶) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ۱٦١ .

<sup>(</sup>٢٠٥) ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٢٠٦) ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، ج ٣ ، ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>۲۰۷) القلقشندي ، صبح الاعشى ، ج ٥ ، ص ٢٥٨ ٠

<sup>(</sup>۲۰۸) الذمبي ، دول الاسلام ، ج ۲ ، ص ۲۱ ٠

أبا بكر ، وقد رفع ابن العربى الى الخليفة العباسى المستظهر بالله خطابا يلتمس فيه تقليدا خلافيا يخول يوسف بن تاشفين حكم بلاد المغرب ، كما طلب توصية من الخليفة له ولابنه أبى بكر ، فاستجاب الخليفة لهما وسلم ابن العربى وولده تقليده وعهده لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين مؤرخا في رجب سنة ١٩٤٩ه ( ١٠٩٨م ) ، كما حصل ابن العربى على رسالة من محمد بن جهير وزير الخليفة العباسى ، موجهة الى يوسف بن تاشفين ، وفيها تقدير لما قام به أمير المسلمين وثناء على حسن رأيه وفى نهايتها أيضا توصية بابن العربى وابنه أبى بكر ، كما حصل ابن العربى أيضا على خطاب من الامام أبى حامد الغزالى ، يتضمن مطلبين كان ابن العربى قد طلبهما من الغزالى أولهما :

## استصدار غتوى حول موقف بن تاشفين من أمراء الطوائف ٠

وحقه فى قتال هؤلاء الامراء والظفر بأموالهم ، وحق الطاعة ليوسف بن تأشفين ، ولفتوى الغزالى أهمية كبيرة ، اذ أظهرت حق يوسف بن تأشفين فى جهاد ملوك الطوائف وأفتى بشريعة حكم يوسف حتى ولو تأخر وصول تقليد الفسلافة ، وطلب الامام الغزالى من الخليفة سرعة ارسال التقليد ، أما المطلب الثانى فهو أن يبعث الغزالى رسالة تأييد لجهاد يوسف بن تأشفين وتأييد سياسته ، كما حصل ابن العربى من العلامة أبى بكر الطرطوشي حين مر بالاسكندرية ، وهو فى طريقه الى بلاده ، على رسالة الى يوسسف بن تأشفين ، وهذه الرسالة تدور حول الوعظ والارشاد ، مؤيدة بكثير من الآيات القرآنية ، والاحاديث النبوية والروايات عن الصالمين وأهل الخير ، خاصة الخليفة أبر بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب وغيرهما ، الخير ، خاصة الخليفة أبر بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب وغيرهما ، وقد توفى الفقيه أبى العربى فى الاسكندرية فى عام ١٩٤٣ه ( ١٩٠٠م ) ،

الغزالى ورسالة محمد بن جهير ورسالة الطرطوشى فضلا عن التقليد ومرسوم الخلافة الى يوسف بن تأشفير (٢٠٩٠) •

وهكذا كان أمراء المرابطين يحصلون على وضعيتهم الشرعية من اعتراف الخلافة المباسية بدولتهم ، ولذا بمجرد أن تولى على بن يوسف أرسل الى الخليفة العباسى يطلب الحصول على التقليد الخلاف فأرسل اليه المستظهر بالله العباسى فى عام ١١٥ه ( ١١١٨م ) مرسوما بولايته ، منوها فيه بخدماته من أجل - الاسلام (٢١٠) .

ونلاحظ من خلال هذا المرسوم أن العلاقات بين المرابطين والعباسيين كانت علاقات روحية فقط ، بدليل أن الخليفة لم يطلب من على بن يوسف في هذا المرسوم بأى التزام تجاء الخلافة ، بل بمزيد من الجهاد والطاعة للخلافة فقط ،

<sup>(</sup>۲۰۹ أورد الاستاذ الدكتور مختار العبادى نص الخطاب الذى رفعه ابن العربى الى الخليفة المستظهر باالله العباسى ، يلتمس فيه تقليدا خلافيا يخول ليوسف بن تاشفين حكم بلاد المغرب والاندلس ، ورد الخليفة على خطاب ابن العربى (انظر : درسات فى تاريخ المغرب والاندلس ، ضميمة رقم(۱)، ص ۷۷ له حولان النظر : درسات له تنص الخطاب ورد الخليفة عليه عصمت دندش (انظر : دراسة حول رسائل ابن العربى ، مجلة المناهل ، العدد ٩ ، السنة الرابعة ، الرباط ، ۱۹۷۷م ص ١٦٠ – ١٦٦ ) ، كما أوردت دندش خطاب الوزير ابن جهير الى يوسف ص ١٦٦ – ١٦٩ ، كذلك أورد الدكتور العبادى خطاب ابن العربى الى الغزالى ورد الغزالى عليه ضميمة رقم (٢) ص ٨٧٨ – ١٨٨ ، أما عن رسالة الطرطوشى الى يوسف بن أما عن رسالة الطرطوشى الى يوسف بن الماء عن الماء

<sup>(</sup>٢١٠) مؤلف مجهول ، الحلك الموشية ، ص ٦٤ ، ٦٥ •



# الباب الشائي الدراسة العضارية

الفصل الأول: نظم المكم والادارة في عصر على بن يوسف •

الفصل الثانى: بعض مظاهر الحضارة في عصر على بن يوسف •



# الفصل الأول

### نظم الدكم والادارة في عصر على بن يوسف

### اولا: النظام الاداري

- (أ) نظام امارة المسلمين •
- ١ ـ تطبيق النظام الوراثي بعد نظام الشورى ٠
  - ٢ \_ لقب أمير المسلمين •
  - (ب) ولاة العهد في عصر على بن يوسف .
    - (ج) منصب نائب أمير المسلمين .
  - ١ \_ نائب أمير المسلمين في الاندلس ومهامه ٠
    - ٢ \_ نواب أمير المسلمين في المغرب ٠
      - ٣ \_ ولاة الأقاليم •
    - (د) نظام الوزارة في عصر على بن يوسف
      - ( ه ) ديوان الرسائل والماتبات •

### ثانيا: النظام القضائي في عصر على بن يوسف •

- (أ) نظرة عامة عن النظام القضائي في عصر على بن يوسف
  - (ب) أهم خطط القضاء الشرعى
    - (ج) القضاء العسكرى •
  - (د) قضاء الذميين في الاندلس •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ثالثاً: النظام الحربي في عصر على بن يوسف •

رابعا: النظام المالي في عصر على بن يوسف .

# أولا: النظام الاداري

- ( أ ) امارة المسلمين •
- ١ \_ تطبيق النظام الوراثي بعد نظام الشورى
  - ٢ ـ لقب أمير المسلمين •
  - (ب) ولاة العهد في عصر على بن يوسف .
    - ( ج) منصب نائب أمير السلمين
      - (د) نظام الوزارة ٠
      - ( ه ) ديران الرسائل والمكاتبات .



## (أ) نظام امارة المسلمين

١ ــ تطبيق النظام المراثي بعد نظام الشوري في المكم والادارة:

يرج م الفضل فى وضع نظم الدولة المرابطية الى يوسف بن تأشفين نفسه ، المؤسس العقيقى للدولة ومؤسس حاضرتها مراكش ، وهو الذى التخذ لنفسه القب أمير المسلمين ، وهو نفسه الذى وضع نظام الوراثة فى الصكم •

كان نظام الشورى هو الاساس الذى قام عليه نظام الحكم فى بداية قيام دولة المرابطين قبل يوسف بن تاشفين عندما كان المرابطون يختارون بكامل الحرية رئيسهم الذى يتم تعيينه بعد عقد مجلس من زعماء القبائل والولاة والعلماء والفقهاء يشارك فيه شيوخ المرابطين وأعيانهم ، بهذه الطريقة تم اختيار عبد الله بن ياسين ، الذى لم يحرص على استمرار الامارة فى أسرته ، كما أنه لم يباشر أى ضغط على المرابطين فى اختيار يحيى بن عمر ثم أبى بكر بن عمر ر ، بل كانت وصيته الاخيرة للمرابطين قوله : « اياكم والمخالفة والتحاسد على الرياسة ، فان الله يؤتى ملكه من يشاء ، ويستخلف فى أرضه من أحب من عباده ، ولقد ذهبت عنكم ، فانظروا من تقدمونه منكم ، يقوم بأمركم ويقود جيوشكم ، ويغرزو عدوكم ، ويقسم بينكم فيئكم ، ويأخذ زكاتكم وأعشاركم) (١) ومن هذه الوصية يتبين أن عبد الله بن ياسين المؤسس الأول للدولة ، لم يكن يرى

<sup>(</sup>١) ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ٠٩٠

طريقة الحكم الوراثي • أما يوسف بن تاشفين فقد كان يخشى أن يعود الأمر فوضى من بعده ، وأن تنفصم عرى هذه الوحدة وتنتهى هذه الرسالة التي عمل جاهدا على تبليغها زهاء نصف قرن ، لذلك رأى يوسف أن يعين وليا للعهد يستخلفه بعد موته ، وهكذا تحول نظام الشورى المتبع في السنوات الأولى من قيام دولة المرابطين الى نظام وراشي منذ أن اختسار يوسف بن تاشفين ابنه عليا لولاية عهده سنة ٤٩٦هـ ( ١١٠٢م ) ، ولو أن يوسف ترك الأمر شورى للمرابطين ليختاروا من بعده من أحبروا لكان بذلك قد أفدح المجال لفتح باب التنافس بين أبنائه وأقاربه للظفر بامارة المسلمين من بعده ولكان من العسير أن يجتمع الناس على شخص معين ، لأنه لم يكن هذاك ثمة نظام للانتذاب في وقت أصبحت بلاد الاندلس فيه مهددة بغارات نصارى الشمال ، ولذلك قرر يوسف أخذ البيعة لابنه على ، استنادا الى أن هذا الحق من جملة حقوقه كما يتبين ذلك من عهده له ، ونضيف الى ذلك بأن يرسف عندما ابتدع هذا النظام لم يكن مقيدا في اختياره لولى المعد بأى شروط أو تقاليد معينة وانما جرى فى ذلك حسب تقديره للمصلحة العامة ، واذا كان قد آثر عليا على أخيه تميم ، فانما فعل ذلك لأنه رأى علما أهلا لخلافته (٢) م

ولد الامير أبو الحسن على بن يوسف بن تاشفين بمدينة سبتة ف شهر ربيع الأول سنة ست وسبعين (٦) أو سبع وسبعين وأربعمائة (٤) ، من أم رومية الإصل اسمها قمر وتكنى أم الحسن أو غاض الحسن (٥) ،

<sup>(</sup>۲) ويعلق محمد بن الخلف في البيان الواضح على لختيار يوسف لابنه على بقوله : ( ومما سلى النفوس كل التسلية وأطفأ نار الرزية ما كان من نظره الجميل ورأيه الاصيل ، من توليه الامر في حياته لابنه الامير أبي الحسن ذي العمل الرصين ، والراي الحسن ) ، راجع : مجهول ، الحلل الوشية ، ص٥٥ ،

<sup>(</sup>۳) ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ۲۰۱

<sup>(</sup>٤) أبن أبى زرع ، روض القرطاس ، ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٥) ابن بي زرع ، نفسه ، ص ١٠٩ ، ابن عذاري ، نفسه ، ص ١٠١٠

ولم يكن على أكبر أولاد أبيه (بدوفاة الابن الاكبر ليوسف وهو أبو بكر سير أثناء موقعة الزلاقة) ، الا أنه وقع اختياره عليه « لما آنسه غيه من الورع والنباهة والحزم »(٦) ، ولتفوقه رغم كونه أصغر سنا على تميم تفوقا كبيرا « فى المواهب والخلال اللازمة لحكم شعوب وأمم كثيرة »(٧) وقد امتدح أحد شراء الانداس الامير على عندما أقدم أبوه يوسف على اختياره ولما للعهد مقوله:

وان كان فى الاسنان يحسب ثانيا

على ففى العليهاء يحسب أولا

كذا لكم الأيدى سواء بنانها

وتختص فيهن الخنامر بالحلالا)

وكان من الطبيعى أن يعمل يوسف على مشاورة كل من يهمه الأمر عول هذا الاختيار ، ولهذا بادر بمشاورة الفقهاء والقضاة وزعماء القبائل وأفراد الأسرة المرابطية وكبار رجال الدولة في سنة ١٩٥٥ ( ١١٠١م ) ، وناقشهم في المبررات التي دفعته الي اختياره ، غوافقه الجميع على ما اعتزم عليه ، وعلى أثر ذلك قرىء مرسوم البيعة الذي يتضمن الاسباب التي حملته على هذا الاختيار والشروط الواجب توافرها فيه ، والمبادىء التي ينبغي أن يسير عليها ، وهذا المرسوم من انشاء الوزير الفقيلة أبي محمد بن عبد النفور وكان من أعلام البلاغة في ذلك العصر (١) .

<sup>(</sup>٦) عنان ، عصر اارابطين ، ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٧) اشباخ ، تاريخ الاندلس ، ض ١١٢ ٠

<sup>(</sup>٨) مجهول ، الحلل الموشية ، ص ٥٥ ، ٥٦ .

<sup>(</sup>٩) راجع نص الرسوم في الحلل الموشية ، ص ٥٦ ، ٥٧ .

ونستخلص من نص هذه الوثيقة: أن يوسف بن تاشفين قد اتبع مبدأين في اختيار ولده أبي الحسن على وليا لعهده (١٠) .

#### أولهما: مبدأ الاختيار:

فيد أشارت الوثيقة الى أن يوسف قد اختار من بين أولاده من هو أصلح لقيادة تلك الدولة المرابطية المرامية الاطراف: « فوجد ابنه الامير الأجل أبا الحدن أكثرها ارتياد الى المعالى ، واهتزازا ، وأكرمها سجية ، وأنفسها احترازا ، فاستنابه غيما استرعى ودعاه لما كان اليه دعى »(١١) .

## ثانيهما: دبدأ الشررى:

فقد أخذ يو، مف به ، وتمسك بما جاء فى القرآن الكريم وما جاء على لسان نبيه وما سار عليه المخلفاء الراشدون : « ودعاه لما كان اليه دعى ، بعد استشارة أهل الرأى على القرب والنأى » (١٢) .

كما يشدير مرسوم البيعة الى أنها كانت مشروطة ببعض الشروط اشترطه عليه أبوه ولعل أهمها التمدل بالبادىء التى دعا اليها الامام عبد الله بن ياسين من اعلان الجهاد على أعداء الاسلام ، واحترام المقهاء والقضاة والعلماء ، والعمل على اقامة العدل بين الرعية بالاضافة الى ما ذكره صاحب الحلل فى قوله : « وكان من الشروط فى تقديمه للعهد التى اشترطها عليه أبوه ترتيب سبعة عشر أل في فارس بالاندلس موزعة على أقطار م لومة يكون منها باشنيلية سبعة آلاف فارس وبقرطبة ألف

<sup>(</sup>١٠) راجع حسن أحمد محمود ، قيام دولة الرابطين ، ص ٣٤٥ وما يليها ٠

<sup>(</sup>١١) انظر نص اارسوم في احلل ااوشية ، ص ٥٦ ، ٧٥ .

<sup>(</sup>١٢) انظر نص اارسوم في الحلل ااوشية ، ص ٥٦ ، ٥٧ .

هارس وبغرناطة ألف غارس وفى الشرق أربعة آلاف غارس وباقى العدد على ثغور المسلمين للذب والمرابطة فى المصون المعاينة للعدو »(١٢) •

وفى عام ٢٩٥٩ ( ٢٠١٠م ) ، جاز يوسف بن تاشفين الى الاندلس جرازه الرابع والاخير برسم تفقد أحوال الاندلس والنظر فى مصالحها وتنظيم البيسة لولده على ، وقد صحبه فى هذا الجواز ولداه الامير أبو الصن على ، والامير أبو الطاهر تميم ، وبعد أن اطمئن على حسن سير الامور فى ولايات الاندلس المختلفة ، اتجه صوب مدينة قرطبة المقر القديم للخلافة الاموية والقاعدة الاولى للمرابطين فى الاندلس ، وهناك قرر أخذ بيعة أهل الاندلس لولده عنه عالم رجال الدولة من أمراء المتونة وأشياخ البلاد ، وقادة الرأى والفقهاء والقضاة وتلا عليهم عقد البيعة وأشياره وليا للعهد ، ثم أخذ البيعة له من جميع الصاضرين ، وأقسم مؤلاء يمين الطاعة والولاء ، ثم وقعوا على عقد البيعة ، وقام على أثر رسمها أبوه ، ثم أشهد الكتاب ووقع على الوثيقة (١٤) ، وصدر كتساب التولية والبيعة عن يوسف بن تاشفين لولده على ، بقلم وزيره وكاتب التولية والبيعة عن يوسف بن تاشفين لولده على ، بقلم وزيره وكاتب التولية والبيعة عن يوسف بن تاشفين لولده على ، بقلم وزيره وكاتب التي بكر بن القصيرة فى ذى الحجة عام ١٩٩٤ه(١٠٠٠) .

ثم عاد يوسف بن تاشفين الى المغرب ، حيث مرض مرضه الاهير الذى استمر زهاء عامين وشسيرين وانتهى بوفاته عن مائة عام فى أول

<sup>(</sup>١٣) مجهول ، الحلل الموشية ، ص ٥٧ ، ٥٨ ٠٠

<sup>(</sup>۱٤) ابن ابی زرع ، روض القسرطاس ، ص ۱۱۹ ، مجهسول ، الحلل الموشية ، ص ٥٦ ، ٧٥ ، سالم ، ةرطبة ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ، ١٤٣ .

<sup>(</sup>١٥) انظر: ابن الخطيب، الاحاطة، ج ٢ ص ١٨٥ - ٢٦٥٠

المحرم سنة ٥٠٠٠ (٢ سبتمبر ١١٠١م) ، وكان ولى العهد يتموم أنناء مرض أبيه بتصريف أمور الحكم نيابة عن أبيه يؤكد ذلك نص لابن عذارى يوصى فيه يوسف بن تشفين عندما اشتدت به العلة الى ولده ولى عهده ، فاضطاع أبع اضطلاع وقام أحمد مقام ، كما يدل على ذلك أنه فى عام عاضطاع أبع اضطلاع وقام أحمد مقام ، كما يدل على ذلك أنه فى عام ١٩٤٩ أى فى فترة ولاية على بن يوسف العهد قرىء باشبيلية كتاب من ولى العهد بعزل القاضى ابن منظور (١٧١) ، كذلك أورد الدكتور محمود مكى رسالة صادرة عن على بن يوسف مؤرخة فى آخر ذى الحجة سئة ١٩٤٩ (١ سبتمبر ١١٠٩م) أى قبل وفاة يوسف بن تاشفين بيوم واحد تتضمن رده على رسالة واجهها اليه عدد من الفقهاء فى احدى أقاليم الدولة (١١) ، ورسالة صادرة فى نفس السنة ردا على رسالة بعثها أحد عمال المرابطين على الانداس فى مستهل ذى القعدة (١١) ، كما أشار ويثى ميراندا الى تقلد على مهام والده أثناء مرضه وأنه قام بعزل محمد ميراندا الى تقلد على مهام والده أنابا بكر بن ابراهيم اللمتونى (٢٠) ،

وكان يوسف بن تاشفين قبل وفاته في مستهل المحرم سنة ٥٠٠ ه

<sup>(</sup>١٦) عن وفاة يوسف بن تاشفين انظر: المراكشي ، المعجب ، ص ١٧٠ ، ابن عذارى ، البيان ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ابن بي زرع ، المصدر السابق ، ص ١٠٠ ، ابن الخطيب ، أعمال إلاعلام ، ج ٣ ، ص ٢٥٢ ، ابن تغرى بردى ، النجوم ، ج ٥ ، ص ١٩٥ ، وقد اتفقت الصادر الاسلامية في تحديد عام ٠٠٥ لوفاة يوسف بن تاشفين فيما عدا صاحب العجب الذي جعل الوفاة في عام لوفاة مي ١٤٠ ، وانظر أيضا : بروفنسال ، الاسلام في المغرب والاندلس ، ص ١٤٠ ، عدان ، عصر المرابطين ، ص ٥٤ ،

Terrasse, Histoire du Maroc, vol, II, pp. 240 - 241.

<sup>(</sup>۱۷) ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>۱۸) محمود على مكى ، وثائق تاريخية جديدة ، ص ۱۷۹ ، ۱۸۰ ٠

<sup>(</sup>۱۹) مكن ، نفسه ، ص ۱٤٨ .

<sup>(</sup>٢٠) ميراندا ، على بن يوسف وأعماله في الاندلس ، ص ١٥٥٠

أوصى ولده وولى عهده بعده أبا الحسن عليا بثلاث وصايا أولها « ألا يهيج أهل جبل درن ومن ورائه من المصامدة وأهل القبلة) والثانية: أن يهادن بنى هود بالانداس وأن يتركهم حائلين بينه وبين الروم ، والثالثة: يقبل من أحسن من أهل قرطبة ويتجاوز عن مسيئهم) (٢١) •

## ٢ - ادب أمير المسلمين

اتخذ المؤسسون الأول لدولة المرابطين لأنفسهم بادى، ذى بدىء لقب « الامير » وهو لقب ظل يطلقه المرابطون على زعمائهم ، ابتداء من عهد أمير لمتونة أبى زكريا يحيى بن عمر اللتموني ، فتلقب به يحيى كما تلقب به أخوه أبو بكر بن عمر بعد وفاته سنة ٤٤٧ هـ (١٠٥٥م) وعندما تولى يوسف بن تاشئين زعامة المرابطين منذ سنة (١٠٧٤ه) (١٠٧٢م) ظل يتقلب بالامارة الى أن سقط أبو بكر بن عمر شهيدا في أحد المعارك في سنة ١٤٨٠ م ( ١٠٨٧م ) وعندئذ أصبح يوسف الزعيم الأوحد للمرابطين ، واتفق أن لبي أنذاك نداء أهل الاندلس الجهاد ، ويفضل اشتراكه في وقعة الزلاقة أمكن للمسلمين أن يوقعوا بقوى النصرانية في أسبانيا ، الأمر الذي دعاه الى أن يتذـذ لنفسه لقبا جديدا هو لقب (أمير المسلمين وناصر الدين) تتويجا لهذا الانتصار المؤزر الذي حققه في أرض الاندلس ، ويذكر صاحب روض القرطاس أن يوسف تسمى فى يوم الزلاقة بأمير المسلمين « ولم يكن يدعى به قبل ذلك » (٢٢) ، وفي موضع آخر يذكر صاحب روض القرطاس « وكان يدعى بالامير فلما فتح الاندلس وصنع غزاة الزلاقة وأذل الله تعالى بها الروم وبايعــه فى ذلك اليوم ملوك الاندلس وأمراؤها الذين شهدوا معه تلك الغزاة ، وكانوا ثلاثة عشر ملكا وسلموا

<sup>(</sup>٢١) مجهول ، الحلل الموشية ، ص ٦٠ ٠

<sup>(</sup>۲۲) ابن أبي زرع ، ص ۱۰۳ .

عليه بأمير المسلمين وهو أول من تسمى بأمير المسلمين من ملوك المغسرب وخرجت كتبه صدرة عنه بذلك الى بلاد المسدوة وبلاد الاندلس فى ذلك اليسسوم ١٠٠٠، (٢٢) ، ويؤيد ابن أبى زرع فى ذلك من المؤرخين ابن الفطيب (٢٤) وابن خلدون (٢٠) ، ويميل عدد من الباحثين المصدثين الى الأخذ بهذا القول (٢٠) لأن انتصار الزلاقة يبرر التسمية الجديدة التى تحمل معنى نصرة الدين ، غير أن هناك رواية مخالفة لصاحب الحلل المؤشية وخلاصتها أن يوسف لما كثرت غتوجه فى أنحاء المغرب وتضخمت مملكته ، واتسعت أعماله ، اجتمع اليه أشياخ قبيلته وأعيان دولته وزينوا له أن يتلقب بأمير المؤمنين ، ذأبى أن يستجيب لهم لأن لقب أمير المؤمنين من ألقاب خلفاء بنى العباس لكرنهم من تلك السلالة الكريمة ، لأنهم ملوك المرمين مكة والمدينة فى دين أنه لا يعدو قائما بدعوتهم ، واقترح عليهم أن يتسمى « بأمير المسلمين وناصر الدين » فخطب له على المنابر بهدذا المتعمى « بأمير المسلمين وناصر الدين » فخطب له على المنابر بهدذا اللتب الجديد ، كما خرطب له بذلك فى العدوتين ، وأمر كتابه أن يكتبوا فى ذلك وهذا هو نص كتابه الى عماله ورجال دولته ،

« بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم تسليما من أمير المسلمين وناصر الدين يوسف بن تأشفين الى الاثنياخ والاعيان والكافة من أهل فلانة أدام الله كرامتهم بتقواه ووفقهم لما يرضاه سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته (أما بعد)

<sup>(</sup>۲۳) ابن بی زرع ، ص ۹۶ ، ۹۰

<sup>(</sup>٢٤) ابن الخطيب ، أعمال الاعلام ، ج ٣ ، ص ٢٥١ •

<sup>(</sup>٢٥) لبن خلنون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٣٦٥ ، ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٢٦) حسن أحمد محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٣٣٩ ، ٣٤٠ ، عنان ، عصر الرابطين ، ص ٤٠ ، وهناك من الباحثين من يعارض هذا الرأى ومنهم : أحمد مختار العبادى ، دراسات نى تاريخ المغرب والاندلس ، ص ٩٩ .

حمد الله أهل الحمد والشكر ؛ ميسر اليسر وواهب النصر والصداة على محمد المبوث بنور الفرقان والذكر ، وإنا كتبناه اليكم من حضرتنا العلية بمراكش حرسها الله في منتصف محرم سنة سنة وستين وأربعمائة ، وأنه لم من الله علينا بالنتح الجسيم وأسبغ علينا من أنعمه الظاهرة والباطنة ، وهدانا وهداكم الى شريعة نبينا محمد المصطفى الكريم صلى الله عليه أغضل الصلاة وأتم التاليم رأينا أن نخصص أنفسنا بهذا الاسم لنمتاز به على سدائر أمراء التبائل وهو « أمير المسلمين وناصر الدين » غمن خاطب الحضرة العلية السامية فليخاطبها بهذا الاسم ، ان شاء الله تعالى ، والله ولى العدل ، بمنه وكرمه ، والسلام (٧٧) .

والرأى عندى أن يوسف اتخذ هذا اللقب بعد انتصار الزلاقة ، فطبيعى أن يعمد الماتصر الى اتخاذ لقب جديد يتناسب معمقتضى الاحداث ولهذا فانتصار الزلاقة كان الحافز والدافع المباشر الذى دفع بيوسف الى التلقب به على سائر زعماء القبائل ، ومن الواضح أن صاحب "حلل الموشية يخلط بين هذا التاريخ ٢٦٤ه وتاريخ سنة ٢٧٩ه الذى انتصر فيه يوسف على نصارى اسبانيا في الزلاقة وأنه أخطأ في هذا التاريخ بدليك أنه يذكر في روايته أنه (خوطب به من العدوتين) ولما كان المرابطون في هذا التاريخ (٢٦٤ه) على غير اتصال بملوك الطوائف وان أول اتصاب بين ملوك الطوائف وبين يوسف عدث قبل الزلاقة بعام أو حتى بثلاثة أعوام ، ملوك الطوائف وبين يوسف حدث قبل الزلاقة بعام أو حتى بثلاثة أعوام ، فان النص الذي أورده صاحات الحلل الموشية لا يتفق مع حقيقة الحوادث التاريخية ،

<sup>(</sup>٢٧) مجهول ، الحلل الموشية ، ص ١٦ ، ١٧ .

## (ب) ولاة العهد في عصر على بن يوسف

سار أمير المسلمين على بن يوسف على نهج سياسة والده في اختيسار ولى العهد ، فقد بدأ يذكر في مستقبل الدولة من بعده ، وفي ضرورة وجود شخصية قوية على رأس الدولة للحفاظ عليها من طمع الطامعين ، فوقع اختياره على ابنه الامير سير لولاية عهده وذلك في عام ٢٧٥ه ( ١١٢٨م ) (٢٨) ، وفي هذا الصدد يقول ابن عذاري نقــ الا عن الوراق: « لما عزم على بن يوسف أن يخلع عهده على ابنه سير الذي من أمتسه قمر ، وجه الى عقد ذلك أهل المقد والحل من الفقهاء والقضاة وجمع لذلك بنى عمه وأخويه الأمير تميما كبيره وأخاه ابراهيم صغيره المستهر بابن تاعيشت وهي أمه سوداء ، فسلم الأمر لابنه سير وشهد الشهود عليه بذلك ، وكملت البيعة له ، وأرسل بها الى سائر الاقطار والانظار ، فاستقرت البيعة والنزم قبولها ، واستقل بالأمر ونظر في سائر ما تدعوه الضرورة من أهور الجيش والاحكام والولايات والعرزل ورد المظالم وقعد للناس قعودا فخما »(٢٩) ، هـذا هو نص رواية ابن عذاري حول توليه الامير سير ولاية عهد أبيه أمير المسلمين على بن يوسف ، وهي تثبت لنا أن عليا قد اتبع السلف الصالح في اختيار ولى العهد ، واتبع نفس الطريق الذى سلكه أبره في اختيار ولى العهد فهو لم يحاول أن ينفرد بهذا الاختيار وحده ، بل أنه استدعى كبار رجال دولته من الفقهاء والقضاة ، كما استقدم أخوته وأبناء عمومته وزعماء قبيلته لمتونة ليشهدوا على عقد تولية العهد للامير سير ، وليكون ولى العهدد مسئولا أمامهم عن أمور البلاد ، وبعد أن تمت البيعة ، أرسل على بن يوسسف الى مختلف مدن

Antoonio Preito Y Vives, los reyes de Taifos, p. 243.

<sup>(</sup>۲۹) ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ۷۹ ٠

المغرب والاندلس منشورا باختيار ولى العهد ، ويبدو أيضا كما هو واضح من النص أن هناك بعض المهام التى كان يقوم بها ولى العهد منها قيداد ، الجيوش فى وقت الحرب ، والنظر فى أمور وأحوال الولايات ، والجلوس للفصل فى المنزعات بين الناس ، وكان اسم ولى العهد ينقش على السكة الى جانب اسم أمير المسلمين ، وهكذا كانت نقود على بن يوسف تحمل فى احدى وجنيها عبارة : « لا اله الا الله محمد رسول الله أمسير المسلمين على بن يوسف ولى عهده الامير سير »

ولما ولى على ابنه سير ولاية عهده ، رأى أن يولى ابنه الأمير تأشفين الاندلس ، فولاه على مدينة غرناطة والمرية ثم أضاف اليه مدينة قرطبة وكانت للامير تاشفين في مدافعة العدو صولات وجولات وفق فيها كل التوفيق وأحرز انتصارات رفعت مكانته في نظر أهل الاندلس ، فلما ذاع صيته في أمر الغزو والجهاد ، وشاع ذكره في المغرب والاندلس ، كبر ذلك على أخيه الأمير سير ولى العهد ، وأكلت قلبه عوامل الغيرة من أخيه ، ففاوض أباه في ذلك وقال له : « أن الأمر الذي أهلتني اليه لا يحسن لي مع تاشفين ، فانه قد حمل الذكر والثناء دوني ، وغطى على اسمى ، وأمال اليه جميع أهل الملكة ، فايس لى معه اسم ولا ذكر ، فأرضاه بأن عزله عن الاندلس ، وأمره بالوصول الى حضرته ، فرحل عن الاندلس في أواسط عن الاندلس و وثلاثين وخمسمائة ، ووصل مراكش وصار في جملة من يتصرف بأمر أخيه سير ويقف ببابه كأحد حجابه » (١٦) ،

- ظل سير وليا لعهد أبيه الى عام ٥٢٣ه ، عندما توفى ، وقد اختلفت

<sup>(</sup>۳۰) ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ۷۹ ، ابن الخطیب ، الاحاطة ، ج ١ ، ص ۹۷ ،

<sup>(</sup>٣١) ابن عذارى ، المصدر السابق ، ص ٩٧ .

الروايات حول وفاته ، فيقول ابن القطان : « ولم يكن - أي سير - أهلا لشيء ، همكف على البطلة ، ودخل مستورا على أخيه عمر يريد زوجته ، فجرح جراحة ، عجلت منيته »(٢٦) ، ويقول ابن عذارى « وكأن سير يركن للراحة ويصطحب أهل الفكاهة ، فاقتحم ليلا على أخيه عمر في داره فضريه وقضى عليه »(٢٢٠) ، ويقول ابن الخطيب « فقضى الله وفاة سير على الصورة القبيحة »(٢٤) • وهكذا يبدو لنا أن هناك جريمة أخلاقيسة انتهت بوغاة سير ، في حياة أبيه ، فثكله أبوه وأشقد جزعه عليسه وكان عظيم الايثار والارضاء لأمه قمر التي كانت قد تسببت في عزل تاشسفين عن ولاية الاندلس واهمال شأنه ، فتدخلت من جديد لتقديم ولده اسحق لولاية المهد ، وكان اسحق حدثا لم يبلغ الحلم بعد ، تبنته قمر وتولت تربيته والاشراف عليه ، فشب محبا مخلصا لها ، ولم يستجب على بن يوسف لطلبها قبل أن يستطلع رأى الناس خاصتهم وعامتهم في ولى العهد (٢٥) ؛ وواضح أن عليا كان يتبع في اختيار ولى العهد مبدأ الشورى الذي كان تقليدا متبعا عند المرابطين ، وقد يعبر هدذا الموقف عن ندم على في عزل تاشفين عن ولاية الاندلس ، وكأنما أراد يترك الامر شورى أن يفكر عن خطئه في حق ولده تاشفين الذي تعرض لظلم أخيه واستبداده به بالاضافة الى أنه كان أميل الى تاشفين الامير القائد الذى ذاعت شهرته ، وأختياره وليا للعهد في هذه المرحلة بالذات من تاريخ دولة المرابطين ينسجم تماما مع تطور حوادث الاندلس التي كانت تحتاج

<sup>(</sup>٣٢) أبن القطان ، نظم الجمان ، ص ٢٤٥٠

<sup>(</sup>۳۳) ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ص ۹۷ ٠

<sup>(</sup>٣٤) ابن الخطيب، الاحاطة، ج ١، ص ٤٤٧٠

<sup>(</sup>٣٥) ابن عذارى ، المصدر السّابق ، ص ٩٥ ، ابن الخطيب ، المصدر السابق ، ص ٤٤٧ .

لجهاده وجهوده العسكرية ، ثم ان دولة المرابطين كانت آنذاك فى أشد مراحل الانهاك بسبب المعارك المتواصلة مع الموحدين فى المغرب •

جمع على بن يوسف كبار رجال الدولة من الفتهاء والقضاة وزعمساء لمتونة ، وأغراد الاسرة المرابطية ، وعرض عليهم الامر ، وطلب منهم أن بتشاوروا ويختاروا لولاية العهدمنيرضونه ، ومن يرون فيه الصفات الطيبة التي يجب أن تتوافر في ولى المهد ، فأجمعوا على اختيار الامير تأشفين لولاية عهد المرابطين ، فعقد له والده ولاية عهدة اونقش اسمه على الدنانير والدراهم الى جانب اسم أبيه أمير المسلمين ، وقلده النظر في الامور السلطانية ، كما كتب الى العدوة والاندلس وبلاد المعرب ببيعة تأشفين ، فبسايعوه ووصلت البيعات من كل الجهات وذلك في رجب عام ٣٣٥ه ( ١١٣٩) (٢٦) .

ومنذ أن تولى تاشفين ولاية العهد والمظيجانيه وينحرف عنه ، غلم يوغق فى محاربة الموحدين ، بخلاف ما كسبه من شهرة فى الاندلس ، ويبدو أن عليا بن يوسف قد غضب على ولده تاشفين لهذا السبب ، ونستدل مما رواه المؤرخون أنه كان يأمل فى ابنه تاشفين ما لم تكن الاقدار تساعده به ، فتشاءم به وعزم على خلعه وصرف عهده الى اسحق ، ولده الاصغر ، فاستقدم الى مراكش عامله على اشبيلية ويسمى أغمار ليشرف على تربية ولده اسحق واعداده لتولى ولاية عهده (٢٧) ، الا أن انشال الدولة بمحاربة الموحدين ، ثم وفاة أمير المسلمين على بن يوسف حالت دون تحقيق رغبة على فى نقل ولاية العهد الى ابنه اسحق ، ولعل فى هذا ما يشير الى عدم وجود نظام ثابت لولاية العهد الى ابنه اسحق ، ولعل فى هذا ما يشير الى عدم وجود نظام ثابت لولاية العهد على دولة المرابطين به المعلى بيشير الى عدم وجود نظام ثابت لولاية العهد على دولة المرابطين به المعلى السحق ، ولعل فى هذا ما يشير الى عدم وجود نظام ثابت لولاية العهد فى دولة المرابطين به المعلى به يشير الى عدم وجود نظام ثابت لولاية العهد فى دولة المرابطين به المعلى به يشير الى عدم وجود نظام ثابت لولاية العهد فى دولة المرابطين به المهد الى المهد الى المهد فى دولة المرابطين به المهد الى ا

<sup>(</sup>٣٦) ابن عذاری ، المصدر السابق ، ص ٩٥ ، ٩٦ ، مجهدول ،الحلل الوشية ، ص ٨٩ ، ابن الخطيب ، الاحاطة ، ج ١ ، ص ٤٤٧ ٠

<sup>(</sup>۳۷) ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ابن الخطیب ، الاحاطة ، ج١٠ ص ٤٤٧ .

<sup>(</sup>۲:۱) اشباخ ، تاريخ الاندلس ، ص ٤٤٧ ، ٤٧٨ •

وهو أمر له حسداته وله سيئاته وسيئاته أكثر من حسناته ، اذ كان يترتب عليه قيام النزاع بين أولاد الأمر دول حق كل منهم في ولاية العهد، ولدينا مثال على ذلك الامير أبو بكر بن على بن يوسف الابن الاكبر لامير المسلمين ، اذ أنه ولد في عام ١٤٩٣ ، وكان يلقب ببكور ، أو بكو ، ونشأ في الاندلس كما جرت عادة على بن يوسف في تنشئة أبنائه (٢٦) وقد قام على رعايته وتأديبه الطبيب الاندلسي المشهور أبو مروان بن زهر ٤٠٠٠ ، وكان أول منصب تولاه أبو بكر ولاية مدينة اشبيلية فى ذى الحجة عام ٥١٧ه ( ١١٢٤م )(١٤) ، ثم أسندت اليه قيادة الجيوش المرابطية في الاندلس (٤٢) ، الى أن عزل عن ولاية اشسبيلية في رجب عام ٢٢٥هم ( ١١٢٨م ) بسبب التصريحات التي صدرت منه ، يعبر فيها عن عدم رضائه تن البيعة لأخيه سير ، فأسرع أبوه بعزله وأمر بتكبيله وارساله المى الصحراء (٤٣) ، ولكنه لم يلبث أن عفا عنه وعهد اليه بقيادة بعض جيوش المرابطين ضد الموحدين (٤٤) ، وبيدو أن أبا بكر قد عاد مرة أخرى بعد وفاة الامير سير ومبايعة تأشفين بولاية العهد ، عاد الى الاعتراض بسبب تخطيه مرة أخرى عند اختيار ولى العهد ، اذ يشير ابن عــذارى الى أن عليا بن يوسف أمر باخراج ولده أبى بكر من مراكش الى الجزيرة المضراء ، ليسجن بها ، لأنه خاف من خوضه في أمور ، فأصيب أبو بكر خلال سفره بمرض ، فكان الرجال يحملونه على أعناقهم ، فلما وصل

<sup>(</sup>٣٩) ابن القطان ، نظم الجمان ، مامش رقم (١) ، ص ١٠٥ .

<sup>•</sup> ٧٠ مؤنس ، سبع وثائق تاريخية عن عصر المرابطين ، ص ٧٠ .

<sup>(</sup> ۱ ٤) ابن عذاري ، البيان ، ج ٤ ، ص ٢٧ ٠

<sup>(</sup>٤٢) مكى ، وثائق تاريخية جديدة ، ص ١٦٩ ، ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤٣) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ١٠٥ ، ١٠٦ ، وفي نص رسالة على بن يوسف الى واده أبى بكر مايشير الى أنه هدده بالنفى الى ميورقة (انظر مؤنس ، سبع وثائق ، ص ٦٩ ) ٠

<sup>(</sup>٤٤) ابن القطان ، ص ١١٥ ـ ١١٨ .

الى الجزيرة ، سجن بها الى أن مات فى مجلسه (من) ، وهذا ما يؤكد على أن عدم وجود نظام ثابت لولاية العبد تسير عليه الدولة ، كثيرا ما يؤدى الى النزاع بين أفراد البيت الحاكم نفسه ،

# ( ج ) نائب أمير السلمين السلمين السلمين المير المسلمين في الاندلس ومهامه

كان من المستحيل على أمير المسلمين أن يشرف وحده على تلك الدولة مترامية الإطراف ، فكان من الطبيعى أن يكون له نائب ينوب عنه فى ادارة شئون الاندلس ، وأكثر من نائب يتولون عنه ادارة شئون المغرب ، وكان يراعى فى اختيار النائب أن يكون أقرب النساس الى أمير المسلمين ، وأن تتوافر فيه حسن الادارة والكفاية العسكرية ،

كانت بالاد الاندلس ولاية شبه مستقلة يحكمها نائب أمير المسلمير ، وكان ولى العهد يتولى عادة هذا المنصب قبل تنضيبه أميرا للمسلمين ، فاذااعتلى ولى العهد العرش ولى أعدأخوته أو أكبر أبنائه فى هذا المنصب وممن حظى بالولاية على الاندلس على عهد على بن يوسف : الامير أبو الطاهر تميم (٢٦) وأبو محهد بن فاطمة (٤١) وأبو بدكر بن على بن يوسف (٤١) ، وتاثفين بن على بن يوسف (٤٩) ،

<sup>(</sup>٤٥) ابن عذاري ، ج ٤ ، ١٠١ ٠

<sup>(</sup>٤٦) ابن الزبيا ، صلة الصلة ، ص ٨٣ ، ابن عذارى ، ج ٤ ص ٤٨ ، ابن خلدون ، ج ٢ ص ٤٨ ، ابن خلدون ، ج ٦ ، ص ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٤٧) ابن خاقان ، قلائد العقیان ، ص ۱۱۷ ، ابن عذاری ، نفسه ، صر, ٦٢ ، ٦٤ ٠

<sup>(</sup>٤٨) ابن عذاري ، نفسه ، ص ٦٧٠

<sup>(</sup>٤٩) ابن عذارى ، نفسه ، ص ٧٩ ، ٨٧ ، ابن الخطيب ، الاحاطة ، ج١ ، ص ٤٤٦ ، ٤٤٧ ٠

وكان النائب يستقر غالبا فى غرناطة أو قرطبة ، فقد كانت الانداس تنقسم فى عهد المرابطين الى خمس ولايات هى اشبيلية وغرناطه وقرطبه وبلنسية ومرسية ، وكانت سرقسطة هى الولاية السادسة قبل سقوطها فى أيدى الفونسو المحارب سنة ١٥٨٨م (، وقد اتخذ المرابطون فى أول عهدهم بالاندلس قرطبة مركزا لحكومتهم وفيها أصدر يوسسف بن تأشفين عهده بولاية ابنه على ولاية عهد الدولة المرابطية ، ولما تولى على الملك أمر بنقل قاعدة الحكم الى غرناطة ، فلبثت كذلك حتى عسام على الملك أمر بنقل قاعدة الحكم الى غرناطة ، فلبثت كذلك حتى عسام على قرطبة ، وطلب منه أن يتخذ منها مقرا للحكومة المرابطية فيقول : «واجعل قرطبة ، وطلب منه أن يتخذ منها مقرا للحكومة المرابطية فيقول :

كان نواب أمير المسلمين يمثاونه فى سلطانه ، فكانت سلطاتهم شبه مطلقة ، فكانوا يقيمون الولاة أو يعزلونهم حسبما تقتضيه مصلحة الدولة، وكانت تعقد لنائب أمير المسلمين القيرادة العليا على جيوش المرابطين بالاندلس ، فمن رسالة لعلى بن يوسف الى ابنه الاكبر أبو بركر بن على ، وكان نائبا عنه على الاندلس يقول له فيها : « وقد رأينا أن نقدمك على ، وكان نائبا عنه على الاندلس يقول له فيها : « وقد رأينا أن نقدمك على جميع الجيوش بتلك الجزيرة عموما يشمل من كان هناك منها ، ومن وصل من هذه العدوة اليها ، وخاطبنا عالك بالسمع منك والطاعة لك ، وأن يطابق كل واحد منهم رأيك ، ويوافق عملك »(١٥) ، وفي هذا تأكيد على أن وظيفة نائب أمير المسلمين سياسية ادارية تستلزم اشرافا شاملا على الشئون السياسية والادارية والعسكرية ،

<sup>(</sup>۵۰) ابن عذاری ، ج ٤ ، ص ٨٧ ، عنان ، عصر المرابط) ، ص ٤١٥ ٠

<sup>(</sup>٥١) مكى ، وثائق تاريخية جديدة ، ص ١٦٩ ـ ١٧٠ .

# ٢ \_ نواب أمير المسلمين في المفسرب

كان لأمير المسامين نائب عنه فى المغرب مقره مدينة غاص وكان نائب غاس أميرا مصغرا المسلمين اذ كانت غاس وماتزال العاصمة الدينية المغرب ، وقد حاول بعض أمراء المرابطين الانتزاء بها ، ولكنهم أخفقوا ومن بين هؤلاء الأمير يديى بن أبى بكر بن يوسف بن تاشفين الذى سبق أن أشرنا الى حركته فى بداية دراستنا لدولة على بن يوسف ، لذلك حظيت مدينة غاس باعتمام أمير المسامين ، فكان يولى عليها أقرب المقربين اليه كأخيه أبى الطاهر تميم الذى تولى غاس بعد أن عزل عن الاندلس (٢٥). •

ولأهمية هنصب نائب أمير المسلمين سرواء في المغرب والاندلس وخطورته كان أمير المسلمين يتحرز من نوابه ويعمل على مراقبتهم كما أنه لم يكن يتح لهم الاستقرار في مناصبهم لعهود طويلة حتى لا يعملوا على الاستقلال والانتزاء ، فكان النواب دائما معرضين للنقل من ولاية الى أخرى (٥٠) ، وكان نائب أمير المسلمين يتخذ لنفسه كتابا يقومون عنه بالمكاتبات أو تسند اليهم بعض الاعمال الادارية وممن ظهر من كتساب نواب أمير المسامين على بن يوسف في الاندلس الكاتب الاديب أبو عبد الله محمد بن أبى الخصال كاتب الامير محمد بن النحاج ، وأبو بكر بن الصائغ كاتب الامير أبى بكر بن ابراهيم ، والزبير بن عمر اللمتونى كاتب تاشفين بن على بن يوسف (٤٥) ، وكانت حياة كل نائب من نواب أمير المسلمين صورة مصغرة من حياة هذا الامير فكانوا يتخذون القصور والضدم والفقهاء والاعوان ، كما أن بعضهم كان ينعم بحياة البذخ والابهة ،

<sup>(</sup>۵۳) ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ۸۳ .

<sup>(</sup>۵۳) ابن بي زرع ، روض القرطاس ، ص ۸۲ ·

<sup>(</sup>٥٤) حسن أحمد محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٣٥٣ .

## ٣ - ولأة الأقاليم

كان أمير المسلمين على بن يوسف من اليقظة وحسن التصرف بديثأنه كان يراقب سير الامور في الولايات المختلفة ، مخافة أن يستبد أميرمن الامراء بأمر ولايته ، أو يسيء معاملة رعيته ، فكان اذا ولى أحد الولاة ، أرسل اليهرسالة رسم لهفيهاالسياسة التي يجب أنيت بمها فىمعاملة رعاياه، ويتمثل ذلك في رسالة مؤرخة في سنة ٥١٠ه(٥٥) كتبها أبو القاسم بن الجد عن أمير المسلمين الى أبي محمد بن فاطمه واليه على اشبيلية جاء فيها: وقد رأينا والله ولم الترفيق ، والهادى الى سواء الطريق ، أن نجدد عهدنا الى عمالنا بلتزام أحكام الحق وايثار أسباب الرفق لما نرجوه ف ذلك من الصلاح الشامل والمفير العجل ، والله تعالى ييسرنا لما يرضيه في قول وعمل وأنت \_ أعزك الله \_ ممن يستغنى باشارة التذكرة ويكتفى بلمحة التبصرة لما تأوى الحيه من السياسة والتجربة ، واتخذ الحق أمامك وماك يده زمامك ، وأجر عليه في القوى والضعيف أحكامك ، وأرفع لدعوة المظلوم حجابك ، ولا تسد في وجه المهضوم بابك ، ووطىء للرعية حاطها الله أكذ فك ، وأبذل لها انصافك واستعمل عليها من يرفق بها ويعدل فيها وأطرح كل من يحيف عايها ويؤذيها ومن سبب علهيا من عمالك زيادة أو خرق فى أمرها عادة أو غير رسما أو بدل حكما ، أو أخذ لنفسه منها درهما ظلما ، فأعزله عن عمله ، وعاقبه فى بدنه ، وألزمه رد ما أخذ متعديا الى أهله وأجعله نكالا لغايره ، حتى لا يقدم منهم أحدا على مثل فعله ان شاء الله وهو تعالى ولى تسديدك ، والمي بضدك ، وتأييدك ، لا اله غيره ولا غير الأخيره » (٢٥) .

<sup>(</sup>٥٥) ينسبها الدكتور حسن محمود الى يوسع بن تاشفين ، انظر قيام دولة الرابطين ، ص ٣٥٦ ٠

<sup>(</sup>٥٦) ابن خاقان ، قلائد العقيان ، ص ١١٣ ، ابن عذارى ، البيان ، ح ٤ ، ص ٦٣ ، ٦٣ ،

الواقع أن هذه الرسالة تعتبر دستورا يبين للوالى الطريق الذى ينبغى أن يستخدم كل ينبغى أن يستخدم كل تجاربه لخير رعيته ، ويأمره بتطبيق العدالة والتزام جانب الحق فى معاملة الرعيسة •

وكان أمير المسلمين دائم الاهتمام بأمر الولايات ، لا يترك أمرا من الامور فى ولاية دون أن يؤكد على أهلها بالعمل على المفاظ على و عدتهم ونبذ خصوم تهم والانقياد لأميرهم ، والعمل على عدم الضروج عن طاعته ، ونشير فى هذا المقام الى الرسالة التى أرسلها على بن يوسف الى اشبيلية فى جمادى الأولى سنة ١٢٥ ه تتضمن هذه التوجيهات (٢٠) ، وهناك رسالة من انشاء ابن التصيرة موجهة من على بن يوسف الى أهل بلنسية يدعوهم غيها الى الانصياع والطاعة لو اليه عليها أبى مدمد عبد الله بن محمد بن غاطمة تولى نشرها الاستاذ الدكتور محمود على مكى (٨٥) فى جملة ما نشره من وشائل تاريخية جديدة من عصر الرابطين ،

واذا كانت سياسة أمير المسلمين تدعو الى حسن معاملة الوالى لرعيته وطاعة الرعية له ، هان سياسة الديلة كانت تدعو أيضا الى أن يعاقب الوالى أو يعزل اذا قصر أو أهمل أو أساء السيرة فى الرعية ، ويتجلى ذلك بحق فى موقف أهل الجزائر الشرقية من واليهم وأنور بن أبى بكر اللتمونى ، الذى تعسف مع أهل الجزيرة وأراد أن يرغمهم على بناء مدينة حديدة بعيدة عن البحر ، فامتنعوا عليه وثاروا ضده ، فأقدم وأنور على قتل زعيم الثوار ، الامر الذى أثار عليه أهل الجزيرة واقدامهم على

<sup>(</sup>٥٧) انظر نص الرسالة : ابن خاقان ، قلائد العقيان ، ص ١١١ ، ١١٢ .

<sup>(</sup>٥٨) مكى ، وثائق تاريخية جديدة ، ص ١١٤٠

القبض عليه وارساله الى على بن يوسف ، وقد ترتب على ذلك أن ولى عليهم أمير المسلمين محمد ابن على بن غانية (٩٠) •

# (د) نظـام الوزارة

لم يظفر نظام الرزارة فى عصر المرابطين باهتمام مؤرخى هذا العصر فان أحدا منهم لم يتعرض للحديث عن وزراء المرابطين الا بالقدر الذى يضطر اليه ، وكل ما أوردوه لا يعدو شذرات قليلة لا تشبع لهفة الباحث ، فى حين أوردوا مادة كافية فيما يتعلق بدولة الموحدين ونظمها فى الادارة والحكم .

ونستدل مما ورد فى المصادر العربية الاندلسية والمغربية أن الوزير كان يشغل مكانة سامية فى دولة المرابطين ويتمثل ذلك بصدى فى كتابات بعض الكتاب المعاصرين لهذه الدولة ومن بينهم الطرطوشى صاحب كتاب سراج الملوك ، وابن عبدون صاحب كتاب رسالة فى القضاء والمسبة ، فالطرطوشى يسجل أهمية الدور الذى يقوم به الوزير فى عصره بقوله : « وأشرف منازل الآدميين النبوة ثم الخلافة ثم الوزارة ، والوزير عون على الامور وشريك فى التدبير وظنير على السياسة ومفزع عند النازلة ، والوزير مع الملك بمنزلة سمعه وبصره ولسانه وقلبه ، و فى الامثال نعم الظهير الوزير » (١٠٠ ) ، أما ابن عبدون فيجر عن ذلك بقوله : « الوزير واسطة بين القاضى والسلطان ، فباتفاق القاضى والوزير يكون صلاح الدولة وصلاح العالمين » (١٠) .

<sup>(</sup>٥٩) ابن خلدون ، العبرة ، ج ٤ ، ص ٥٠٥ ٠

<sup>(</sup>٦٠) الطرطوشي ، سراج االوك ، ص ٧٠٠

<sup>(</sup>٦١) ابن عبدون ، رسالة في الحسبة ، ص ١٤ ، ١٥ •

ولما كن أهم مبادىء دولة المرابطين التى قامت عليها الجهاد فقد كانت تعتمد فى نظمها الادارية على المقومات العسكرية ولهذا فقد كان من الطبيمي أن تنلب على صفة الوزير السمة العسكرية كذلك جرت العادة أن يكون الوزير ملما بالآداب وغنون كتابة الرسائل والوثائق على النحو الذى عرف فى عصر الطوائف فى الاندلس ولهذا أيضا وجد فى دولة المرابطين وزراء يجدون الكتابة الديوانية كما يجيدون الدراسات الفقهية و

وهكذا اجتمع في دولة على بن يوسف نوعان من الوزراء:

الأول: وزراء الحرب وكانوا يختارون عادة من أقرباء الامير أو من قبائل لمتونة وصنهاجه عصب دولة المرابطين •

الثانى: وزراء أدباء معظمهم من الاندلسين (٦٢) ٠

ومن المعروف أن الوزراء فى العهد السابق لعلى بن يوسف كانوا كتابا يشرفون على ديوان الانشاء ، ولكن الأمر لم يلبث أن تغير فى عهد على بن يوسف فتعقد نظام الوزارة وتعددت اختصاصات الوزراء ، ونظرا لكثرة عدد الوزراء فى الدولة ، فقد كان لهم مجلسا يتولى رئاسته كبير الوزراء أو الوزير الأول (٦٣) هو حلقة اتصال بين الوزراء والامير ، ولقد كان الوزراء موضع احترام أمراء المسلمين ومحل ثقتهم ، ولهذا أطلقوا أيديهم فى الشئون المالية والادارية وأدانوا منازلهم (١٤) .

#### اشـــهر ون اء على بن يوسـف:

١ \_ الفقيه الكاتب والك بن وهيب الاشبيلي :-

ا كان من أشهر الوزراء الكتاب والفقهاء ، وهو اشبيلي الاصل ، كان

<sup>(</sup>٦٢) أحمد مختار العبادي ، دراسات ، ص ١٥١ ، ١٥٢ .

<sup>(</sup>٦٣) أشباخ ، تاريخ الاندلس ، ص ٤٧٨ •

<sup>(</sup>٦٤) حسن أحمد محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٣٦٢ .

مرسوعة فى الفته والعلوم الدينية والاجتماعية والآداب ، وقد شارك فى جميع مجالات المعرفة ، فنظم الشعر وصنف فى التاريخ والعلوم وكانت له مراقف مشهورة ، يقول عنه صاحب المحجب : « وكانت لديه فنسون من العلم ، رأيت له كتابا سماه « قراضة الذهب فى ذكر لئام العسرب فى الجاهلية والاسلام ، وضم الى ذلك ما يتعلق به من الآداب ، ولمالك بن وهيب هذا تحقق بكثير من أجزاء الفلسفة ، رأيت بخطه كتاب الثمرة لبطليموس فى الاحكام وكتاب المجسطى فى علم الهيئة »(م) .

ولدل شهرة ما ك بن وهيب تقترن بموقف من المواقف المشهورة أثناء المناظرة العلمية والفقهية التي تمت بين فقهاء المرابطين والمهدى بن تومرت في هضرة أمير السامين على بن يوسف ، فقد استطاع مالك دون بقية الفقهاء أن يقدر براعة هذا الرجل ، ويدرك مدى الخطر الذى يمكن أن تتعرض له الدولة على يديه ، فأشار على أمير المسلمين بقتله وقال له: «هذا رجل مفد لا تؤمن غائلته ولا يسمع كلامه أحد الا مال اليه ، وان وقع هذا في بلاد المصامدة ثار علينا منه شر كبير (۱۱) ، الا أن أمير المسلمين رفض قتله ، فلما يئس مما أراده من قتل ابن تومرت ، أشار عليه بسجنه ولم حتى يموت فقال أمير المسلمين : علام نأخذ رجلا من المسلمين نسجنه ولم يتعين لنا عليه حق ؟ وهل السجن الا أخى القتل ؟ ولكن نأمره أن يخرر عنا من البلد وليتوجه حيث شاء (۱۷) ، وبلغ مالك بن وهيب مكانة كبرية عند على بن يوسف ، فأصبح جليسه وأنيسه مما أوغر عليه بعض حساده وأعدائه ، فقال نهيه :

<sup>(</sup>٦٥) الراكشي ، ص ١٨٥٠

<sup>(</sup>٦٦) المراكشي ، نفسه

<sup>(</sup>٦٧) الراكش، المعجب، ص ١٨٨٦٠

دولة لابن تاشـــفين عــلى

طهرت بالكمال من كل عيب

غير أن الشيطان دس اليها

من خبایاه مالك بنوهیب (۱۲)

#### ٢ - ينتان بن عهرر:

كان من أشهر الوزراء العسكريين ، فقد كان قائدا لفرقة العشم (١٦) ، وكان لينتان هذا موقفا تاريخيا خلال المناظرة التي حدثت بين فقهاء المرابطين وابن تومرت ، فقد أشار البيذق الى ما قام به ينتان في هذا اليوم من انقاذ ابن تومرت من السجن ، وأنه اقنع أمير المسلمين بتركه يرحل عن مراكش دلا من سجنه (٢٠) ، ولقد حفظ الموحدون لينتان هذا الموقف النبيل وظهر ذلك خلال المعارك التي دارت بين المرابطين والموحدين الموقف النبيل وظهر ذلك خلال المعارك التي دارت بين المرابطين والموحدين الموقف الدين عنى المرابطين والموحدين من أجل ابن تومرت ، فأطلق سراحها هي ومن كن معها من النساء وكان عددهن أربعمائة (٢١) .

# ٣ - اسمدهق بن ينتان بن عمدر:

هو ابن الوزير ينتان بن عمر ، ، استوزره على بن يوسف فى أواخسر أيامه ، وكان شابا لم يتجاوز الثامنة عشر عاما ، الا أنة كان يتميز بالذكاء

<sup>(</sup>٦٨) المقرى ، نفح الطيب ، ج ٥ ، ص ٢٨ ٠

<sup>(79)</sup> العبادي ، دراسات ، ص ١٥٤ ٠

<sup>(</sup>٧٠) البيذق ، المهدى بن تومرت ، ص ٦٨ ، ٦٩ · ويقرل صاحب الحلل ان ينتان قال للامير على بن يوسف : (يا أمير المسلمين ، هذا وهن في حق الملك ، أن تلتفت الى هذا الرجل الضعيف ، فخلى سبيله ) · ص ٧٤ ·

<sup>(</sup>۷۱) البيدنق ، ص ۸۸ •

الفارق والفهم السريع ، ولهذا أعجب به الامير على وأسند اليه مهمة الاشراف على ديوان المظلم والشكايات ، وكان هذا الديوان لا يتولاه سوى ولى العهد بنفسه (٧٢) •

## ٤ \_ أبو مصد بن مالك :

كان أبو محمد د بن مالك من الوزراء الذين حازوا ثقة أمير المسلمين على بن يوسف ، فقد أطلق على يد هذا الوزير في جميع شئون الاندلس المالية والادارية ، وقد أثار ابن خاقان الى تلك المكانة التى تمتع بها ابن مالك بقوله : « حتى أقطعه أمير المسلمين وناصر الدين خلد الله ملكه في الاندلس من خطة ، وأقعده على تلك المنصة وبوأه المراتب اللائقة به المختصة ، ولما كثر اختلال الشرق للمرق الى شرق الاندلس للموضاده وظهر استفحال العدو فيه ، واستئساده ، صرف أمير المسلمين اليه وجه اهتمامه ، وجد في صرف الشوائب عن جمامه وجعل رأيه فيه سيرة وانعل نظره له جده وتشهميره ، ووجه أموالا لرم خلله وحسم علله ، واقامة ميله ، وانتعاش رجله وخيله ، ثم خلف أن ينتهبها العمال وتتعذر تلك الآمال فقلده طوقها ، وحمله أوقها ، ووجهه لبناء الاقطار ، ونبهه لقضاء تلك الأوطار فاستقل بها أحسن استقلال ونظم مصالحها نظم الكل » (٧٧) .

# ( ه ) ديوان الرسال والمكاتبات

كان من الطبيى أن يكون لدولة المرابطين مترامية الاطراف ديوان

<sup>(</sup>۷۲) عن اسحق بن ينتان انظر : مجهول ، الحلل ، ص ٦٦ ، ابن عذارى ، البيان ، ج ٤ ، ص ٢٤٤ ، العبادى ، عنان ، عصر الرابطين ، ص ٢٤٤ ، العبادى ، دراسات ص ١٥٤

<sup>(</sup>٧٣) ابن خاقان ، قلائد العقيان ، ص ١٧٠ ، ١٧١ .

للرسائل أو المكاتبات ، يكون همزة الموصل بين أمير المسلمين وعماله وولاته على مختلف أقاليم ومدن المغرب والانداس من جهة ، وبينه وبين مختلف القوى المحيطة بدولته من ناحية أخرى •

ومن الملاحظ أن ديوان الرسائل والمكاتبات على عصر على بن يوسف كان يزخر بطبقة من كبار كتاب الاندلس وأدبائه وأعلام البلاغة فى ذلك العصر وربما كانت هذاك عوامل وأسباب لهذه الظاهرة يمكن أن نجملها على النحو التالى:

أ — كانت أم على بن يوسف أم ولد روميه أندلسية ، كان لها أثر كبير في ازالة جفوة البداوة من طبيعته ، ثم أنه ولد بسبته في سهدة المحدودة وقضى فيها احداثته ، وسبتة رغم كونها في أرض المغرب الا أنها تعتبر قطعة من الاندلس وأحد معبريه ، ولا شك أن نشأته بهذه المدينة وتعلمه على أيدى مؤدبين أندلسيين كانا حافزين على اقبساله على الثقسافة الاندلسية ، ومن هذا المنطلق يمكن لنا أن نستنتج حرصه فيما بعد على أن يحهوط نفسه بكبرار العلماء والأدباء من أهل الاندلس ، وكان على بن يوسف يقلد ملوك الموائف في الآبهة والترف ، فكان له باشبيلية معرش ينزل فيه كلما حل بهذه المدينة وصفه الفته عبن خاقان أبدع وصف أند الشهر وطربوا لغناء المعنيين وشيدوا القصور المنمقة ، كما بسماع قصائد الشهر وطربوا لغناء المعنيين وشيدوا القصور المنمقة ، كما كان على بن يوسف يسمع الشعر الجيد ويطرب له ولذمة شعراء أندلسيون منهم أعمى قطيلة وأبو الحسن بن أضمى «٥٧» ،

<sup>(</sup>٧٤) ابن خامان ، قلائد العقيان ، ص ١٧١٠

٧٥١) حسن أحمد محمود ، قيام دولة المرابطين ، ض ٢٤٢ .

ب \_ آن نقطة الارتكاز فى السياسة الخارجية لدولة المرابطين وبصفة خاصة فى عصر على بن يوسف ، كانت الاندلس ، ولم يكن أحد أعرف بدخائل النصارى وسياست،م من هؤلاء الكتاب الاندلسيين الذين عمل أكثرهم فى بلاط ملوك الطوائف ، وكاتبوا النصارى ، واطلعوا على الاسرار الخفية التى لم يكن فى ميسور المغاربة على أن يطلعوا عليها

ج - أدى سقوط ملوك الطوائف الى تفرق أدباء الاندلس وهجرتهم ندو المغرب ودخلوا فى خدمة أمراء المرابطين ، وبدأ هؤلاء يغمرونهم بعطاياهم ويسبغون عليهم حمايتهم ويجزلون عليهم الخلع والاموال بعد أن خلعوا عنهم خشونتهم وأخذوا بحضارة الاندلس وبذلك يكون على بن يوسف قد مهد السبيل لتشر الثقافة الاندلسية فى دولته •

د \_ كانت دواة المرابطين قد ارتبطت زمن على بن يوسف بعد القات سياسية مع جاراتهم الاسلامية في المغرب ومع دول الشرق الاسسلامي ، فكان أمير السلمين في حاجة الى طائفة مثقفة تفهم لغة الوفود ، وتجيد فنون الكتابة ، وقد تمثل ذلك في جماءات علماء الاندلس وكتابه ممن شاركوا مشاركة فعلية في الحياة العلمية في المفرب والاندلس في عصر على بن يوسني (٢١) •

لقد بدأ استخدام كتاب الانداس وفقهائه فى خدمة دولة المرابطين على عهد أمير المسلمين يوسف بن تاشفين وأولهم عبد الرحمن بن أسباط وكان أندلسيا من أهل المرية التدق بخدمة البلاط المرابطي فى سنة ٢٧٢ه الاندلس (٢٧٧) ، فعمل يوسف بنصيحته ولم يعبر الى الاندلس حتى تسلم

<sup>(</sup>٧٦) حسن حمد محمود ، قيام دولة الرابطين ، ص ٣٦٠ ٠

<sup>(</sup>۷۷) مجهول ، الحلل الموشية ، ص ۳۲ ، و انظر أيضا عنان ، عصر المرابطين ، ص ٥١ ، ٥٢ ٠

(١٠٧٦م) وأسند اليه يوسف منصب الكتابة ، وهو الذى استشاره يوسف في الامر عند ورود كتاب المعتمد بن عباد اليه يستنجد به على نصارى اسبانيا ، فأشار عليه ابن أسباط بأن يطلب من ابن عباد أن يتنازل له ولقدواته عن الجازيرة الخضراء لتكون تناعدة له عند جوازه الى الجزيرة الخضراء ، وظل ابن اسباط في خدمة يوسف بن تاشفين الى أن توفى في سنة ١٨٥ه ( ١٠٩٤م ) ، فخلفه في منصب الكتابة أبو بكر محمد بن سليمان الكلاعي الاشبيلي المعروف بابن القصيرة .

## أبن القصيسيرة

كان محمد بن سليمان الكلاعى الكاتب والمعروف باسم أبى بكر بن القصيرة من أعظم كتاب الاندلس زمن الطوائف وأحد وزراء المعتمد بن عباد ، ثم كتب ليوسف بن تاشمين ثم لولده على بن يوسف ، وقد استمر فى الكتابة فى بلاط على بن يوسف الى أن توفى فى جمادى الشانى عام ٥٠٥ه ( ١١١٤م ) (٧٨) ، ولقد وصفه ابن خاقان فى القلائد بقوله : « غرة فى جبين الملك، ودرة لا تصلح الا لذلك البسلك ، باهت به الايام وتاهت فى يمينه الاقلام ، واشتملت عليه الدول اشتمال الكمام على النور وانسربت اليه امانى انسراب الماء الى الغور (٢٩٠) ، ويقسول عنمه ابن الصيرفى : « الوزير الكاتب الناظم الناثر ، القائم بعمود الكتابة ، والحامل المواء البلاغة ، والسابق الذى لا يشق غبارة ، ولا تخمد أبدا أنواره ،

<sup>(</sup>۷۸) راجع ترجمته في : ابن بشكوال ، الصلة ، ج ٢ ، ص ٥٦٥ ، وابن الاثير ،الكسامل ، ج ٨ ، ص ١٦٢ ، المراكش ، المجب ، ص ١٦٤ ، وابن الخطيب ، الاحاطة ، ج ٢ ص ٥١٧ ، وانظر أيضًا عنان ، عصر المرابطين ، ص ٥١٠ ، ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٧٩) ابن خاقان، قلائد العقيان ، ص ١٠٤٠

اجتمع له براعة النثر ، وجزالة النظم ، رقيق النسيج ، حصيف المتن ، رقعته ماشيت في العين وأليد »(٨٠) • وقد وصلت الينا نماذج كثيرة من نثر ابن القصيرة أهمها بالنسبة لدراستنا نص المرسوم الصادر عن بوسف ابن تاشفين باسناد ولاية العهد الى ولده على ، فضلا عن رسائل مفتلفة أوردها لنا صاحب قلائد العقيان ، وكلها تعبر عن جزالة لفظه وقوة التعبير ، ويرجع الى ابن القصيرة الفضل الاعظم في تحويل بلاط على بن يوسف الى بلاط الاندلس ، فقد اجتذب الى المغرب صفوة أدباء الاندلس وفتح الباب على مصراعيه لخدمة أمير اسلمين ، فاحتشدوا في بلاطه وتولوا خدمة ديوان الانشاء وأشهر هؤلاء الاعلام :

#### ١ - بذو القبطينة:

هم أبو بكر وأبو محمد وأبو الحسن بنو القبطرنة (٨١) من أعظم كتاب دولة بنى الافطس أصحاب بطليوس ، وأعظمهم حظوة لدى المنصور والمتوكل ابنى الافطس هو الوزير أبو بكر ، وقد كتب ثلاثتهم بعد سقوطها لأمير المسامين على بن يوسف ، يقول عنهم صاحب القلائد: « هم للمجد كالأثاف وما منهم الا موفور القوادم والخواف ، ان ظهروا زهروا ، وان تجمعوا تضرعوا ، وان نطقوا صدقوا ، ماؤهم صقو ، وكل واحد منهم لصاحبه كفو ، أنارت بهم نجوم المعالى وشموسها لهم أرواحها ونفوسها »(AY) ، كما يصفهم صاحب نفح الطيب بقوله : « وكان بنسو

<sup>(</sup>٨٠) الراكش ، عن ابن الصيرفي في المعجب ، ص ١٦٤ ٠

<sup>(</sup>٨١) لا ترجمة بنى القبطرنة انظر : ابن الابسار ، التكماة ترجمة رقم ١٧٤٣ ، أبن خاقان ، القلائد ص ١٤٨ \_ ١٥٥ ، ابن سعيد ، المغرب ، ج ١ . ص ٣٦٧ ، ٣٦٨ ، ابن دحية ، الطرب ، ص ١٨٦ ، ١٨٧ ، ابن الخطيب الاحاطة ، ج ١ ، ص ٥٢٠ وما يليها ، المقرى ، ج ٢ ص ١٢٦ \_ ١٦٤ .

<sup>(</sup>۸۲) أبن خاقان ، القلائد ، ص ۱٤۸ •

القبطرية بالاندلس أشدور من نار على علم ، وقد تصرفوا في البراعة والقلم ، ولهم الوزارة المذكورة ، والفضائل المشكورة » (٨٢) •

#### ٢ \_ اين عبر\_دون:

عاش أبو محمد عبد المجيد بن عبدون الفهرى اليابرى الاندلسى ف بلاط المتوكل بن الافطس فى بطليوس ، وعندها طويت صفحة الدولة الافطسية فى عام ١٨٥٧م بوغاة المتوكل بن الافطس وولديه ، التحق ابن عبدون بخدمة سير بن أبى بكر اللمتونى ، ثم كتب ليوسف بن تاشفين ولولده على بن يوسف (١٨٤) ، وعاش فى البلاط المرابطى حتى آخر حياته ، هيث توفى فى عام ٥٢٠م ( ١١٢٦م ) (٥٠٠) ، وكان من كبار شعراء الاندلس واليه تنسب مرئيته لبنى الافطس المسماة بالعبدونية وهى القصيدة التى دأها بقوله :

الدهر يفجع بعد العين بالأثر . فما البكاء على الاشباح والصور ؟

وقد وصف صاحب المعجب هذه القصيدة بقوله: « انها أزرت على الشعر وزادت على السحر ، وفعلت فى الألباب فعل الخمر عفجبات عن أن تسامى ، وأنفت من أن تضاهى ، فقل لها النظير ، وكثر اليها الشمير وتساوى فى تفصيلها وتقديمهما بأقك وجرير »(٨٦) ، وفضلا عن تلك القصيدة ، فلابن عبدون أيضا رسالته التى كتبها عن الأمير سير بن أبى بحكر الملمتونى الى أمير المسلمين على بن يوسف يبشره فيها بفتح مدينة

<sup>(</sup>۸۳) المقرى ، نفح الطيب ، ج ٢ ، ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٨٤) المراكش ، المعجب ، ص ٧٥ ، ٧٦ ، ١٦٤ .

<sup>(</sup>٨٥) بالنثيا ، تاريخ الفكر الاندلسي ، ص ١١٨ ٠

<sup>(</sup>٨٦) الراكش ، المجب ، ص ٥٧٥ ، ٧٦ ·

شــنترين الحصينة (٨٧) ، وله أيضا رسالته التي كتبها الى ابى عبد الله محمد بن أبي الخصل يخطب مودته (٨٨) •

#### ٣ ــ أبن الجــد:

هو أبو القاسم محدد بن عبد الله بن الجد الفورى ، من أسرة بنى الجد من أعيان مدينة لبلة واشبياية (٩٨) ، التحق فى بداية أمره بخدمة دولة ابن عباد (٩٠) ، ولما ذهبت دولتهم تولى خطة الشورى ببلده لبلة (٩١) ، ثم استدعاه على بن يوسف ليتولى الكتابة فى ديوان رسائله (٩٢) ، واستمر يودى دوره فى بالاط أمير المسلمين الى أن توفى فى عام ١٥٥٥ ،

وقد نقل ابن خاقان عددا من الرسائل التي كتبها ابن الجد عن أمير المسلمين على بن يوسف وكلها تسلط مزيدا من الضوء على تاريخ الاندلس في عصر الرابطين ، نذكر منها رسالته الى القائد أبى محمد عبد الله بن فاطمة عامله على اشبيلية ، وأخرى عنه الى أهل غرناطة ينعى فيها عليهم اختلافهم وتنازعهم ومطالبتهم ببذل الطاعة لواليهم ، وثالثة في تولية أبو زكريا يحيى بن أبى بكر المعروف بابن الصحراوية على سبتة وفاس (٩٤) ،

<sup>(</sup>۸۷) الراکش ، نفسه ، ص ۱٦٤ – ۱٦٨ ٠

<sup>(</sup>۸۸) الراکش ، نفسه ، ص ۱۲۱۸ ــ ۱۷۰ ۰

<sup>(</sup>۸۹) فى ترجمة ابن الجد انظر: ابن بشكوال ، الصلة ، ج ٢ ، ص٧٥٥ ، ابن خاقان ، القائد ، ص ١٣٤١ ، ابن سعيد ، المغارب ، ج ١ ، ص ٣٤١ ، ٣٤٢ ، عبد الواحد المراكش ، ص ١٧٣ ، ابن دحية ، المطرب ، ص ١٩٠٠ .

<sup>(</sup>٩٠) عذان ، عصر المرابطين ، ص ٤٤١ .

<sup>(</sup>٩١) ابن بشكوال ، الصلة ، ج ٢ ، ص ٧٤ه ٠

<sup>(</sup>٩٢) مكى وثائق تاريخية جديدة ، ص ١١٦ ، عنان نفسه ، ص ٤٤١ ٠

<sup>(</sup>۹۳) ابن بشكوال ، نفس الصدر ، ج ٢ ص ٧٤٥ ، ابن دحيـــة ، المطرب ، ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>٩٤) أبن خاقان ، القلائد ، ص ١١٢ - ١١٤٠

#### ٤ \_ ابن أبي الفصال:

هو أبر ديد الله محمد بن مسمود العافقي الشقوري المسروف بابن أبى الخصال الفاخقي ، وكان من أهل شتورة ، برز في الفقه وبرع في الكتابة والشعر حتى أصبح من أبرز أعلام النثر الاندلسي في عصر المرابطين ، يصفه صاحب الاهاطة بأنه: « الشيخ الأجل ، ذو الوزارتين ، السيد الكامل ، الشهير ، الاثير ، الاديب اللغوى السرى ، الكاتب البليغ ، معجزة زمانه وسابق أغرانه ، ذو المحاسن الجمة ، الجليلة الباهرة ، والادوات الرغيعة الزكية الظاهرة الكاملة ، المجمع على تناهى نباهته ، وحمد خصاله فصاحته ؛ من لا يشتى غياره ؛ ولا تلحق آثاره ، معجزة زمانه في صناعة النثر والنظم »(٩٥) • وكان أبو عبد الله بن أبي الخصال هو وأخوه أبو مروان عبد اللك من أعظم كتاب دولة المرابطين الى قلب على بن يوسف وأدناهم مكانة لديه (٩٦) ، غير أن أبا عبد الله على ما يظهر لم يكن مفلصا فى خدمته له ، اذ أن أمير المسلمين قد أمره أن يكتب عنه الى جند بلنسية حين تخاذلوا وتسببوا في هزيمة قبيحة للمسلمين على يدى ابن رذمير ، وكان أهير المساهين لا يطلع عادة لثقته في كتابة على نص الرسائل التي كانت تصدر عن ديرانه ، فكان يكتفى بترجيههم للنقاط الاساسية التي يتعين على الكتاب أن يكتبوا فيها ، فحدث أن غهد على بن يوسف الى كاتبه عبد الله بن أبي الخصال بكتابة رسالة توبيخ الى جند بلنسية ، فأهتبلها فرصة الاظهار مكنون حقده على المرابياين مما تسبب في غضب الامير منه ، فكان من فصول تلك الرسالة غوله: « أي بني اللئيمة ، وأعيار الهزيمة ، ألم يزيقكم الذاقد ، ويردكم الفارس الواحد ؟ فليت لكم بارتباط

<sup>(</sup>٩٥) ابن الخطيب ، الاحاطة ج ٢ ، ص ٤١٦ ٠

<sup>(</sup>٩٦) الراكش ، المعجب ، ص ١٧٣ ٠

الخيول ضأنا لها حالب قاعد ، لقد آن أن نوسعكم عقابا ، وألا تلوثوا على وجهد نقدابا ، وأن نعيدكم الى صحرائكم ، ونطهر الجرزيرة من رحضائكم » (٩٧) • وقد كانت هذه الرسالة سببا فى الجفوة التى قامت بينه وبين الامير ، فأعفاه من منصبه ، وعاد الى قرطبة حيث توفى سسنة ٥٤٥ه (١١٤٦م) (٩٨) •

#### ه ـ ابن المسيرق:

هو أبو زكريا يحيى بن محمد بن يوسف الانصارى الغرناطى ، كان من أعلام الكتاب فى ديوان على بن يوسف وقد ألف فى تاريخ الاندلس فى عصر المرابطين كتابة الموسوم «بالانوار الجلية فى أخبار الدولة المرابطية»، كما ألف كتابا آخر عنوانه « قصص الانباو وسياسة الرؤساء » (٩٩٠) ، لم يصلا الينا منهما سوى شذور من الانوار الجلية نقلها المتأخرون مثل ابن المضيب وخاصة روايته عن غزوة الفونسي المحارب للاندلس (١٠٠٠) ، وقد توفى ابن الصيرفى فى غرناطة فى عام ٥٧٥ه ( ١١٧٤م) (١٠٠٠) .

## ٦ \_ ابن عطيـة:

هو أحمد بن أبى جعفر بن محمد بن عطية القضاعى ، أصله الأول من طرطوشة ، ثم من دانية ، كتب عن على بن يوسف وعن ابنه تاشفين ، ثم عن أبى اسحق ابراهيم بن تأشفين ، وكان أحظى كتابهم لديهم الى أن

<sup>(</sup>٩٧) الراكش ، المعجب ، ص ١٧٦ ، وقد نشر الدكتور حسين مؤنس نص عذه الرسالة في صحينة المعهد المصرى بمدريد ، الجلد الثالث سنة ١٩٥٥م ، ص ١١٦ - ١١٨ .

<sup>(</sup>٩٨) الراكش ، نفس الصدر والصفحة ٠

<sup>(</sup>٩٩) عنان ، عصر الرابطين ، ص ٤٤٤ .

<sup>(</sup>۱۰۰) ابن الخطيب ، الاحاطة ، ج ١ ، ص ١٠٦ - ١٠٣٠

<sup>(</sup>١٠١) ابن الزبير ، صلة الصلة ، ص ١٨٢ ·

سقطت دولتهم ، فاستر وأخفى نفسه ، الى أن ظهر من جديد زمن الخليفة الموحدى عبد المؤمن فقاده وزارته الى أن نكبه عبد المؤمن بن على (١٠٢) .

وهناك غير هؤلاء الكثير من الكتاب والادباء الذين عملوا فى خدمة دولة المرابطين زمن أمير المسلمين على بن يوسف منهم على بن عبد العزيز بن الامام الانصارى (١٠٢) ، وأبو نصر الفتح بن خاقان وغيرهم (١٠٤) •

(١٠٢) ابن الخطيب ، المصدر السابق ، ص ٢٦٣ ، ٢٦٧ .

<sup>(</sup>١٠٣) ابن الزبير ، صلة الصلة ، ص ١٨٢ ٠

<sup>(</sup>١٠٤) ابن خلكان ، وفيات الاعيان ، ج ٣ ، ص ٩١ ، ابن العماد الحنبلى ٠ شخرات الذهب ، ج ٤ ، ص ٤٥٠ ، بالنثيا ، تاريخ الفكر الانطسى ، ص ٢٩٦٠



# ثانيا : النظام القضائي في عصر على بن يوسف

- ( أ ) نظرة عامة على النظام القضائي في عصر على بن يوسف
  - (ب) أهم خطــوط القضــاء الشرعى
    - (ج) القضياء العسيكري •
    - (د) قضراء الذميين في الاندلس .



تعتبر العدالة وندغة المظلومين من الاسس الهامة التى دعا اليها الاسلام ، فقد أمر تعالى بتحرى العدالة فى الاحكام ، من ذلك قوله تعالى فى كتابه العزيز : « وان حكمت فأهكم بينهم بالقسط ، ان الله يحب المتسطين » (١) ، وقوله « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » (٢) .

ونستدل من هذه الآيات الكريمة غلى أهمية القضاء وخطورته والمسئولية الملقاة على كاهل القضاة ، وقد اهتم المرابطون بخطة القضاة اهتماما خاصا ، اذ كانوا لا يقطعون في أمر دون استفتاء الفقهاء والقضاة ، ولهذا تمتع القضاة بمكانة كبيرة في المجتمع المرابطي •

وكانت للقضاة في دولة على بن يوسف اختصاصات واسعة ومهام عديدة ، يحددها ابن خادون في قوله : «واستقر منصب القضاء آخر الامر على أنه يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في أموال المحجور عليهم من المجانين واليتامي والمفلسين وأهل السنة وفي وصايا المسلمين وأوقافهم وتزويج الايامي عناد فقد الاولياء على رأى من رآه والنظر في مصالح الطرقات والابنية وتصفح الشهود والامناء والنواب واستيفاء العلم والخبرة فيهم ببالعدالة والجرح ليصل اليهم الوثوق بهم ، وصارت هذه كلها من تعلقات وظيفته وتوابع ولايته »(٢) ، وكان له الاشراف على خطة الشورى والفتيا(٤) والاشراف

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم ، سورة المائدة ، آية رقم ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) القرآن الكريم ، سورة الماذنة ، آية رقم ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>٤) حسن أحمد محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٣٦٨ ، ص ٣٦٩ ٠

على بيت المال وموارده ، والحتيار القائمين عليه وأوجه أنفاقه (٥) • و فى رسالة موجهة من أمير المسلمين على بن يوسف الى الوحيدى قاضى مالقة وذلك فى سنة ٣٥٩ه ( ١١٢٩م ) يعرف فيها القضاء بأنه « لرفع المشكلات وتمييز الحقائق من المتشابهات والفصل بعد التبرم فى الدعاوى والمنازعات (١) •

#### (1) نظرة عامة عن النظام القضائي في عصر على بن بوسف:

كان تعيين القضاة يصدر بمرسوم عن أمير المسلمين ، يوصى قيسه القاضى بأن يكون عادلا حازما ، لا تأخذه فى الله لومة لائم ، ويتمثل ذلك فى المرسوم الذى أصدره على بن يوسف فى أوائل رمضان سنة ٢٥ه ( ١٦٣٠م ) بتولية القاضى موسى بن حماد قضاء مدينة غرناطة وقد جاء أميه : « وبد ، فتقلد معانا مسددا ما قلدناك وانهض نهوض مستقل بما حملناك ، وتلق ذلك بانشراح من صدرك ، وانبساط من نفسك وفسكرك ، وقم فى المضبة مقام مثلك ممن استحكمت سنه ورجح علمه ، وكفه عن التهافت وروعه وعلمه ، وليس هذه بأول ولايتك لها هنبتدىء بوصيتك ونعيد ، ونأخذ بالقيام بحقها العهد الموفق السديد ، بل قد سلفت فيها أيامك وشكر فيها مقامك ، واستمرت على سنن الهدى أحكامك ، فذلك الشرط عليك مكتوب ، وأنت بمثله من اقامة الحق مطلوب ، وأنا ما نعلمه من جيل نظرك واعتدال سيرك ، لم نر أن نقفل توصيتك بحكام الانظار من جيل نظرك واعتدال سيرك ، لم نر أن نقفل توصيتك بحكام الانظار من جيل نظرك والقريبة منك ، فلا تنصر فيها الا من كثر الثناء عليه وأشير بالثقة اليه ، ولتكن رقيبا على أعمالهم ، وسائلا عن أحوالهم ، فمن بطىء

<sup>(</sup>٥) ابن عبدون ، رسالة في الحسبة ، ض ١٠ ، ص ١١٠

<sup>(</sup>٦) محمود على مكى ، وثائق تاريخية جديدة عن عصر الرابطين ، ص ١٧١ ، عنان ، عصر المرابطين والموحدين في المغرب والاندلس ، ص ٤٣٩٠٠

مه سعيه ، وساء فيما تولاه نظره ورأيه ، أظهرت سخطته ، وأعلنت في انناس جرحته ، فذلك يعدل جانب سواه ويشربه النصيحة غيما يتولاه » ، ولدينا نص الرسالة الموجهة من على بن يوسف الى الوحيدي أبو محمد عيد الله بن أحمد القيسي المالقي تتضمن واجبات القضاء وتحدد اختصاص السلطة القضائية وعلاقتها بسائر السلطات (٧) • وكان تولية القاضى في منصبه تتم بناء على ترشيح أهل البلاد ، أي أن اختيار القاضي كان يتوقف على رغبة أهل البلد وكانت السلطة القضائية تتمتع باستقلال كبير عن السلطة التنفيذية ونستدل على ذلك من الرسالة الثامنة عشر من الرسائل التي نشرها الدكتور محمود على مكى (٨) • كما كان عزل القاضي أيضا بمرسوم من أمير المسلمين ، وكان هذا الرسوم يرسل الى أهل المدينة التي عزل قاضيها ليطلموا على الاستباب التي أملت على أمير المسلمين عزله ، وقد أشار ابن عذارى الى سطور من المرسوم الذى أرسله على بن يوسف الى أهل مدينة فاس سنة ٥٦٨ ( ١١٣٣م ) يبين فيه الاسباب التي أدت الى عزله لقاضيهم ابن الملجوم عن قضاء مدينة فاس جاء فيه: « أبقاكم الله وأكرمكم بتقرواه ويسركم لما يرضاه وقد أنهى الينا أن الجهول ابن الملجوم ، أجهل بأحكام القضاء من العلجوم ، وأنه أظهر غيكم أحكاما يترحم من مثلها على سدوم ، فقد وليناه خطة الملوم ونبيذناه في العدراء وهو هذموم ، وجعلنا شهب العرزلة لشياطينه کالرجوم »(۱۰) ٠

كان القضاة يحصلون على رواتب ثابتة من بيت المال ، فقد كان من

<sup>(</sup>٧) المالقي ، تاريخ قضاة الاندلس ، ص ٩٨ •

<sup>(</sup>٨) مكى ، وثائق تاريخية جديدة ، ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>۹) مکی ، نفسه ، ص ۱٦٤ ٠

<sup>(</sup>۱۰) ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ۹۲ •

الطبيعى للمحافظة على استقلال القضاء ، والحفاظ على سمعة القضاة ، تقدير رواتب شهرية لهم (۱۱) ، وكان القضاة يتخذون الكتساب ، وممن كتب للقضاة ابراهيم بن جعفر بن أحمد اللمتونى ، يعرف بابن الفاسى وقد كتب للقاضى أبى الاصبغ بن سهل طوال مدة قضائه بالاندلس والمغرب (۱۲) ، وأبو عبد الله محمد بن على بن عياش الذى كتب للقاضى أبى الحسن بن أضحى (۱۲) ، وأبو عامر محمد بن اسماعيل بن عبد الرحمن بن أمية بن مطرف الجمحى وقد كتب لأبى الحسن بن عبد العزيز قاضى بانسية (۱۵) ، كما كان للقضاة حجاب يقفون على أبوابهم ليحجزوا بين الناس وبين مكان القضاة حفاظا على هيبة المجلس القضائي ووقاره (۱۰) ،

## (ب) أهم خطط القضاء الشرعى في الدولة: (أ) قضاء الجماعة:

يعتبر منصب قاضى الجماعة من أرفع المناصب القضاء في الاندلس ومن الاندلس ، كان صاحبه يشرف على القضاء في جميع أنحاء الاندلس ومن المرجح أن هذا المنصب الخطير كان لا يتولاه الا كل من يثبت كفاية عالمية في أمور القضاء ، وكان قاضى الجماعة في الاندلس يتمتع بسلطات واسعة ومنهم أبو القاسم أحمد بن محمد بن على بن محمد بن عبد العزيز بن حمدين التغلبي الذي وجهه الامير يوسف بن تاشفين الى اتباع الحق في الاحكام دون أن يعرف في الله لومة لائم فكتب له « ولا تبالى برغم

<sup>(</sup>١١) المالقى ، تاريخ قضاة الانطس ، ص ١٠٤ ، علال الفاس ، الخطط الشرعية ( القضاء ) ، مجلة البينة ، السنة الاولى ، العدد ٩ ، نوفمبر ٢٦٩١م، ص ١٠٩٠ .

<sup>(</sup>۱۲) ابن بشكوال ، الصلة ، ج ١ ، مى ١٠١ .

<sup>(</sup>۱۳) ابن الابار ، التكملة ، ج ٢ ص ٤٧٣ .

<sup>(</sup>١٤) ابن الابار ، نفسه ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ ، ٢٦٩ .

<sup>(</sup>١٥) حسن أحمد محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٢٧٠ .

راغم و تشفق من ملامة لائم ، فآس بين الناس فى عدلك ومجلسك حتى لا يطمع قوى فى حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك ، ولا يكن عندك أقوى من الضعيف حتى تأخذ الحق له ولا أضعف من القوى حتى تأخذ الحق منه من من القوى حتى تأخذ الحق منه منه منه و درون أشهر من تولى منصب قضاء الجماعة فى الاندلس فى عصر على بن يوسف أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن المعروف بابن الحاج (١٨) .

وكانت رئاسة القضاء في المغرب تسند الى قاضي الجماعة بمراكش ، الذي كان يسمى بقاضي قضاة المغرب (١٩) أو بقاضي الحضرة (٢٠) ، ويقول الدكتور حسن محمود أن هذا القياضي كان أقرب الفقهاء الى قلب أمير المسلمين ، وأدناهم منه مجلسا ، فقد كان عضوا بمجلس الشورى ، وكان أمير المسلمين يستفتيه في كل ما يعرض له من شيئون (٢١) ، ومن أشهر من تولى هذا المنصب : أبو محمد عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن قاسم بن منصور اللخمي (٢٢) ، وأبو الحسن على بن عبد الرحما المعروف بابن أبى حقون (٢٢) ، وأبو سعيد خلوف بن خلف اله (٢٢) ،

<sup>(</sup>١٦) ابن بسام ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، مخطوط بغداد ، القسم الثاني ، ص ١٠٦ ٠

<sup>(</sup>١١٠) ابن بشكوال ، الصلة ، ج ٢ ، ص ٥٧٦ ، الضبى ، بغيبة المتمس ص ٥١ ، المالقى ، تاريخ قضاة الانطس ، ص ٩٨ .

<sup>(</sup>۱۸) ابن الابار ، المعجم في اصحاب القاضي الامام ابي على الصحدةي ، ص١١٨ ، ص١١٩ •

<sup>(</sup>١٩) ابن دحية ، المطرب من أشعار أهل المغرب ، ص ٩١ ٠

<sup>(</sup>٢٠) حسن أحمد محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٣٦٧ ٠

<sup>(</sup>۲۱) حسن أحمد ، نفسه ، ص ۳۱۷ :

<sup>(</sup>۲۲) ابن الابار ، المعجم ، ص ۲۱۶ .

<sup>(</sup>۲۳) ابن الابار ، نفسه ، ص ۳۰۰ ۰

<sup>(</sup>۲٤) ابن الابار ، التكملة ، ج ١ ، ص ٣١٤ ٠

ونتفق مع رأى الدكتور حسن محمود فى أن المرابطين قطعوا فى سبيل تنظيم القضاء شوطا أبعد من مجرد تقسيم قضاء الاندلس والمعسرب وجعل زعامة القضاء فى كل منهما لقاضى قضاة ، أحدهما يختص بالاندلس والآخر يختص بالمغرب ، بل ان المرابطين اتخذوا فقهيا له السلطة العليا على قضاء المغرب والاندلس على الساواء (٢٠) ، ومن المرجح أن زعامة القضاء فى العدوتين كانت أحيانا من نصيب قاضى مراكش أو قاضى سبتة أو طنجة ، وأحيانا أخرى اقاضى الجماعة بقرطبة (٢١) .

## (ب) قاضى قضاة الشرق:

كانت بلاد الاندلس مقسمة جغرافيا زمن المرابطين الى ثلاثة أقاليم رئيسية هى: الشرق والموسطة والمغرب ، وكان لكل اقليم من هذه الاقاليم الثلاثة قاضى قضاة يشرف على القضاء فى الاقاليم التابع له (٢٧٠) • وقد أشار المؤرخون الى منصب قاضى قضاة الشرق وهو المختص بالاشراف على قضاء شرق الاندلس ، ولدينا رسالة وجهها على بن يوسف الى أحد عماله على الاندلس ، يحثه فيها على حماية قاضى قضاة الشرق ، كما تحمل هذه الرسالة انذارا للمعترضين على قاضى قضاة الشرق بتوقيع أشدد العقاب عليهم (٢٨٠) • ومن أشهر من تولى هذا المنصب : ابراهيم بن محمد ابن ابراهيم بن عبد الله بن عصام المعروف بابن منتيل (٢٩٠) ، وأبو بسكر محمد بن ابراهيم بن أحمد بن أسود العساني (٢٠٠) ، وأحمد ن محمد بن

<sup>(</sup>٢٥) حسن أحمد محمود ، المرجع السابق ، ص ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٢٦) حسن أحمد محمود ، نفسه ، ص ٣٦٨ ٠

<sup>(</sup>۲۷) مؤنس ، سبع وثائق جدیدة ، ص ۷۵ ، مکی ، وثائق تاریخیات جدیدة ، ص ۷۵ -

<sup>(</sup>۲۸) مکی ، نقسه ، ص ۱۷۷ – ۱۷۸

<sup>(</sup>٢٩) ابن الابار ، التكملية ، ج ١ ، ص ١٤٢ ، المعجم ، ص ٥٥ ، ٥٦

<sup>(</sup>٣٠) ابن الابار ، المعجم ، ص ١٣٠ ، ١٣١ مؤنس ، سبع وثائق جــــــيدةص ٧٥ ٠

زيادة الله الثقفي ويعرف بابن الحلال(٢١) .

# (ج) خطـة الاشراف:

تعتبر خطة الاشراف من خطط القضاء المعروفة فى عهد الامير على بن يوسف ، وكنت تختص بالفصل فى المنه عات بين الاشراف ويبدو أن المقصود بهم هم قبيلة لمتونة وكبار رجال الدولة والاسرة الحالكمة ، وقد أورد الفتح بن خاقان اسم واحد ممن تولى هذه الخطة هو الوزير المشرف أبو بكر بن رحيم ، فقد أرسل اليه ابن خاقان يهنئه على تولية خطه الاشراف باشبيلية سنة ٥١٥ه (١١٢١م) بقوله :

اذا ما شرف الاشراف قدوما ومن يعرف به لهم قديمسا كفساه للملوك على سهبيل أبو بكر له ولهم كفيال وما الاشراف الاعبسدقن

فان بنی رحیـــم شرفوه وان رغمت أنـوف عـرفوه ودین نصیحة ما حـــرفوه بـکل کفـــایة اذ صرفوه لهم فمتی تولی استنصرفوه

## (د) خطة الشـورى:

هى احدى خطط القضاء فى عصر على بن يوسف ، ومن المرجح أن صاحبها كان فقهيا يشاوره القاضى قبل أن يصدر الاحكام ، وان قاضى المدينة يتولى اختيار هؤلاء الفقهاء من أهل مدينته ، ممن يعرفون بالورع والتقوى والتبحر فى الفقه والعلوم الدينية ، ويد دد ابن عبدون هؤلاء الفقهاء المشاورين بأربعة : اثنان يشتركان فى دجلس القاضى ، واثنان يقعدان فى المسجد الجامع (٢٣٠) .

<sup>(</sup>٣١) ابن الابار ، التكملة ، ج ١ ، ص ٦٤ ، العجم ، ص ٣٩

<sup>(</sup>٣٢) ابن خاقان ، قلائد العقيان ، ص ١٨٠ ٠

<sup>(</sup>٣٣) ابن عبدون ، رسالة في الحسبة ، ص ٩ ، حسن أحمد محمود ، الرجع السابق ، ص ٣٦٨ ٠

#### (ه) النظر في المظالم:

كان النظر في المظالم في عصر على بن يوسف من اختصاصات ولى العهدد وقد أورد لنا ابن عداري نصا يشمير الي تولية الامير ســـير بن على بن يوسف ولي عهـد الدولة خطـة النظر في المظلم نصه ما يلي : « واستقل بالأمر ونظر في سائر ما تدعوه الضرورة من أمور الجيه وش والاحكام والولايات والعهرزل ورد المظالم »(٣٤) ، كما أشار صاحب الاحاطة الى قيام الامير تاشفين بن على ابن يوسف خلال غترة توليه ولاية عهد المرابطين بالنظر في المطالم: « وأقام المساجد في الثغور ، وبني لنفسه مسجدا بالقصر ، وواحسل الجاوس النظر في الظلامات ، وقراءة الرقاع ورد الجراب »(٣٥) ، ولكن يبدو أن هذه الخطة قد أضيفت الى اختصاصات الوزير وذلك فى أخريات عصر على بن يوسف ، عنديما ازدادت مشاكل الدولة في الداخل بسبب الصراع مع الموحدين ، وفي الخارج بسبب الحروب مع نصاري الاندلس وانشعال الامير تاشفين ولى المهد بالدفاع عن الدولة ، يؤكد ذلك ابن عذارى فى قوله : « واستوزر على بن يوسف فى آخر أيامه اسمدق بن ينتان بن عمر بن ينتان وما بلغ من عمره ثمانية عشر عاما ، وكان يتوقد ذكاء وعقلا وغهما فأعجب به اعجابا كثيرا وجعل اليه النظر في المظالم والشكايا ، فاتبع الناس في أمورهم وكافة شنوونهم ١٢٦٠ .

أما القضاء المدنى فقد ظل على حالة فى الاندلس والمغرب دون تغيير ، وكان يدخل فيه نظام الحسبة وما يرتبط به من مهام وكذلك نظام الشرطة .

<sup>(</sup>۳٤) ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ٧٨ ٠

<sup>(</sup>٣٥) ابن الخطيب ، الاحاطة ، ج ١ ص ٤٥٠ ،

<sup>(</sup>۳۹) ابن عذاری ، البیان ، ص ۲۰۱ ، ۱۰۲ .

# (و) خطـة صـاحب الاحـكام:

هى خطة قضائية صغيرة كان يتولاها على حد قول الدكتور حسين مؤنس فقيه من الناشئين في سلك القضاء في بلدة ما أو في حي من أحيائها علية عن أحد كبار القضاة وبتفويض خاص منه يبيح له أن يصدر أحكامه باسمه فيما يعرض له من قضايا ، وهو ما يعرف في المصطلح المديث بقضاء الدرجة الثانية ، كما وجد في عصر المرابطين قضاء درجة ثالثة يتولاه بقيها يعرف بالمسدد لا يتجاوز دائرة اختصاصه القرية الصغيرة ولا يتصدر للحكم الا في القضايا والمنازعات الصغيرة (٢٧) + ويتولى صاحب الاحكام بناء على عقد يعرف باسم الصك وقد نشر الدكتور مؤنس كتاب صك عن أحد الرؤساء (٢٨) .

# ( ج) القضاء العسكرى:

عرفت دولة على بن يوسف ما يمكن تسميته بالقضاء العسكرى ، وكان يمارسه قضاة مختصون بحل مشاكل الجند فى مواضع خاصة بالمعسكرات ، كما كانوا يشتركون فى القتال لحث الجند وتشجيعهم على القتال ، وكان مؤلاء القضاة يسمون بقضاة المحلة أو قضاة الجند ، وقد أشار صحاحب المجم الى أحد القضاة الذين شيغلوا منصب القضاء العسكرى وهو عبد الرحيم بن اسماعيل الذى عين قاضيا فى عسكر أمير المسلمين على بن يوسف بمدينة سلاله ،

# (د) قضاء الذهبين في الاندلس:

أما بالنسم بة لأهل الذمة في الاندلس ، فقد كان رجال الدين من

<sup>(</sup>٣٧) مؤنس ، سبع وثائق جديدة ، ص ٧٥ ، ٧٦ •

<sup>(</sup>۳۸) مؤنس ، نفسه ، ص ۷۷ ، ۷۸

<sup>(</sup>٣٩) ابن الابار ، المعجم ، ص ٢٥٧ .

النصارى واليهود يتولون القضاء لهم ، دون أن يتدخل فيهم قضاة السلمين ، أجاز الفقهاء تقايد الذمى القضاء لأهل الذمة ، وفى الاندلس خصص المسلمون لأهل الذمة قاضيا يعرف بقاضى النصارى أو قاض العجم ، أما اذا كانت الخصومة بين ذمى ومسلم فان قضاة المسلمين يتولون الفصل بينهما وفي هذا الصدد يشير اشباخ الى أن النصارى كانوا « يتمتعون بحرية الشعائر ويحتفظون ببعض القوانين القوطية ولهم أساقفتهم وقضاتهم » (١٠٠ ، ولكن منذ أن تواطأ النصارى المعاهدون في غرناطة مع الفونسو الأول المصارب فاستدعوه اليهم سسنة ١٥٩ه في غرناطة مع الفونسو الأول المصارب فاستدعوه اليهم سسنة ١٩٥٩ تدبيرهم في اجتلابه ناكثين بذلك عهدهم للمسلمين أغتى القاضى أبو الوليد ابن رشد « بتغريبهم واجلائهم الى العدوة عن أوطانهم وهو أخفما يؤخذ به من عقابهم » (١٤) .

<sup>(</sup> ف ٤) اشباخ ، تاريخ الانطس ، ص ٨٢ ٠

<sup>(</sup>٤١) مجهول ، الحل الموشية ، ص ٥ ٦، ص ٦٦ ، ص ٧٠ .

ثالثا: النظام الحربي في عهد على بن يوسف

(١) الجيش

(ب) الأسطول



# ( أ ) الجيش

قامت الدولة المرابطية على أساس دينى يعتمد على روح الجهاد ، وقد تجلت دده الروح واضحة جلية في معارك المفرب الاقصى التي خاضوها ، كما تجلت أيضا في معركة الجهاد في الاندلس •

كانت القيادة العليا الجيش المرابطي تعقد لأمير المسلمين ، أما فرق الحيش المختلفة فكان يتولم قيادتها قواد من الاسرة الحاكمة كي يضمن أمير المسلمين ولائهم واخلاصهم له(١) .

كان لكل من الاندلس والمغرب، قيادة عليا موحدة ، فكانت القيادة العليا الجيوش الاسلامية فى الاندلس تعقد للحاكم العام للاندلس الذى كان غالبا أحد أبناء أمير المسامين أو أحد أخوته ، ولدينا رسالة أرسلها على بن يوسف الى ابنه أبى بكر القائم بولاية اشبيلية خلفا لعمه تميم ابن يوسف فى سنة ١٧ه ه ، بتقليده قيادة الجيوش بجزيرة الاندلس ، حيث يقول غيها : « وقد رأينا أن نقدمك على جميع الجيوش بتلك الجزيرة مده معوما يشمل من كان هذاك منها ، ومن وصل من هذه العدوة ٠٠٠ اليها » (٢) ، ومن هنا غقد كان منصب الولاية على الاندلس منصبا سياسيا وحربيا فى نفس الوقت ، وهذا يوضح أن الاسس التى قام تعليها دولة المرابطين كانت حربية الطابع ، وكان كل قادة الجيوش وولاة الاقاليم يدينون بالطاعة والولاء لأمير الاندلس ، أما القيادة العليا للجيوش يدينون بالطاعة والولاء لأمير الاندلس ، أما القيادة العليا للجيوش لأمير المرابطية فى المغرب فمن المرجح أنها كانت تخضع للاشراف الماشر لأمير المرابطية فى المغرب فمن المرجح أنها كانت تخضع للاشراف الماشر لأمير

(٢) مكى ، وثائق تاريخية جديدة ، ص ١٦٩ - ١٧٠ .

<sup>(</sup>۱) حسن احمد محمود قيام دولة الرابطين ، ص ٣٨٤ ، العبادى ، دراسات ، ص ١٥٢ ٠

المسلمين بسبب اقامته شبه المستمرة في عاصمته مراكش المغربية ، أو كانت توضع تحت اشراف أحد كبار رجال الاسرة الحاكمة •

مسارت الدولة على سياسة أحداث التنقلات بين قادة الفرق العسكرية ، وهى نفس السياسة الذي اتبعتها الدولة فى شغل مناصب الولاية علسى مختلف مدن المغرب والاندلس ، فقد سارت الدولة على سياسة عدم بقاء الوالى على ولايته أكبر فترة ممكنة ، حتى لا يكون ذلك فرصة للانفراد بالولاية والخروج عن طاعة أمير المسلمين (٢) .

ولقد كان أمير المسلمين على بن يوسف خبيرا باختيار القيادة الذين يعاونونه في قيادة الجيش المختلفة ، واختيار القائد الناجح أمر يحتاج الى عبقرية ، فاكتشاف المواهب ليس أمرا هينا ، فهو يحتاج الى الفطنة والميقظة وحضور البديهة والتجربة وتقدير الواجب والحزم ، لذلك فما من قائد اختاره الا وظهرت عبقريته وقام بما كلف به خير قيام ، وأدى واجب همخلصا لله ولأمير المسلمين ، ولقد ظهر من بين المرابطين قادة من أعظم القواد العسكريين نذكر منهم أبو محمد مزدلى ، سير بن أبى بسكر اللتمونى ، أبو عبد الله محمد بن الحاج ، داود بن عائشة ، عبد الله بن فاطمة ، يحيى بن غانية وتاشفين بن على بن يوسف •

كان من الطبيعى أن يعقد أمير المسلمين أو نائبه مجلسا حربيا يضم قواد الفرق العسكرية المختلفة ، لدراسة الخطط الحربية ، وتلقى الاوامر والتعليمات من أمير المسلمين (1) .

<sup>(</sup>٣) حسن حمد محمود ، قيام دولة الرابطين ، ص ٣٨٤ .

<sup>(</sup>٤) اشياخ ، تاريخ الاندلس ، ص ٤٧٩ ٠

#### عناصر جيوش الرابطين:

(أ) الملثمون أو المرابطون ، وكانوا هم النواة الأولى التى تسكون منها الجيش المرابطى ، وقد قامت الدولة على أكتافهم ، وقد اشستهر هؤلاء الامتونيون أو الملثمون بقوة بأسهم فى الحرب ولا يفرون أمام العدو مهما تفوق عليهم فى العدد ، ويرجع اليهم الفضل فى تلك الانتصارات الرائعة التى أحرزتها الدولة سواء فى المعرب الاقصى أو فى معسركة الجهاد فى الاندلس •

(ب) العرب: وكانوا يشكلون فرقة من أهم فرق الجيش المرابطي ، وقد شاركوا في كثير من حروب المرابطين في الاندلس ، وتنتمى بعض المعناصر العربية الى عرب الاندلس الذين استقروا في المعرب في عصر الادارسة في حين يرجع البعض الآخر الى بنى هلال ممن تسربوا الى المعرب الاوسط خلال القرن الخامس الهجرى ، وقد شارك هؤلاء العرب في معركة كتسويجره consuegra فيقول ابن الكردبوس : « فجرد في معركة كتسويجره عصكرا جرارا من مرابطين وعرب وأندلس الشرق والعرب ، وقدم عليهم قائده محمد بن الحاج ، فألتقوا بكشرة ، فكانت بينهم جولات وحملات الى أن زلزل الله أقدام الشرين ، وولوا مدبرين ، مولات الى أن زلزل الله أقدام الشرين ، وولوا المدرين ، في هذه الوقيعة للماركوا في معركة اقليش فيقلول ابن القطان : « والمنتشهد في هذه الوقيعة للمربان ، ، » أن وسيشارك هؤلاء العرب في الجهاد في الاندلس على الاخص في عصر الموحدين ،

<sup>(</sup>٥) الاكتفاء، ص ١٠٧، ص ١٠٨٠

<sup>(</sup>٦) نظم الجمان ، ص ٩ ، ص ١٠ ، وانظر ايضا ، مؤنس ، الثغر الاعلى الاندلسي ، حاشية (٢) ، ص ١٢٩ -

(ج) الحرس الخاص : كانت قرى الحرس الخاص تتألف من أشجع الجند من مفتاف الولايات ، ويشترط في قبولهم أن يكونوا من ذوى القوام الحسن والشجاعة الفائقة والقوة والبراعة يقول اشباخ « جمع يوسف بن تاشفين بواسطة تجار الرقيق في اقليم غانا ، عدد كبيرا من العبيد واختار ونهم أمهرهم وزودهم بالسلاح والخيل ودربهم على جميع غنون القدال ، وأنشأ منهم حرسه الخاص الاسود من ألفي رجل وأنشأ على مثل هذا النمط حرسا خاصا من الاندلسيين يتألف من فتيان من النصاري العاهدين ، وكان يوسف يحبوهم بعطفه وصلاته وينعم على من امتاز منهم بالاخلاص والشجاعة بمختلف الهبات من الخيل والثياب والسلاح والعبيد »(٧) • ولم يلبث هذا المرس الخاص أن أصبح ركنا أساسيا من أركان الجيش المرابطي ، والسيما أن عليا بن يوسف ضم اليه الكثير من أسرى الحروب مع المسيدين ، كما أنه اشترى الكثيرين منهم من شرواطيء جيلقية وقطالونية وايطاليا والامبراطورية البيزنطية (٨) ، وقد شارك هذا الحرس الخاص في حراسة معاقل الغرب بل حتى في حروب الدولة ضد أاوحدين ، وكان من أبرز الجند النصراني في حرس على بن يوسف القادد القطوني الشهير الروبربير (١) Reverter

(د) الحشام : كانت فرق الحشم من أهم فرق الجيش المرابطى ، وكانت تتكون من زناتة والمصامدة (١٠) ، وكانت هذه الفرق تتقدم عادة الجيوش الرابطية في القال ٠

# غند\_ين القتـــال:

يصف أبو بكر الطرطوشي فن القتال في الاندلس في عصره ، ومن

۰ ۱۸۰ ، ۱۷۹ منباخ ، تاریخ الاندلس ، ص ۱۷۹ ، ۱۵۹ ، ۲۸۰ (۷) اشباخ ، تاریخ الاندلس ، ص ۱۵۹ ، ۲۸۰ (۸) Dozy, Histoire, Vol, III, p. 164.

<sup>· )</sup> عن الروبرتير انظر النصل الخاص بالعلاقات بين المرابطين والوحدين

<sup>(</sup>١٠) مجهول ، الحلل الموشية ، ص ٢١ ، ٢٢ ٠٠٠

المروف أن الطرطوشي قد عاصر الفترة الأولى من دولة المرابطين وبصفة خاصة عصر يوسف بن تاشسفين ، ولذا غان في وصفه لفن القتسال في الاندلس في عصره ، يتضمن فن القتسال في عصر المرابطين ، ولاسسيما أن المرابطين بعد أن اغتتموا الاندلس نقلوا الكثير من طرق القتال التي كان يعرفها أهل الاندلس نيقول الطرطوشي : « فأما صفة اللقاء وهو أحسن ترتيب رأيناه في بلادنا وهو تدبير نفعله في لقاء عدونا ، أن تقدم الرجالة بالدرق الكاملة والرماح الطوال والمزاريق المسنونة النافذة ، فيصد فوا صفوفهم ، ويركزوا مراكزهم ورماحهم خلف ظهروهم في الارض ، وصدورهم شارعة الي عدوهم وهم جاثمون في الارض ، وكل رجل منهم قد ألقم الارض ركبته اليسرى وترسه قائم بين يديه وخلفهم الرماة المفتارون التي تمرق سهامهم من الدروع والخيل خلف الرماة ، ولا غاذا حملت الروم على المسامين لم يتزحزح الرجالة عن هيئاتهم ، ولا يقوم رجل منهم على قدميه ، فاذا قرب العدو ، رشقهم الرماة بالنشاب والرجالة باازاريق وصدور الرماح تاقاهم ، فأخذوا يمنة ويسرة ، فيضرح خيل المسامين بين الرماة والرجالة فتنال منهم ما شاء الله » (۱۱) ،

ولكن لم يلبث أن تطور هذا النظام ، فأصبح ترتيب المركة يقوم على أساس نظام خماسى أى المقدمة والمؤخرة ، والميسرة والميمنة والقلب ، فكانت المقدمة تتألف من الجند المشاة ، أما الجناحان وهما يمثلان الميمنة والميسرة ، فقد كانتا تتألفان من وحدات من الفرسان الخفيفة وحملة النبال ، أما القاب فقد كان يتألف من وحدات من الفرسان الثقيلة ، أما المؤخرة أو الساق ، فقد كانت توجد بها القوة الاحتباطية ، وكان يقودها عادة أمير المسلمين اذا كان مصاحبا البيش ، وكان لكل قسم من هذه الاقسام الخمسة قائده الخاص به (۱۲) ، وكان الجند ينظمون وفقا للاقاليم

<sup>(</sup>١١) الطرطوشي ، سراج الملوك ، ص ١٧٩٠

<sup>(</sup>١٢) الشباخ ، تاريخ الاندلس ، ص ٤٧٩،عذان،عصر الزابطين،ص١٢٥٠

والمدن ، غكانت غرق الحشم في المقدمة ، وفي الجناحين أهل الثغور ، وفي القلب القائد العام للجيش وجموع المرابطين ، وفي الساقة أهل الاندلس ، كما كان لكل فرقة أعلامها الذَّحة بها فأهل الاندلس يحملون أعلام اشبيلية وقرطبة وجيان ومالقة وغرناطة وغيرها وهي الاعلام الحمراء ذات الصور ، أما أعلام المرابطين فكانت مزخرفة بالآيات القرآنية ، أما قرق الحشم فكانت أعلامها مزركشة ملونة(١٢) • كانت العادة أن تتقدم فرق المشم القدال ، ثم تتلوها بقية الفرق الأخرى في دعة ونظام كلما أنهكت فرقة تقدمت اليها فرقة أخرى ، أما فرقة لتونة غهى لا تخوض المعركة الا في مرحاتها الاخيرة ، لخوف المرابطين من تفرق الفرق الأخرى عنهم وتتركهم لسيوف الاعداء ، فكان طبيعيا أن يكونوا هم في مؤخرة الفررق العسكرية كي يجنبوا شمار النصر في النهاية (١٤) ، كما أورد لنا صاحب الحلل الموشية قصيدة شربية تضمنت ألوانا من فنون الحرب والقتال على عهد المرابطين ، وقد أهديت هذه القصيدة الي الامير تاشفين بن على بن يوسف وهي من نظم كاتبه المؤرخ ابن الصيرفي ، نكتفي هنا الاشارة الى بعض أبياتها (١٥) • نستخلص من هذه الابيات بعض غنون الحرب والقتال التي نصح ابن الصير في تاشينين باتباعها وهي:

(١٣) ابن الخطيب ، الاحاطة ، ج١ ، ١٥ ٢٥٥ ، ٢٥٣٥ ٠

(١٤) حسن احمد محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٣٨٨٩ .

(10)

أهديك ، ن أدب المسياسة ما به كانت ملوك الفسرس قباك تولسع لأننى أدرى بهـــا ولكنهـا ذكـرى تحض المؤمنين وتنفــع خندق عليك اذا ضربت محله سديان تتبسع ظاهرا او تتبسع حارب بمن يخشى عقابك بالذى يخشى وهو فى جبود كفك يطمع قبل التهارش عبء جيشك مفسدا حيث التمكن والمجت ال الأوسى اياك تعبئة الجيهوش مضيقا والخيهل تفحص بالرجال وتمهزع حصن حواشيها ولكن في قابها واجعمل أمامك منهم من يشمجع وأحذركمين السروم عند لقسائها وامض كمينك خلفهسا اذ تدفسم لا تبقين النهر خلفك عندما تلقى العسدو فشره وتسوقع وأصدمه اول وهلة لا ترتدع بدءا تقسيم فلنكوص يضعضع =

١ - ضرورة دغر الخنادق حول المدن احمايتها من أى خطر خارجى ٠

٢ - ضرورة تعبة الجيوش وتنظيمها قبل المعركة بوقت كاف لكى تدخل هذه الجيوش الى المعركة وهى على أهبـة الاســتعداد ، وحتى لا يأخذها العدى على غرة •

٣ ـ خرورة وضع أقرى الفرق العسكرية في جناحي الجيش وفي المتدمة ، بينما يتود القائد العام للجيش المعركة من القلب مع جنده •

خرورة نصب الكمائن خلف خطوط العدو •

ه ـ عدم القتال وظهورهم الى الماء ، لأن فى ذلك هلكة لجيوشهم •

٦ ـ ضرورة احداث عنصر المفاجأة فى بداية المعركة،عن طريق الصدام
 ١٠ لعدو ، مع ضرورة التقدم وعدم التقهقر •

كان الجيش يسمير الى المعمركة تصحبه دواب محملة بالأقوات والخيام ، وتكون في المؤخرة ووراءها قطعان الماشية يقودها الرعاة (١٦) •

كانت أحيانا تحدث قبل المعركة مبارزات فردية بين بعض أبطال المجيش وهى عادة قديمة عند العرب الغرض منها تقوية روح الجنود المعنوية ، لأن منظر الماء يدير عماستهم ، ولعل هذا كان واضحا في معركة اقليش فقد بدأ القدل عقب مبارزة عنيفة بين أحد أبطال المسلمين وأحد

<sup>=</sup> نشر هذه القصيدة كاملة صاحب الحلل الموشية ص ٩٢ - ٩٦ ، وانظر أيضا احمد مختار العبادى ، دراسات حرل كتساب الحل الموشية ، مجلة تطوان ، العدد الخامس ، ١٩٦٠ ، ص ١٥٢ - ١٥٤ .

<sup>(</sup>١٦) اشباخ ، تاريخ الأناس ، ض ٤٨٠

أبطال النصرانية ، انتصر فيها المسلم على النصراني ، فكان ذلك ايذانا بنصر المرابطين في هذه الموقعة(١٧) .

كان ألمر ابطون على الرغم من بسالتهم في المعارك الحربية قليلي الخبرة بفن الحصار ويرجع اشباخ ذلك « الى أن دعامة قوتهم كانت ترتكز الى الفرسان ، وهم أقل براعة في فنون الحصار »(١٨) ، الا أن فشل يوسف ابن تاشفين في حصار حصن لييط كان حافزا للمرابطين على انقسان فن المصار ، وتجلى ذلك بوضرح خلال حصارهم لقلعة شنترين المحينة ، وتمكنهم من التغلب عليها (١٩) ، كما ظهرت براعتهم في هذا الفن أثنـــاء الحصار الذى فرضته الجيوش الاسلامية على مدينة غرناطة لحمايتها من الفونسو المحارب خلال غزوته الكبرى للاندلس التي كان يهدف من ورائها تلبية دعوة النصارى المعاددين في مدينة غرناطة الى نصرتهم ، ويصف ابن الخطيب حصار المرابطين لفرناطة بقوله : « وقد أحدقت جيوش المسلمين من أهل العدوة والاندلس بغرناطة ، حتى صارت كالدائرة وهي في وسطها كالنقطة »(٢٠) • وكما نبغ الرابطون في الحصار ، فقدد تفوقوا أيضا في فن التخلص من الحصار ، نستدل على ذلك من نجاحهم في التخلص من الحصار الذي أحكمه الموحدون على مراكش عام ٢٥٠٤ه ودام ما يقرب من أربعين يرما ، ثم تمكن المرابطون من التخلص منه وأوقوا الهزيمة بالموحدين عند البحيرة (٢١) .

<sup>(</sup>۱۷) أحمد مختار العبادى ، صور لحياة الحرب والجهائ في المغرب والاندلس ، مجلة البيئة ، السنة الاولى ، ع ٩ ، يناير ١٩٦٣م ، ص١٩٦٨ .

<sup>(</sup>١٨) اشباخ ، الرجع السابق ، ص ٤٨٨٠ ٠

<sup>(</sup>١٩) الراكش ، المعجب ، ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢٠) ابن الخطيب ، الاحاطة ، ج ١ ، ص ١١٠ •

<sup>(</sup>٢١) راجع الفصل الخاص بالصراع بين الرابطين والموحدين •

أما عن أساحة الجيش المرابطى ، فلم تكن تخرج عن الأسلحة التى كانت شائعة فى ذلك العصر مثل النشاب والسهام والرماح والسيوف والدروع والبيضادات والرعادات والمرازاريق (٢٢) ودرق اللمط والأطاس (٢٤) •

.. عن رواتب الجيش ، فقد كان الجيش المرابطي شأنه شــأن أي جيش آخر ، يتكون من قسمين ، القسم الأول ويشمل الجند غير النظاميين ، وهؤلاء لم تكن لهم رواتب ثابتة تصرف من ديوان الجيش ، بل اتبعوا ما يصرف باسم الاقطاع العسكرى حيث كان لكل جند أرضه الزراعية ، التي يتولى زراعتها ، ويقوم باستغلالها ، ويشترى من ريعها كل احتياجاته من السلاح ، وكأن يستدعى وقت الحرب للمشاركة في القتال ثم يعود مرة أخرى الى أرضه ، ويعبر الطرطوشي عن ذلك بقدوله : « وسمعت بعض شيوخ الاندلس من الاجناد وغيرهم يقولون مازال أهل الاسلام ظاهرين على عدوهم وأمر العدو في ضعف وانتفاض ، لما كانت الارض مقطعة في أيدى الاجداد ، فكانوا يستغلونها ويرفقون بالفلاحين ويربونهم ، كما يربى التاجر تجارته ، وكانت الارض عامرة والاموال وافرة والاجداد متوافرين والكراع والسلاح فوق ما يحتاج اليه الى أن كان الامر في آخر أيام ابن أبي عامر فرد عطايا الجند مشاعرة ، بقبض الاموال على النطع وقدم على الارض جباه يجبونها ، فاكلوا الرعايا واجتاحوا أهوالهم واستضعفوهم ، فتهاربت الرعايا وضعفوا عن العمارة ، فقلت الجبايات الرتفعة الى السلطان ، وضعفت الاجناد وقوى العدو على

<sup>(</sup>٢٢) للزاريق رماح طويلة يحملها اصحاب الصفوف الامامية عند التتال .

<sup>(</sup>٢٣) درق اللهط نسبة الى حيوان يسمى باللهط يعمل من جلزده النرق .

<sup>(</sup>٢٤) الاطلس خنجر معتوف يستخدم ضد الاصطدام الباشر ، كما حدث فى معركة الزلاقة ، حيث عجم أحد غلمان يوسف بن تاشفين على الفونسك السادس وطعنه بهذا الاطاس طعنة غير قاتلة أصابته فى فخذه ، وكان الفونسي يظن أنه منجل مما يدل على ن القشتاليين لم يكن يعرفون هذا السلاح .

بلاد المسلمين حتى أخذ الكثير منها ، ولم يزل أمر المسلمين فى نقص وأمر العدو فى ظهور الى أن دخلها المتلثمون ، فردوا الاقطاعات كما كانت فى الزمان القديم »(٥٥) ، وهذا يؤكد على أن الدولة المرابطية اتبعت نظام الاقطاع العسكرى ، أما بالنسبة للجند النظاميين ، وكانوا غالبا من النصارى الذين ازداد عددهم فى جيش على بن يوسف حتى أصبحوا يشكلون قسما رئيسيا منه ، فكان لابد من وجود ديوان للجند ، يتولى تسجيل أسمائهم ومقادير نفقاتهم وحقوقهم وصرف مرتباتهم ، فكانوا أشبه بارتزقة فى عصرنا الحالى ،

كان يتقدم الجيش عادة ، عيونه وجواسيسه لمعرفة أخبار العدو وعدد جنسوده وشسجعانه ، كذلك كان يتقدمه أيضا جماعة من الادلاء لارشاده الى المسالك والطرقات الصحيحة بين الجبال الوعرة ، ولهذا كان يختار لهذه المهمة الرجال الموثوق بأمانتهم واخلاصهم • ومن الطريف أن كلمة « دليل » قد انتقات الى اللغة الاسبانية بلفظها ومعناها ، فصار الاسبان يطلقون على أدلائهم اسم Adalides

### (ب) الأسد ـ طول

يرجع الفضل فى انشاء البحرية المرابطية الى يوسه بن تأسفين المؤسس الحقيقى لدولة المرابطين ، وعلى الرغم من بداوة المرابطين وقلة دربتهم وانعدام خبراتهم البحرية بحكم انبثاق دولتهم داخل الصحراء ، فقد أدركوا لأول وهلة أهمية القوة البحرية وذلك منذ شرعوا فى فتوحاتهم فى المغرب الاقصى ، واستطاعوا فى أمد قصير فرض سيادتهم

<sup>(</sup>٢٥) الطرطوش ، سراج الملوك ، ص ١٢٣ .

على المغرب الاقصى بأكما وأن يتقدموا الى السواحل الشمالية وبسطى اساطانهم عليها باستثناء بعض الثغور الشمالية المطلة على البحر مثل سبتة وطنجة وكانتا خاضعتين لأمارة بحرية قوية ، هى امارة سقوت المبرغواطى ، وكان سقوت هذا من موالى بنى حمود وكانوا قد أسندوا اليه ولاية سبتة وطنجة بعد ما أثبت اخلاصه وولائه لهم ، ولكنه لم يابث أن خلع طاعتهم ، وأعلن استقلاله عنهم ، واطاعته قبائل غمارة ، فأسس امارة قوية استمرت حتى قيام دولة المرابطين (٢٦).

وكان من الطبيعى أن يحدث الصدام بين المرابطين والبرغواطيين لأن البرغواطيين كانوا فى الواقع بمثابة شوكة فى ظهر الجيش المرابطى ، فعلى الرغم من سيطرة المرابطين على منطقة غاس ، الا أن هذه الامارة البرغواطية بقيت تسيطر على اقليم الساحل وتتحكم فى المضايق وبالتالى فى التجارة الاندلسية المغربية ، فضلا عن اشتغالها باعمال القرصنة فى البحر (۲۷) ، وكان لزاما على المرابطين الذين يسيطرون على المغرب الاقصى ويستهدفون جهاد الخارجين عن الدين من قبائل برغواطة وغمارة الزناتية أن يبسطوا سلطانهم على الساحل الشمالى بمرافقه الهامة ومجازية طنجة وسبتة ، ولم يكن فى الامكان تحقيق ذلك الا باصطناع سياسة بحدية عاجلا كان ذلك أم آجلا ، كل هذه الاسباب مجتمعة أملت على المرابطين أن يخفوا للقضاء على بقايا الزناتيين ثم يتجهوا بعد ذلك لفتح سسبتة وطنجة .

<sup>(</sup>٢٦) ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٥٥٦ ، ٤٥٧ ، أحمد مختار العبادى، دراسات ، ص ٣١٨ ٠

Bermejo (Joaquin Vallve): Suqut Al Bargawati rcy de Ceuta, Al Andalus, Vol, XXVIII, Madrid, 1963, Fasc, 1, pp. 195 - 198.

<sup>(</sup>۲۷) أحمد مختار العبادى ، الصفحات الاولى من تاريخ الرابطين ، ص

أعد يوسمف بن تاشفين جيشا قوامه اثنى عشر ألف غارس من المرابطين ؛ وعشرين ألفا من سار قبائل المغرب ، قدم عليه قائده صالح بن عمران ، فلما اقترب المرابطون من أحواز طنجة ، خرج اليهم سقوت البرغواطي ، وكان شيخا كبيرا قد تجاوز ستة وثمانين عاما وأقسم سقوت على لقاء المرابطين وقال : « والله لا يسمع أهل طنجة طبول اللمتونيين وأنا حي أبدا » ، فالنقى الجمعان بأهواز وادى منى من أهواز طنجة ، فاشتد القتال بينهما ، فقتل سقوت وهزم جيشه ، فسار المرابطون الى طنجة ودخارها اوكتب القائد صالح بن عمران الى يوسف بنتاشفين يخبره بفتح طنجة (٢٨) • أما سبتة فقد ظل يسيطر عليها الحاجب ضياء الدولة المعز بن سقوت ، ونظرا لأهمية موقع سبتة الاستراتيجي وما لديها من قوة بحرية ضارية ، فقد اضطر يوسف بن تاشفين الى تجهيز أسـطول بمرى يمكه من الاستيلاء عايها ، غير أن هذا الاسطول لم يلبث أن تعرض للهزيمة وتمكن ضياء الدولة أن يستولى على قطعة منه وعندئذ التمس يوسف بن تاشفين العون من المعتمد بن عباد لاستنزال سبتة تمهيدا للعبور الى الاندلس والمشاركة في مدافعه ووى النصرانية والجهاد (٢٩) • وكان المتمد قد أنشأ سفينة ضخمة يصفها صاحب مفاخر البربر بقوله: « وكان من الاتفاق العجيب أن أنشأ المعتمد سفينة ضاهى بها مصانع الملوك القاهرين ، بعد العهد بمثلها شدة أسر ، وسعة بطن وظهر كأنها بناها على الماء صرحا ممردا ، وأخذ بها على الربح ميثاقا مؤكدا »(٣٠) ، فلما تسامع يوسف بن تشفين بتلك السفينة الضخمة ، خاطب المعتمدين عباد في ارسالها اليه لساعدة المرابطين في الاستيلاء على سبتة ، فبادر المعتمد بارسالها اليه ، فتقدمت نحو سبتة : « فأطلت على أسوارها ، ورفعت صوتها ببوارها ، وأغضت بدولة صاحب سبتة الى ســوء قرارها ، ليلة

<sup>(</sup>۲۸) ابن بی زرع ، روض القرطاس ، ص ۹۸ ، وانظر ایضا مجهـــول . مفاخر البریر ، ص ۵۰ ۰

<sup>(</sup>٢٩) ابن أبي زرع ، نفسه ، ص ٩٨ ، ٩٩ ٠

<sup>(</sup>٣٠) مجهول ، مفاخر البربر ، ص ٥٦ ٠

الجمعة من صغر المؤرخ سنة ٢٧٦ه ، فلجأ المعز بن سقوت الى البحر ، فهم بركوبه غأعوزه الغرار ، ودغع صدره المقدار ، وكر راجعا فدخل دارا تعرف بدار شوير ، وبدرت جماعة من المرابطين ، فاقتحموا عليه بعد مر م وقتال شديد حتى ضاق اضطرابة ، وفر عنه أصحابه ، ولما أحس بالشر ، دفع ذذا كانت عنده الى بعض أصحابه ، فبلغنى أنه عثر عليها ، فوجدوا فيها جوهرا كبيرا ، ونشبا من نشب الملك خطيرا ، ووجد فى جملتها خاتم يحيى بن على بن حمود الادريسى ، وخرج بالمعز بن سقوت حين وضح يحيى بن على بن حمود الادريسى ، وخرج بالمعز بن سقوت حين وضح المفجر ، فاتحيه المعز بن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ، فطلب منه الل فقال له : « ألخازن أبيك كنا نجمع المال ؟ فجلله الحسام ، وحكم فيه الجمام ، تعالى من لا يرد قضاؤه ولا تبيد آلاؤه » (٢١) ،

كان من الطبيعي أن يهتم يوسف بن تاشفين بأمر الاسطول فبدأ يهتم باقامة قوة بحرية كبيرة لاسيما أنه كان مقبل على فتح الاندلس وكان فى أشد الحاجة لهذه القوة البحرية لنقل جيوشه الى الاندلس وتوفير الحماية لها(٢٦) ، فاستعان يوسف بخبرة أهل الاندلس ، كما استعان بالمواد الخام التي تتوفر بكثرة في الاندلس والتي تصلح لصناعة السفن كمعدن الحديد والاختماب ، كما استعان أيضا بدور صناعة السفن المنتشرة على طول السواحل الاندلسية وخاصة دور الصناعة في طرطوشة ودانية وقصر أبي دانس وشاب التي كانت مصاطة بغابات تصلح أخشابها لصناعة السفن "كانت مصاطة بغابات تصلح أخشابها لصناعة السفن "") .

<sup>(</sup>٣١) مجهول ، مفاخر البربر ، ص ٥٦ ، ٥٧ ، وانظر أيضا أحمد مختسار العبادى ، دراسات في تاريخ المغرب والانطس ، ص ٣١٩ ٠

<sup>(</sup>٣٢) حسن أحمد محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٣٩٢ .

<sup>(</sup>٣٣) العبادي ، الرجع السابق ، هامش (١) ، ص ٣٢١ ٠

ومهما يكن من شيء ، فان البذور البحرية الأولى التي غرسها يوسف بن تاشفين لم تلبث أن نبتت وأينعت واشتد عودها وأثمرت في عهد ولده وخليفته على بن يوسف ، وبدأ أسطول المرابطين بفضل قادته الكبار وعلى رأسهم أبو عبد الله بن ميمون احراز انتصارات تجاوزت كل تقدير في الحسبان •

#### استيلاء الرابطين على جزر البليـــار

كانت جزر البايار خاضعة اجاهد العامرى صاحب دانية ، وكان قد استقل بملكها سنة ٥٠٤ه ( ١٠١٨م ) ، وولى عليها ابن أخيه ، ثم ولى عليها مرلاه الاغلب سنة ٢٦٨ه ( ١٠٣٧م ) ولما قتل مجاهد فى سنة ٢٣٦ه عليها مرلاه الاغلب سنة ٢٠٤٨ ( الذي تلقب باقبال الدولة ، وظل الاغلب واليا على جزيرة ميورقة ، وكان الاغلب هذا كثير الغزو فى البحر ، فاستأذن على بن مجاهد فى الغزو ، واستخلف على ميورقة صهره سسليمان بن مشكيان نائبا عنه ، وظل سليمان خمس سنوات واليا على ميورقة ثم لم يلبث أن توفى ، فولى على بن مجاهد مكانه مبشرا بن سليمان الذى تسمى بناصر الدولة ، فأقام بها خمس سنوات تغلغب خلالها المقتدر بن هود بناصر الدولة ، فأقام بها خمس سنوات تغلغب خلالها المقتدر بن هود على بن مجاهد ونقله الى سرقسطة حيث أقام سجينا الى أن توفى فى عام على بن مجاهد ونقله الى سرقسطة حيث أقام سجينا الى أن توفى فى عام استقلاله بميورقة (١٠٨١ ) ، فلما علم مبشر بن سليمان بوغاة على بن مجاهد ٤ أعلن استقلاله بميورقة (١٠٨١ ) ، فلما جار يوسف بن تاشفين الى الاندلس وأسقط استقلاله بميورقة (١٠٨١ ) ، فلما جار يوسف بن تاشفين الى الاندلس وأسقط

التاتشندى صبح (٣٤) ابن خلدون ، العبر ، ج ٤ ، ص ٣٥٤ ، ٣٥٥ ، التاتشندى صبح الاعشى في صناعة الانشا ، ج ٥ ، ص ٢٥٦ · راجع في تاريخ البليار • Alvaro Campaner Y Fuertes, Bosquejo Historico de ia dominacion islamita en lus Baleares, Palma de Mallorco, 1888; Alfred Bel : les Banou Ghanya, Paris, 1903.

ماوك الطوائف الذين أثبتوا ضعفهم وعجزهم وتخاذلهم ، لم يتعسرض يوسف لبشر بن سليمان ناصر الدولة ، ولعل يوسف اتبسع في علاقاته بالجزائر الشرقية نفس السياسة التي انتهجها مع بني هود ملوك سرقسطة والثغر الأعلى ، اذ رأى أن كل من المقتدر بن هود أمير سرقسطة ومبشر ابن سليمان صاحب البليار تقوم دولتاهما حلالا بين امارات النصارى وما يليها من بلاد المسلمين ، ثم أنهما لم يحالفا النصارى المتخمين لهما ضد جيوش المسلمين ، ولم يقفا من الدولة الاسلامية موقف الخيانة والتقاعس الذي وقفه غيرهم من ملوك الطوائف ، بل أن مبشرا بن سليمان كان أكثر غيرة على مصالح المسلمين من بني هود ، وأقدر على حماية ملكه من غارات النصارى ، فضلا عن كونه أقر العدل وأرضى الرعية ، وهكذا ظل مبشر يحكم الجزائر الشرقية في عهد يوسف بن تأشدفين وفي السنوات مبشر يحكم الجزائر الشرقية في عهد يوسف بن تأشدفين وفي السنوات الأولى من حكم على بن يوسف الى عام ٥٠٥ه ( ١١١٤م )(٢٥٠٠ ) غفي هذا العام قام حلف مشترك من أساطيل جمهوريتي بيشدة وجندوة ، وأمير وشدائة رامون بيرنجير الشالث

وأميرى أربيرنة ومونبيليه بفرنسا (٢٦) ، وقد خرج أسطول الدول المتحالفة في نحو ثلاثمائة سفينة ، از داد عددها بعد ذلك حتى غدت خمسمائة سفينة واتجهوا أولا صوب جزيرة يابسة ، فحاضروها حصارا شديدا وتمكنوا من الاستيلاء عليها على الرغم من المقاومة العنيفة التي أبداها أهل الجزيرة (٢٧) ، ثم ترجهوا الى جزيرة ميورقة ونزلوا فيها وضربوا حصارا عول عاصمتها مدينةميورقة التي تعرف الآن باسم بلمادي ميورقة في Mallorco وقد أبلى مبشر بن سليمان بلاء حسنا في الدفاع عن Mallorco

<sup>(</sup>٣٥) مكي ، وثائق تاريخية جديدة ، ص ١٥٨ ، ١٥٩ ٠

<sup>(</sup>٣٦) ابن الكرديوس ، الاكتفاء ص ١٢٢ ، كاليليا سارنالي ، مجاهد العامري ، قائد الاسطول العربي في غربي البحر التوسط ، ص ١٩٠ ، عنان دول الطوائف ، ص ٢١١ ، العبادي ، دراسات ، ص ٣٢٢ ، ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٣٧) ابن الكردبوس ، المصدر السابق ، ص ١٢٢ .

الجزيرة ولما أحس بعدم قدرته على مواصلة المقاومة لفترة طويلة ، أرسل الى أمير المسلمين على بن يوسف يستصرخه ويستنصره ، ووجه كتابه مع القائد أبى عبد الله بن ميمون ، وكان اذ ذاك عنده قائد غراب بين يديه ، فلم يشعر العدو حتى خرج الغراب معمرا ليلا من دار الصناعة عليه ، وقد حاولت بعض السفن المسيحية تعقبه ، الا أن محاولتهم باعت بالفشل فوصل ابن ميمون الى المعرب ، والتقى بأمير اسلمين وأعطاه كتاب مبشر بن سليمان اليه ، فأمر في الحال باعداد ثلاثمائة سفينة لانقاذ ميورقة (٢٨) .

وقد حدث أثناء الحصار المسيحى لجزيرة ميورقة أن توفى مبشر فقام بالأمر بعده قريبه القائد أبو الربيع سليمان بن لبون ، الذى واصل الدفاع عن الجزيرة ، الا أنه لم يستطع الصمود طويلا ، وهاول أن يفر من الجزيرة فى مركب ليطلب النجدة أمام عنف الحصار ولكنه وقع فى أسر النصارى ، ولم تلبث الجزيرة أن سقطت على أثر ذلك فى أيدى النصارى فى أواخر عام ٥٠٨ ه ( ١٩١٥م ) بعد حصار دام عشرة شهور ، فقتلوا من وجدوه فى المدينة من المسلمين وعاثوا فيها تخريبا ونهبا (٢٩٥) .

كان لسقوط ميورقة فى أيدى النصارى ، أسوأ الأثر فى نفوس اسلمين، فتطلعت أفدتهم الى أمير المسلمين لانقادها ، فأسرع على بن يوسف بارسال أسطوا به رجعل على قيادته قائده ابن تافرطاس (أو تافر طاست) ،

<sup>(</sup>٣٨) ابن خلدون ، العبر ، ج ٥٤ ، ص ٣٥٥ ، ابن الكردبوس ، الاكتفا ، ص ١٨٢ ، ١٢٣ ، مكى ، وثائق تاريخيبة جمديدة ، ص ١٥٩ ، عنان ، دول الطوائف ، ص ٢١٢ ، العبادى ، دراسات ، ص ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٣٩) ابن خلدون ، نفس المصدر والصفحة ، ابن الكرشبوس ا نفس المصدر ص ١٢٣ ، مكي ، نفس المرجع والصفحة ، عنان ، نفس المرجع والصفحة ، العبادى ، نفس الرجع والصفحة ،

فلما عام النصارى بخروج هذا الاسطول واقترابه من ميورقة : قدرروا الرحيل وترك الجزيرة ، بعد ما حملوا معهم السبى والغنام ، وأشعلوا النيران فى الجزيرة ، غلما وصل الاسطول الى الجنزيرة فى عام ٥٠٥ وجدها خالية (٤٠) ، وفى الدل شرع ابن تافرطاس فى تعميرها ، وأعاد اليها الفارين من سكانها ، وكانت قد لجأت منهم الى الجبال جموع غفيرة (١٤) ، ومن ذلك التاريخ تدخل الجزائر الشرقية فى حظيرة الامبراطورية المرابطية الكبرى ٠

لم يقتصر نشاط الاسلطول المرابطي في عصر على بن يوسف على استنقاذ الجرزائر الشرقية من أيدى النصارى ، بل تصدى لاطماع النورمنديين في ممتلكات الدولة الزيرية بافريقية ، وقد تعرضت بالتفصيل لنشاط البحرية المرابطية ضد النورمنديين في الفصل الضاص بالعلاقات بين المرابطين والزيريين ، كذلك نشط الاسطول المرابطي نشاطا كبيرا على سواحل أوربا الجنوبية فاغار على سواحل جليقية وقطلونية وايطاليا ، والامبراطورية البيزنطية (٢٤٠) .

#### قيدادة الاسسطول

من أشهر قادة الاسطول المرابطي أبو عبد الله بن ميمون ؛ وقد تولت

<sup>(</sup>٤٠) عن استيلاء المرابطين على جزيرة هيورةة انظير: ابن الاطان ، نظم المجمدان ، ص ٢٠ ، ابن ابى زرع ، روض القيرطلساس ، ص ١١٣ ، ابن خليدون ، العبر ، ج ٤ ، ص ٣٥٥ ، ابن الكردبوس ، الاكتفا ، ص ١٢٤ ، الحميرى ، صفة جزيرة الاندلس ، ص ١٨٨ ، مكى ، وثائق تاريخية جديدة ، ص ١٦٠ ، كليليا سارنللى ، مجاهد العامرى ، ص ١٩١ ، العبادى ، دراسات ص ٣٦٠ ،

<sup>(</sup>٤١) ابن الكردبوس ، الاكتفا ، ص ١٢٣ ، ١٢٤ ·

Dozy, Histoire, vol., III, p. 164.

أسرة بنى ميهون قيادة الاساطيل المرابطية ، ثم انتقلوا الى قيادة الاساطيل الموحدية عقب سقوط دولة المرابطين ، ومما يؤكد على تلك المكانة الكبيرة التى كانت تتمتع بها هذه الاسرة ، أنه عندما اضطربت الامور السياسية فى أواخر عهد المرابطين رأى أهل المرية تقديم القائد أبا عبد الله بن ميمون واليا عليهم ، غير أنه اعتذر بقوله : « انما أنا رجل منكم ، ووظيفتى البحر وبه عرفت ، فكل عدو جاءكم من جهة البحر فأنا لكم به ، فقدموا على أنفسكم من شئتم غيرى »(٢١) ، وقد أشسار ابن خلدون الى أهمية الدور الذى لعبته تلك الاسرة أثناء قيادتهم للاسمطول المرابطى فى الدفاع عن السراحل المحربية بقوله : « وكان الجانب المحربي من هذا البحر لهذا المهد ووفور الاساطيل ثابت القوة لم يتحيفه عدو ولا كانت الهم به كرة ، فكان قواد الاسطول به لعهد لمتونة بنى ميمون رؤساء جزيرة قادس ، ومن أيديهم أخذها عبد المؤمن بتسليمهم وطاعتهم ، وانتهى عدد أساطيلهم الى المائة من بلاد العدوتين جميعا (١٤٤) ، ومما يدل على أهمية الدور الذى لعبه على بن عيسى بن ميمون فى قيادة الاساطيل المرابطية أن الدور الذى لعبه على بن عيسى بن ميمون فى قيادة الاساطيل المرابطية أن مدونة الفونسو السابع اهتمت به وسجلت :شاطه ،

#### ق اعدد أسطه لي المرابطين

تعتبر المرية من أكبر قواعد الاسطول المرابطى فى الاندلس وكان بالمرية قسم كبير من أسطول المرابطين بقيادة أمير البحر أبى عبد الله محمد بن ميمون ، وكان هذا الاسطول على أهبة الاستعداد لتلبية أوامر أمير

<sup>(</sup>٤٣) المراكش ، المعجب ، ص ٢١٠ ، وانظر ايضا العبادى ، دراسات ، دس ٣٢١ ، ص ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٤٤) حسن احمد محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٣٩٥ .

المامين . فقد طلب تاشفين بن على بن يوسف عند ما حاصره الموحدون بوهران من أبى عبد الله بن ميمون قائد أسطول المرية أن يجهز له عشر أجفان غزوية لتكون تحت تصرفه بوهران على أمل أن يركب منها البحر الى الاندلس اذا ما خابه الموحدون ((٥٤) • كما كانت المرية تضم دارا لصناعة السفن (٤١) ، وهناك أيضا مدينة دانية التى كانت من كبرى قواعد الاسطول المرابطي في الاندلس ويعتقد الدكتور محمود على مكى أن دانيسة كانت تعتبر مقر قيادة الاسطول المرابطي في الاندلس (٤٧) • ومن المرجح أيضا أن قواءد الاسطول المرابطي كانت تنتشر على طول سواحل المعرب والاندلس سراء في طنجة ، وسبتة وبجاية وطريف واشبيلية والجزيرة المضراء ، وجزر البليار • ومن الطبيعي أن هذه القواعد كانت تضم الكثير من البحريين للاشراف على اصلاح السفن وصيانتها ، وتزويدها به تحتاج اليه من المؤن والعتاد •

أما عن حجم الاسطول المرابطي وعدد سسفنه ، فليست لدينا أي تفاصيل كافية أو شافية ، سسوى ما ذكره ابن خلدون بأن الاسساطيل المرابطية بلغت مائة أسطول (٤١) ، وهو بالتأكيد قول مبالغ فيه ، وأننى هنا أتنق مع الاستاذ الدكتور أحمد مختار العبادي في أن المقصود من كلام ابن خلدون هو عدد مجموعات السفن الحربية التي كانت موزعة على جميع قواعد المنرب والاندلس أو عدد وحدات الاسطول المرابطي الموزع على سواحل الاندلس والمغرب (٤٩) .

<sup>(</sup>٥٥) سالم ، المرية ، ص ٨٩ .

<sup>(25)</sup> لطفى عبد البديع ، نص اندلسى جديد، قطعة من كتاب فرحة الانفس لابن غالب ، مجلة معهد المخطوطات العربية ، المجلد الاول ، ج ٢ ، نوفمبر ، ١٩٥٥ م ، ص ٢٨٣ ٠

<sup>(</sup>٤٧) مكى ، وثائق تاريخية جديدة ، ص ١٦٣٠

<sup>(</sup>٤٨) ابن خلدون ، القدمة ، ص ١٧٨ ·

<sup>(</sup>٤٩) العبادي ، دراسات ، ص ٣٢٣ .



رابعها: النظام المالي في عصر على بن يوسف

(١) السياسة الضريبية للدولة •

(ب) العمــــلات •



### (أ) السياسة الفريبية للدولة:

اتبعت دولة المرابطين فى البداية - نظرا لنشأتها الدينية وتأثرها بتعاليم الفقيه عبد الله بن ياسين - اتبعت حكم الشريعة الاسلامية في جباية الضرائب ، فكان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين يلتزم بتحصيل ما تجيزه الشريعة من الفروض مثل الزكاة والاعشار وأخماس الفنائم وجزية أهل الذمة وفي ذلك يقول صاحب روض القرطاس: « ولم يجد في بلد من بلاده - أي يوسف بن تاشفين - ولا عمل من أعماله على طول أيامه رسم مكس ولا معونة ولا خراج لا في حاضرة ولا في بادية الا ما أمر الله تعالى به وأوجبه حكم الكتاب والسنة من الزكاة والعشر وجزيات أهل الذمة وأخماس غنائم المشركين » (۱) •

ولكن عندما اتسعت رقعة الدولة ، وتضاعفت جيوشها ومسئولياتها ولاسيما بد افتتاح الانداس واتساع عمليات الجهاد فى شبه الجريرة لم تعد هذه الموارد الشرعية المتواضعة تكفى لمواجهة تلك المسئوليات الجديدة ، فاضطر يوسف بن تاشفين الى فرض ضرائب جديدة على أهل المفرب والانداس تعرف بالمونة المساهمة فى الجهاد ولعل دليلنا على ذلك ما رواه المقرى من أن يوسف بن تاشفين قد كتب الى أهل مدينة المرية يطالبهم بارسال هذه المعونة ، فرد عليه قاضى المدينة أبو عبد الله بن الفراء بكتاب رفض فيه أن يمده بالمال على اعتبار أن هذه الضرائب غير شرعية أو قانونية ، وطلب القاضى من أمير المسلمين بأن يدخل المسجد الجسامع بمدينة مراكش ويقسم أمام الملا بأنه ليس عنده درهم ولا فى بيت مال المسلمين أسوة بما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام والفاروق عمدر

<sup>(</sup>۱) ابن ابى زرع ، روض القرطاس ، ص ٩٤ ، وانظر ايضا ابن الخطيب الاحاطة ، ج ٣ ، ص ٣٨١ ، عنان ، عصر المرابطين والموحدين ، ص ٣٨٠ ٠

ابن الخطاب ، ثم وعده القاضى فى النهاية بالنظر فى معاونته اذا ثبت ذاك (٢) م غلما تولى على بن يوسف لجأ الى فرض القبالات على مختلف السلع والصناعات ، وفى هذا الصدد يقول الادريسى « فكانت أكثر السلع ممراكش متقباة عليها مال لازم مثل سوق الدخان والصابون والمغازل ، فكانت القبالة على كل شىء يباع دق أو جل كل شىء على قدره » (٦) ، كما لجأ على بن يوسف الى فرض ضريبة جديدة على مدن الاندلس الهامة تعرف بالتعتيب أو التعطيب كان يخصص دخلها لاقامة أسروار جديدة ، وترميم الاسوار القديمة وقد فرضت هذه الضريبة فى أعقباب غزوة الفونسو المحارب للاندلس سنة ١٩٥٩ ( ١٩٢٥م ) (٤) ، وقد عهد على بن يوسف الى النصارى المقيمين سواء فى المغرب أو فى الاندلس بأعمال المباية (٥) ،

أما عن الاملاك السلطانية \_ وهى الاملاك الخاصة بأمير المسلمين \_ فكان الامير يعهد بتحصيلها الى شخص يسمى بالمستخلص ومن هؤلاء الذين تولوا هذه المسئولية مؤمل مولى باديس بن حبوس جابى مستخلص أمير المسلمين يوسدف بن تاشفين ، وعبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن مالك المعافرى جابى مستخلص أمير المسلمين على بن يوسف

<sup>(</sup>۲) القرى ، نفح الطيب ، ج ٤ ، ص ٣٥٧ ، وانظر أيضا سالم ، تاريخ مدينة المرية ، ص ٩٠ . مدينة المرية ، ص ٩٠ . Dozy, Histoire., vol, III, pp. 161 - 162.

 <sup>(</sup>٣) الادريسى ، المغــرب وارض السودان ومصر والانداس ، ص ٢٠٠ ،
 وانظر ايضا عنان ، عصر المرابطين ، ص ٤٢١ .

<sup>(</sup>٤) عن ضريبة التعتيب او التعطيب انظر: ابن عذارى ، البيان ، ج ٤ ، ص ٧٣ ، ص ٧٧ ، ص ٧٧ ، سالم ، الرية ، ص ٩١ ، ٩١ ،

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن بلكين ، التبيان ، ص ٢١٣ ، ٢١٤ ، ابن الخطيب ، الاحاطة ، ج ٣ ، ص ٢٤٥ ٠

على هدينتى غرذ طة واشبيلية (١) و وكان أمراء المرابطون يراقبون هؤلاء المستخلصين مراقبة دقيقة ويشددون النكير عليهم ويحاسبونهم حسابا عسيرا ، ويعاقبون المقصر عقابا شديدا ، فكانوا يحاسبونهم اذا ما اعتزلوا الفدمة ، ويعرضونهم لمادرة الاموال والسجن اذا رأوا منهم تفريطا أو تقصرا ، وكانوا يحاسبون ورثة المستخلص اذا مات ويثقلون عليهم ويصادرون تركة المتوفى اذا لزم الامر ، ولعل الخوف من هذا الحساب العسير هو الذى دفع مؤهل مستخلص أمير المسلمين عندما حضرته الوفاة ، أن أحضر ما كان عنده من مال المستخلص وأشهد الحاضرين على دفعه الى من استوثقه على حمله ، ثم أبرأ جميع عماله وكتابه ، وأرسل رجلا من من استوثقه على حمله ، ثم أبرأ جميع عماله وكتابه ، وأرسل رجلا من مل خاص به ليخبر أمير المسلمين أن ذلك المال هو كل ما اكتسبه نظير خدمته فى دولة الامير ، ويطاب منه أن يقبيل هذا المال تبرعا منيه لبيت مال المسلمين وذلك خوفا أن يصيب ورثته مكروه اذا ما مات (٧) ،

## (ب) العمــلات:

كانت الماة الرئيسية لادولة المرابطية هي الدينار الذهبي الذي كان عماد الاقتصاد في الدولة ، وقد ظلت هذه العمالة المرابطية الذهبية مستخدمة لعدة قرون حتى بعد ستقوط الدولة المرابطية (١٠) ، وقد قلد الفونسو الثامن في طيطلة هذه العملة المرابطية حيث ضرب دنانير عرفت

<sup>(</sup>٦) ابن الخطيب ، نفس المصدر ، نفس الصفحة •

<sup>(</sup>۷) عبد اللله بن بلكين ، المصدر السابق ، ص ٢١٣ ، حس احمد محاود ، قيام دولة الرابطين ، ص ٤١١ .

<sup>(</sup>٨) ارشيبالد اويس ، القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط، ترجمة احمد محمد عيسى ، القاهرة ، ١٩٦٠ ، ص ٣٨٦ ٩

باسم الفونسو المرابط فى عام ١١٧٣م (٩) ، وفى هذا تأكيد على ما كانت تتمتع به العملة المرابطية فى ذلك الوقت من قوة ، كما أنها تدل على مدى قوة الاقتصاد المرابطى ، كما استخدم المرابطون العملة الفضية المعروفة بالدرهم المفضى ، ولتسهيل المعاملات التجارية ضربوا عملات بجانب الدينار والدرهم من فئة النصف درهم وثمنه هم من ه وكانت هذه العملة الاخيرة تسمى خروبة (بالاسبانية Algorroba )(١٠) .

هذا وقد انتشرت دور سك العملة فى مختلف أجزاء الدولة سواء فى المغرب أو فى الاندلس مثل أغمات ، تلمسان ، سجلماسة ، فاس ، مراكش، نحول لمطة ، سببتة ، سبلا ، مكناسة ، نسول ، شريش ، طنجة ، شاطبة ، مارتلة ، اشبيلية ، بلنسية ، الجزيرة الخضراء ، دانية ، غرناطة ، قرطبة ، مالقة مرسية ، المرية ، سرقسطة (١١) .

Roland-Oliver, the Cambridge History of Africa, Volume, 3, p. 336. (9) Codera, Decadencia., p. 220.

<sup>(</sup>١٠) راجع المراكش ، المعجب ، ص ٢٠٧ ٠

Codera, Decadencia., p. 220.

Lavoix, Catalogue de minnaits Musulmanes de la Bibliothe que (\\) nationales., pp. 198 - 245; Antonio Preito Y Vives, los reyes de Taifos pp. 241 - 243.

# الفصل الشاني

### بعض مظاهر الحضارة في عصر على بن يوسف

## أولا \_ الحياة الاجتماعية:

- (أ) المجتمع المغربي الاندلسي ٠
  - (ب) العادات ٠
- (ج) أثر الاندلس في تخفيف حدة الخشونة عند المرابطين •

#### ثانيا \_ الحياة الاقتصادية:

- (أ) التجارة •
- (ب) الصدناعة •
- ( ج) الزراعــة ٠

#### ثالثًا ... أمثان من الآثار المعمارية في المغرب والاندلس زمن على بن يوسف:

- ( أ ) الآثار الدينية •
- (ب) الآثار المدنية والمنشآت العامة ٠
  - (ج) الآثار الحربيسة •

### رابعا - الحياة الأدبية والعلمية:

- ( أ ) الحياة الأدبية •
- ١ \_ الشمعر والنثر ٠
- ٢ \_ الموشحات والأزجال •

(ب) الحياة العلمية ٠

١ \_ علوم الفقه والحديث •

٢ ــ علوم اللغة ٠

٣ \_ التاريخ والجغرافية ٠

ع \_ التصوف ٠

ه ـ الطب •

٦ \_ الفلك والتنجيم والفلسفة ٠

## أولا: الدياة الاجتماعيسة

- ( أ ) المجتمع المغربي الاندلسي
  - (ب) العــادات •
- ( ج ) أثر الاندلس في تخفيف حدة الخشونة عند المرابطين •



## (أ) الجتمع المفربي الاندلسي

#### ١ \_ مجتمع الخاصة:

#### (أ) الأمراء والقواد:

كان المرابطون (أو الملثمون أو اللمتونيون) يمثلون الطبقة الحاكمة صاحبة السيادة على المغرب والاندلس، ولذا فقد اتخذوا من اللثام شعارا يميزهم عن غيرهم من قبائل المغرب، وفي هذا الصدد يقول ابن عبدون «يجب أن لا يلثم الا صنهاجي أو لمتوني أو لمطي ، فان الحشم والعبيد من لا يجب أن يلثمون على الناس ويهيبهونهم ويأتون أبوابا من الفجور كثيرة بسبب اللثام »(۱) و ولعل هذه العبارة التي أوردها ابن عبدون المعاصر للدولة المرابطية تؤكد ما كانت تتمتع به تلك الطبقة الحاكمة من نفوذ وسيطرة على الناس، مما جعل بعض العناصر الأخرى كالحشم والعبيد والاتباع يتشبهون بالمرابطين فيلبسون زيهم الميز وهو اللثام، ويأتون الكثير من ألوان الفجور والتعدى والعيث بالأمن ارتكاب المعاصى تحت ستار هذا اللثام ،

من الملاحظ أن المناصب الكبرى فى العلة ، كمناصب حكام الولايات ، وكذلك قادة الفرق العسكرية ، كانت وقفا على أفراد البيت الحاكم كى يضمن أمير المسلمين ولاء حكام الولابات وقواد الجيش له .

ولقد انتهجت هذه الطبقة الحاكمة تعاليم الفقيه عبد الله بن ياسين وظل هذا الوضع قائما طوال العصر المرابطي الأول أي ابان الفترة التي سبقت عبور المرابطين الى الاندلس ، الا أنه بضم المرابطين الاندلس الى

<sup>(</sup>١) ابن عبدون ، رسالة في الحسبة ، ص٢٨٠ .

دولتهم في المغرب ، بدأ تطور جديد يطرأ على هذه الطبقة الحاكمة لاسيما بعد أن بهرتهم مظاهر الابهة في حضارة الاندلس ، فأخذوا بها واستغرقوا هيها ، ولعل هذا قد ظهر بوضو حمنذ عصر على بن يوسف ، وقد كان هذا أمرا طبيعيا فعلى أندلسي النشأة ، وقد بلغ شغفه بالاندلس وحضارتها أن بلاطه المغربي كان يضم نخبة ممتازة من أئمة الفقهاء وكبار الشعراء والادباء والعلماء الاندلسيين ، حتى قال عنه صاحب المعجب أن بلاطه أصبح أشبه ببلاط الخلفاء العباسيين في بغداد (٢) ، كما كان أمير المسلمين يحرص اذا ما رحل الى الاندلس أن ينزل في مدينة اشبيلية في معرش غاية في الحسن والجمال ، وقد وصفه صاحب القلائد بقوله : « خرجت باشبيلية مشيعا لأحد زعماء المرابطين فلما انصرفنا مال بنا الى معرش أمير المسلمين أدام الله تأييده الذي ينزله عند حلوله اشبيلية وهو موضع مستبدع ، كأن الحسن فيه مودع ما شئت من نهر ينساب انسسياب الأرقام وروض كما وشت البرود يدراقم وزهر يحسد المسك رباه ويتمنى الصبح أن يسم به محياه »(١) ، وهكذا عاش أمير اسلمين عيشة أقرب ما تكون الى ما كان يحياه من قبل ملوك الطوائف • وقد كان من الطبيعي أن يستطيب أمراء الدولة مثل هذه الحياة المترفة بعد أن يتذوقوها وساعد على ذلك أن أمراء المرابطين كانوا يتنقلون في مناصبهم ما بين المنسر بوالاندلس ، وكان الامير الذي يقضى بنقله من المغسرب الى الاندلس يصحب بطانته ووزراءه وكتابه ، فبدأ أمراء الدولة يعيشون ف ولاياتهم عيشة مترفة ، فتأنقوا في اللبس والمأكل واتخذوا مجالس من الشمراء والمغنيين والندماء وبدأوا يحيون حياة لا تكاد تختلف عن الحياة

<sup>(</sup>٢) المراكش ، ص ١٦٣ ٠

 <sup>(</sup>٣) ابن خاقان ، قلائد العقیان ، ص ۱۷۱ ، وانظر ایضا حسن احمد محمود ، قیام دولة المرابطین ، ص ٤٢٢ .

التي كان يحياها أهل الاندلس(٤) وأقرب مثال الى ذلك الامير أبو بكر ابراهيم بن يوسف بن تاشفين المعروف بابن تيفلويت صاحب سرقسطة على عهد على بن يوسف ، الذي اتخذ من العالم الفيلسوف ابن باجة كاتبا اله فظل ابن باجة ملازما لابن تيفلويت حتى وفاة الاخير عام ١٠ه وكان هذا الامير يقدر الشعراء والحكماء والادباء ومما يذكر في هذا المجال ما رواه ابن الخطيب في ترجمته لابن تيفلويت عندما قال أن ابن تيفلويت «أمر يوما أصحابه ومنهم ابن باجة بالتأهب والاستعداد للمسير ، فاستعد بن باجة للسير واتخذ الأقيبة والاخبية واستفره الجياد من بغال الحمولة ، فكانت له منها سبعة صفر الألوان ، حمل عليها الثياب والفرش والمال ، غلما نزل الامير ابن تيغلويت ، مرت عليه البغال المذكورة في أجمل الهيئات ، فقال لجلسائه لن هذا البغال ، ومن يكن من رجالنا هذا ، فأصابوا العزة ؟ فقالوا هي للحكيم ابن الصائغ صاحب سرقسطة (يقصد ابن باجة ) ، وليعلم مولانا الوزير الحكيم أن في وسط كل حمل منها ألف دينار ذهبا سوى المتاع والعدة • فاستسمن الامير ذلك ، وقال أهذا حق ؟ قالوا نعم ، فدعا الخازن على المال ، وقال له ادغم لابن باجة خمسة آلاف دينار ليكمل له ذلك اثنى عشر ألفا ، فقد سمعته غير ما مرة يتمنى أن يركون له ذلك ، ثم بحث عنه في الحين وقال له يا حكيم ما هذا الاستعداد ، فقال له يا مولاى ، كل ذلك من هباتكم وأعطياتكم ، ولما علمت أن اظهار ذلك يسركم فسر بذلك » وقد رثاء ابن باجة بعد وفاته ني سنة ١٠٥٥ بقوله:

سلام والمام ووسمى مزنة على الجدث الثاني الذي لا أزوره

<sup>(</sup>٤) حسن احمد محمود ، المرجع السابق ، ص ٢٢٢ .

أحق أبو بكر تقضى لا ترى ترى جماهير الوفود سيتورة لئن أنست تلك اللحود بلحده لقد أوحشت أقصاره وقصوره (٥)

## (ب) الفقهاء والقضاة وعلماء الدين:

تمتع الفقهاء والقضاة وعلماء الدين بمكانة سامية في المجتمع الاندلسي المغربي زمن المرابطين ، ولعل ذلك يرجع الى دورهم الكبير فى قيام الدولة المرابطية أو الى التعاليم الراسخة التى وضعها الفقيم المالكي عبد الله بن باسين منشيء الدولة الروحي ومؤسسها ، وهكذا كان من الطبيعي أن يتمتع فقهاء المالكية بمنزلة كبيرة في بلاط يوسف بن تاشفين ، ثم في بلاط ولده على بن يوسف ، وأن ترتفع مكانتهم ويصبحون موضع المساورة من أولى الامر فى كل شمان وأمر ، بحيث تحكموا في ارادة الأمير وغدوا يسيطرون عليه ويتحكمون في تصرفاته ، مع ضيق أفقهم وجمود أفكارهم ، وقد استشرى نفوذ هؤلاء الفقهاء في عهد على بن يوسف ، الذي كان على حد قول صاحب المعجب قد : « اشتد ايثاره لأهل الفقه والدين ، وكان لا يقطع أمرا في جميع مملكته دون مشاورة الفقهاء ، فكان اذا ولى أحدا من قضائه ، كان فيمن يعهد اليه ألا يقطع أمرا ولا يبت حكومة في صغيرة من الامور و كبـــيرة الا بمحضر أربعة من الفقهاء ، فبلغ الفقهاء في أيامه مبلغا عظيما لم يبلغوا مثله فى الصدر الأول من غنج الاندلس<sup>(٦)</sup> وهكذا أسرف الفقها عن عنج الاندلس واستبدادهم بالأمير ، فقصدهم الشمعراء مادحين ، وتكدست لديهم الاموال ، فأقبلوا على الترف وتخلقوا بما تخلق به في العادة رجال

<sup>(</sup>٥) لبن الخطيب ، الاحاطة ، ج ١ ، ص ٤٠٧ ، ٨٠٤ .

<sup>(</sup>٦) عبد الواحد المراكش ، المعجب ، ص ١٧١ .

الحاشية في بلاط الملوك من الحقد والتنافس والانصراف الى التمتسم بمباهج الحياة ، والاخذ بألوان البذخ والترف ، ومن أمثال هؤلاء الفقهاء القاضى الفقيه أحمد بن حمدين ، والقاضى أبى الحكم بن حسون بمالقة والقاضي ابن جزى بجيان والقاضي أحمد بن عاصم بأوريولة ، والقاضي عبد الملك بن عبد العزيز ببلنسية ، ومن أمثلة الاشعار التي قيلت في مدح بعض الفقهاء البارزين في المجال السياسي بالاندلس القصيدة التي مدح بها الشاعر أعمى تطيلة للفقيه القاضى أحمد بن حمدين قاضى الجماعة مقرطبة وغيها يقول:

لأبى القاسم بن حمدين نفس خلقت من مكيارم الاخسلاق ويدان براهما المجدد حتى سمحتا بالآجال والأزراق يا أبا القاسم دعاء امرى، والها ك سميميقا في أول السماق خذ اليك الثناء لا بل أدل الشكر عرف المهب حسلو المساق لك مجد لو كان للنجم شـملا لم يرعه صرف الردى بفـراق(٢)

وعلى الرغم من نتك المكانة العظيمة التي بلغها نقهاء المالكية في عصر على بن يوسف ، فإن هذا العصر شهد أيضا انتقاد الشعراء لهم وهجوهم اياهم ، فهذا أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بابن البني أحد شمعراء جيان يقول عنهم:

كالذئب أدلج في الظلم العاتم وقسممتو الأموال بابن القاسم وبأصبغ صبغت لكم في العالم(٨)

أهيل الرياء لبستموا ناموسكم فملكتم و الدنيا بمذهب مالك وركبتموا شهب الدواب بأشهب

<sup>(</sup>٧) الاعمى التطيلي ، الديوان ، ص ٨٧ ٠

<sup>(</sup>٨) عبد الواحد المراكشي ، المعجب ، ص ١٧١ .

ويبدو أن أبا جعفر أحمد المعروف بابن البنى كان شديد النقد لرجال الدين لركونهم الى جمع المال وتعلقهم بحب الدنيا فى ذلك الزمان ، فقد مجا أحمد بن حمدين قاضى قرطبة على عهد على بن يوسف هجاء مقذعا بقوله:

أدجال هذا أوان الخدروج يريد ابن حمددين أن يعتفى اذا سيئل العرف حك أسننة

ويا شمس لوحى من المغسرب وجسدواه أنساى من الكوكب ليثبت دعسسواه في تغلب

فيصف ابن البنى هنا ابن حمدين بشدة البضل ، وباستماتته في وظيفته التى تدر عليه ربحا طائلا ، ويبدو أن ابن حمدين كان يهدد بالاستقلة من منصبه كقاضى للجماعة بقرطبة ، لذلك يقول الشاعر أن من علامات الساعة أن يطلب ابن حمدين الاستقالة فهو يطلب ذلك طلبا كاذبا ، فالصعود الى الكواكب أيسر عليه من أن يصدق فى تقديم الاستقالة ويتنازل عن عمله المربح وهو من الشدح بحيث لا يستجيب لسائل أو مصدوم •

ومادمنا مقرين بأن الأدب يكشف عن أخلاق العصر الذى قيل فيه ، فاننا نستنتج مما سبق أن فقهاء عصر على بن يوسف قد انصرفوا عن جادة الاعتدال ، وأن ذلك بلا شك من المثالب الاجتماعية لعصر على بن يوسف ، فقد كان الفقهاء يتدخلون فى كل أمور الدولة ، وكان عليا يستفتيهم فى كل أموره ، فحين فكر على فى تسوير مراكش استفتى فقهاء الدولة ومنهم ابن رشد الاندلسى الذى أفتى بصحة هذه الفتسوى ،

<sup>(</sup>٩) الراكش ، المصدر السابق ، ١٧٢٠

كما أغتى ابن رشد بابعاد المعاهدين فى الاندلس وتغريبهم لغدرهم بالمسلمين ومساعدتهم لألفونسو المحارب ، كما أغتى الفقهاء وعلى رأسهم ابن حمدين باحراق كتاب احياء علوم الدين للعالم الفقيه أبى حامد الغزالي سنة ٥٠٣ه ٠

#### ٢ \_ مكانة الـــرأة:

تمتعت المرأة في عصر المرابطين بمكانة رغيعة في المجتمع المغربي الاندلسي ، فكانت أكثر ظهورا في مجال الحياة العامة ، وأعظم نفوذا وأشد حرية ، وربما يرجع ذلك الى أن المرابطين قد نشأوا في الصحراء، والمرأة الصحراوية كانت دائما الركن الركين في اقامة بناء الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، فهي التي ترعى الأبل والغنم ، وهي التي تطهو الطعام وتربى الأولاد وتحيك الثياب ، أما الرجل فأهم أعماله حماية الاسرة والذود عن القبيلة • وقد أشار المؤرخون الى أنه كان لبعض نساء المرابطين رأى مسموع في سياسة الدولة العليب ، منهن السيدة زينب النفزاوية زوج أمير المسلمين يوسف بن تاشسفين التي تمتعت بمكانة مرموقة في الدولة ، وكانت أشبه بالمستشار السياسي لأمير المسلمين ، فقد استمع يوسف الى نصيحتها التي أشارت بها عليه في معاملة الامير أبي بكر بن عمر بعد عودته من الصحراء ، فقد قالت له: « يا يوسف ان ابن عمك رجل متورع في سفك الدماء ، فاذا لقيته فقصر عما كان يعهده منك من الأدب والتواضع ، وأظهر له غلظة والطفه مع ذلك بالاموال والخلع والثياب والطعام والترف واستكثر من ذلك فانه ببلاد الصحراء ، وكل شيء عندهم من هنا مستطرف »(١٠) ونفذ

<sup>(</sup>١٠) ابن ابي زرع ، روض القرطاس ، ص ٩٢ ، ٩٣ .

يوسف نصيحتها ففاز بملك المغرب الاقصى الذي كان النواة الأولى لتلك الامبراطورية الضخمة التي أسسها المرابطون في المغرب والاندلس ، ومما يروى عن زينب زوج يوسف بن تاشفين وعما كانت تتمتع به من قوة وسلطان في دولة زوجها أن أحد الأدباء الشعراء واسمه زرهون ويعرف بابن خلون قد مدح الحرة حواء زوج الامير سير بن أبي بكر اللمتوني وفضلها على سائر النساء بالجمال والكمال ، غلما علمت زينب بذلك ، أمرت بعزله عن القضاء ـ وقد كان قاضيا على احدى مدن المغرب أنذاك ــ فوصل زرهون الى أغمات واستأذن زرهون على زينب ، فدخل البوا ب، وأعلمها به ، فقالت له قل له امضى الى التى مدحتها تردك الى القضاء ، فبقى على بابها أياما حتى نفذت نفقته ، فأتى الى خادمها ، فقسال له أن مولاتك قد صرفتني ونقمت على على مدحى لامرأة سير ولو علمت أن ذلك يغضبها ما قلته ، وقد نفذت نفقتي واردت بيع هذا المهر وعز على أن يصير في يد من لا يستحقه وأنا أحب أن تعطيني مثقالين أتزود بهما الى أهلى وخذ اللهر ، فأنت أحق به ، فسر الخادم وأعطاه مثقالين وأخذ المهر ودخل على مولاته زينب وهو فرحان غقنالت له ما شأنك ، فأخبرها الخبر ، فرقت للقاضي زرهون ، وندمت على ما فعلت به وقالت للضادم اذهب ، فاتنى به الساعة ، فأحضره اليها فقالت تمدح زوجة سير وتفضلها على سائر النساء ، وخرجت في وصفك بها عن الحد وزعمت أن ليس في الارض أجمل منها وما هذه منزلة القضاة ولا يليق بك أن تنزل في هذه المنزلة ، فقال زرهون ارتجالا:

أنت بالشمس لاحقبة وهي بارض لاصيقة فمتى ما مدحتها فهي من سير طالقة

المتضحت وقالت له يا قاضى طلقها منه ، قال نعم ثلثه ثلثه ، فضحكت حتى المتضحت وقالت له والله لا سم لها قفا أبدا ، وكتبت الى يوسف بن تاشفين برد زرهون الى القضاء فرده (١١١) .

ومن هؤلاء النسوة السيدة قمر زوج أمير المسلمين على بن يوسف التى أشارت على زوجها أن يولى ابنها الامير سير ولاية عهدأبيه وقيل أنه قدتماكها العيرة على ابنها سير من أخيه الامير تاشفين ، لتلك المكانة الكبيرة التى بلغها بسبب تلك الانتصارات العظيمة التى أحرزها على قوى النصرانية فى الاندلس ، فأوعزت قمر الى زوجها أمير المسلمين بعرل ابنه تاشفين عن ولاية الاندلس ، فرضخ أمير المسلمين لها ، وبعث فى استدعاء ولده تاشفين من الاندلس حيث أصبح تحت أمره ابنها سير ، الى أن توفى الاخير ، فتدخلت قمر مرة أخرى فى اختيار ولى العهد ، وكان وعرضت على على بن يوسف أن يولى ابنه اسحاق ولاية عهده ، وكان اسحاق هذا فى منزلة ابنها فقد أشرفت على تربيته بعد وفاة أمه ، وكاد أمير المسلمين ينزل على رغبتها لولا أن المرابطين قد أجمعوا على اختيار أمير المسلمين ينزل على رغبتها لولا أن المرابطين قد أجمعوا على اختيار تأشفين لولاية العهد (١٢) •

وقد اشتهرت بعض الاميرات المرابطيات بحب الادب والتسعر مثل الاميرة تميمة بنت يوسف بن تاشفين ، وقد وصفها صاحب جذوة الاقتباس بقوله: « وكانت كاملة الحسن راجحة العقل مشهورة بالادب والكرم ، وكانت تسكن في مدينة فاس ، وقد رآها يوما كاتب لها قد أمرت بمحاسبته

<sup>(</sup>۱۱) النويرى ( احمد بن عبد الوحاب بن محمد بن عبد الدايم البكرى النتميمى ) : نهاية الارب في غنون الادب ، الجزء الثاني والعشرون مخطوط مصور عن دار الكتب المصرية رقم ٩٥٥ لوحة ١٨٤ ب ، ١٨٤ أ .

۱۲) ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ۹۷ ، ۹۸ •

وبرزت لذلك ، فلما ظهرت اليه ظنت أنه بهت بها ، فأومأت اليه وانشدته :

هى الشنمس مسكنها فى السماء فعز الفود عزاء جميسلا فلن تستطيع اليها الصعود ولن تستطيع اليك النزولا) (١٢٠)

كما قصد الشعراء الاميرات المرابطيات يستشفعن بهن ، فهذا شاعر الاندلس الكبير ابن خفاجة الذى كتب الى الاميرة الصرة مريم بنت ابراهيم يستشفع بها عند زوجها الامير أبى الطاهر تميم أخى أمير المطمين على بن يوسف فيقول:

وكفى احتماء مكانة وصيانة أنى علقت بذمة من مسريم ذات الأسانة والديانة والتقى والخلق الأشراف والطريق الأقوم ذات الجالالة والجازالة والنهى والبيت الأرفع والنصاب الأكرم (١٤)

ومن النساء اللائى كانت لهن مكانة مرموقة فى المجتمع المرابطى الحرة حواء زوج الامير سير أبى بكر اللتمونى وفيها يقول الاعمى التطيلى:

هواء یا خیر من یسعی علی قدم البیک أهدیت مما حاکه خلدی وأفتك سود خطوط كلما احتضرت قد عم برك أهل الارض قاطبة

ولست عبدك ان لم أقض ما يجب فخرا يجد وتبلى هذه الحقب ألقت مقالدها الأشهار واللخطب فكيف أخرج عنه جارك الجنب (١٥)

وقد كانت مكانة المرأة المرابطية من السمو بحيث أن الرجل كان

<sup>(</sup>۱۳) ابن القاضي ، جذوة الاقتباس ، ص ١٠٥ ، ١٠٦ ٠

<sup>(</sup>١٤) ابن خفاجة ، الديوان ، ص ٩٧ ٠

<sup>(</sup>١٥) الاعمى التطيلي ، الديوان ، ص ١٨ ٠

ينسب الى أمه وايس الى أبيه ، فهناك بعض كبار القادة المرابطين الذين لعبوا دورا عظيما فى أحداث المعرب والاندلس يحملون أسماء أمهاتهم مشل ابن عائشة ، وابن فاطمة ، وابن غانية ، وابن تاعيشت وابن الصحراوية وغيرهم ، بل أن هناك ظاهرة ملفتة للنظر وهى وجود قصائد لرثاء بعض النساء المرابطيات ، فمن يقرأ ديوان الاعمى التطيلى ، يلحظ أن هذا الديوان يحتوى على كثير من قصائد الرثاء الخاصة بالنساء ، ومما يلفت النظر أيضا أن النساء المرابطيات كن يخرجن سافرات فى الاسواق والميادين فى حين يتلثم الرجال ، ولعل ما يؤكد ذلك هو حادث الاميرة الصدورة أخت أمير المسلمين على بن يوسف مع الهدى بن تومرت المواى الحسان وهن جميعا سافرات ، ورأى ابن تومرت هذا الموكب ، فأنسكر على النساء سهفورهن وأمرهن بسهتر وجوهن وضرب هو وأصحابه على النساء سهفورهن وأمرهن بسهتر وجوهن وضرب هو وأصحابه دوابهن ، فسقطت الاميرة عن دابتها ، ولعل سفور النساء المرابطيات من عوامل ضعف الدولة وانتشار الفساد فيها ،

#### ٣ - أوضياع أهل الذمة:

أما عن أهل الذمة فى المغرب والاندلس من النصربي المعاهدين واليهود ، فقد كانوا يشكلون طبقة كبيرة فى المجتمع المغربي الاندلسي ، فالنصارى المعاهدين لقوا معاملة كريمة فى ظل حكومات الطوائف ، بل أن ملوك الطروائف عملوا على حمايتهم وكسب مودتهم واستخدموهم فى أخص مهامهم السياسية والعسكرية ، ولكن وعلى الرغم من هذه الرعاية والحماية ، وهذا التسامح الذي كان يتبعه نحوهم ملوك الطوائف ، الا أنهم لم يشعروا قط بعاطفة من الولاء نحو تلك الصكومات المعلمة ، بل

لبثوا دائما ينتهزون الفرصة للايقاع بهم ، ومما لأه الملوك النصيارى ، ومعونتهم بكل وسيلة على محاربتهم ، وتسهيل مهمتهم فى غزو أراضى المسلمين والتنكيل بهم ، كما كان اليهود يتمتعون كذلك بمكانة كبيرة فى بعض دويلات الطوائف لاسسيما دولة حبوس بن ماكسن بغرناطة ، فقد استوزر حبوس الوزير اليهودى اسماعيل بن نغرالة ، كما استوزر بادريس بن حبوس اليهودى يوسف بن نغرالة (١٦) ، ولعل هذا يظهر لنا تلك المكانة العظيمة التى تمتع بها أهل الذمة فى ظل حكومات الطوائف ، ومن هنا كان طبيعيا بعد أن قامت دولة المرابطين فى المغرب والاندلس أن تضع حدا لهذا النفوذ الكبير الذى تمتع به أهل الذمة على عهد أسلافهم ملوك الطوائف ، الا أن الدولة لم تخرج فى تعاملها معهم عن أحكام السنة ملوك الطوائف ، الا أن الدولة لم تخرج فى تعاملها معهم عن أحكام السنة النبوية التى استنها الرسول عليه الصلاة والسلام ، وهى تخييرهم بين الاسلام أو دفع الجزية السنوية لبيت مال المسلمين ، وقد ارتضى الكثير من النصارى دفع الجزية للمسلمين مع تمتعهم بالحرية الكاملة فى ممارسة شعارهم الدينية ،

وعلى عهد أمير المسلمين على بن يوسف ورغم روح التسامح التى سار عليها هذا الأمير ، الا أن نصارى الاندلس المعاهدين ، ظلوا يحملون روح الحقد والمكراهية لهؤء السادة الجدد ولعل موقفهم المذرى من دعوة الفونسو المحار بملك أرغون ومساعدته في حملته الكبرى على الاندلس في علم ١٩ه لأكبر دليل على أن نصارى الاندلس كانوا يدبرون المؤامرات التخلص من السيادة الاسلامية على الاندلس ، ولقد ترتب على هذا العمل المفزى أن قام أمير المسلمين بنقل الكثير من نصارى الاندلس

<sup>(</sup>١٦) عنان ، دول الطوائف ، ص ١٣٣٠

الى المغرب ، وعلى الرغم من موقفهم هذا الأأن علياً بن يوسف قد استعان بهم للعمل فى بلاطه ، كما أنشأ منهم فرقة خاصة فى الجيش وعهد اليهم أيضا بتحصيل الضرائب فى المغرب(١٧) .

أما بالنسبة لليهود فقد طبق عليهم ما طبق على النصارى المعاهدين في تخييرهم بين الاسلام أو الجزية ، وقد ارتضى الكثيرين منهم دفع المجزية لبيت مال المسلمين ويشير أشباخ الى أن يوسف بن تاشفين كان شديد المداء لليهود ، وكان يريد أن يرغمهم على اعتناق الاسلام (١٨) ، فقد روى أن أحد فقهاء قرطبة وجد مجلدا من تأليف ابن مسرة القرطبى ، وكان يوجد في هذا المجلد حديث منسوب الى الرسول عليه الصلاة والسلام بأن اليهود ألزمت نفسها اذا مرت خمسة قرون من مبعث رسول الله ولم يظهر مسيحهم المنتظر فأنهم سوف يعتنقون الاسلام ، فرفع هذا المقيه القرطبى الأمر الى أمير المسلمين يوسف بن تأشهفين ، غاجت از فاجتاز يوسف عملى مدينة اليهود في الاندلس ، ليطالبهم بالوفاء بالوعد الذى وعد به أجدادهم من قبل ، الا أنهم بذلوا الكثير من الاموال لأمير المسلمين حتى لا يكرههم على الوفاء بوعدهم القديم (١٩) و و اذا كان هذا ينطبق على عصر يوسف ن تاشفين ، فان هذا لا ينطبق على عصر على بن يوسف الذى كان عصر تسامح مع فان هذا لا ينطبق على عصر على بن يوسف الذى كان عصر تسامح مع فان هذا لا ينطبق على عصر على بن يوسف الذى كان عصر تسامح مع فان هذا لا ينطبق على عصر على بن يوسف الذى كان عصر تسامح مع نشان هذا لا ينطبق على عصر تسامح مع نشان هذا لا ينطبق على عصر على بن يوسف الذى كان عصر تسامح مع نشان هذا لا ينطبق على عصر على بن يوسف الذى كان عصر تسامح مع نشان هذا لا ينطبق على عصر على بن يوسف الذى كان عصر تسامح مع نشان هذا لا ينطبق على عصر على بن يوسف الذى كان عصر تسامح مع نشان هذا لا ينطبق على عصر على بن يوسف الذى كان عصر تسامح مع نشون المها به نسون يوسف الذى كان عصر تسامح مع نشون المها به نسون المها به نه به نسون المها به نسان به به نسون المها به به نسون المها بها

<sup>(</sup>۱۷) اشباخ ، تاریخ الاندلس ، ص ۶۸۲ ۰

<sup>(</sup>۱۸) اشباخ ، نفسه ، ص ۲۸۲ ۰

<sup>(</sup>١٩) مجهول ، الحلك الموشية ، ص ٥٨ .

وانظر اليضا :

Dozy, Histoire de Musulmane d'Espagne, vol, III, p. 158, 159; J A. Conde, History of the dominion Arabes in Spain, vol, II, Lindin, 1909, p. 326.

أهل الذمة بدليل أن المؤرخ أشبباخ لا يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة ويقول: « ولم يتمتع اليهود بنوع من التسامح الا في عهد خلفاء يوسف بن تاشفين » (٢٠) .

وكان اليهود ـ كما هى عادتهم يتجمعون فى أماكن أو مدن خاصسة بهم ، فكانوا يتركزون فى الاندلس كما سبق أن أشرنا فى مدينة اليسانة ، أما يهود المغرب فقد كانوا يقيمون فى مدن خاصة بهم مثل مدينة فاس (٢١) ومدينة أغمات وريكة (٢٢) ، وكان أمير المسلمين على بن يوسف لا يسمح لهم بدخول مدينة مراكش الا نهارا لقضاء حاجاتهم ثم ينصرفون عنها عشية ، فاذا عثر على أحدهم أساتيح دمه وماله ، ولذا كان اليهود يرفضون المبيت فى مراكش خوفا على أموالهم وأنفسهم ،

#### ٤ ــ مجتمع العامة:

يتكون مجتمع العامة من التجار والصناع والحرفيين والمزارعين ، فقد كان لحالة الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي شهدته الدولة المرابطية في عصر يوسف بن تاشفين والنصف الأول من عصر ولده على بن يوسف أكبر الأثر في ظهور أهمية التجار ، فقد كان لالغاء الدولة الضرائب الفادحة على التجارة والمتاجر أكبر الأثر في تشجيع التجار ، اذ أصبح في مقدور التاجر أن ينمي ثروته طالما يؤدي عليه من ضرائب شرعيه للدولة ، فازدادت ثروات هؤلاء التجار وشهاركوا في الحياة الاجتماعية بكل مظاهرها ، وكذلك الحال بالنسبة للصناع والحرفيين ، فقد فتحت الدولة مؤابواب المغرب أمام صناع الاندلس ، فأصبحوا يشكلون جانبا كبهيرا في أبواب المغرب أمام صناع الاندلس ، فأصبحوا يشكلون جانبا كبهيرا في

<sup>(</sup>٢٠) اشباخ ، المرجع السابق ، ص ٤٨٢ .

<sup>(</sup>٢١) البكرى، المغرب في ذكر بالد أفريقية والمغرب، ص١١٥٠.

<sup>(</sup>٢٢) الادريسى ، المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس ، ص٩٩٠ .

الدولة ، حيث كان الصناع والمهندسين والحسرفيين يأتون الى المعسرب يعرضون على أمير المسلمين وأمراء وعمال الدولة خبراتهم ومهاراتهم ، وقد بدأ استخدام الصناع المهرة فى عهد يوسف بن تاشسفين اذ يشير الادريسي الى احضار يوسف بن تاشفين المهندس الاندلسي عبد الله بن يونس الى مراكش سنة ٢٠٥٩ه ( ١٠٧٧م ) ولم يكن بمراكش الا بستان واحد لأبي الفضل مولى أمير المسلمين يوسف ، لأن الماء فيها ليس بعيد الغور فاستخدم هذا المهندس الاندلسي السواقي بعد أن قام بحفر آبار مربعة كبيرة من أعلى الى أسفل ، فكثرت البساتين ، وقد أكرمه الامير يوسف طوال مدة اقامته بمراكش (٢٢) ، كما يشير الادريسي الى احضار على بن يوسف لصناع من الاندلس لتشييد قنطرة على نهر تانسيفت على بن يوسف لصناع من الاندلس لتشييد قنطرة على نهر تانسيفت الذي تقع عليه مراكش (٢٤) ، كذلك يذكر الاستاذ تراس أن حصن تاسغيموت الذي أقامه الامير على بن يوسف سنة ١٩٥ه/١١٥م قد تم بناؤه تحت اشراف مهندس أندلسي هاجر الى مراكش اسمه الفلكي ، وان البيذق يذكر أن الذي بناه هو ميمون بن ياسين (٢٥) .

وهكذا نرى أن الصناع والحرفيين أصبحوا يشكلون جانبا كبيرا فى المجتمع المغربي الاندلسي وأصبحوا موضع احترام وتقدير أمير المسلمين وأمراء الدولة ، فكان من الطبيعي أن يشاركوا في الحياة الاجتراعية سواء في المغرب أو في الاندلس •

وكما ازدهرت مكانة التجار والصناع والحرغيين ، فقد ازدهرت أيضا مكانة المزارعين وازداد اقبالهم على زراعة أراضيهم بسبب تلك السياسة الضريبية الحكيمة التى سارت عليها الدولة •

<sup>(</sup>٢٣) الادر ، صفة المغرب وأرض السودان ومصر والاتدلس ، ص ٦٨،٦٧ .

<sup>(</sup>۲٤) الادريسي، نفسه، ص ٦٩٠٠

<sup>(</sup>٢٥) سالم ، المغرب ، ص ٧٤٨ .

### ( ب ) العــــادات

## ١ - الاقبال على الرقص والطرب وسماع الوسيقى في الاندلس والمغرب:

لم يستطع المرابطون وعلى الرغم من نشأتهم فى الصحراء وتأثرهم بتعاليم الامام الفقيه عبد الله بن ياسين ، مقاومة مباهج الخضارة الاندلسية بكل مظاهرها ومفاتنها ولاسيما فن الغناء والموسيقى والطرب ، واذا كان ذلك قد ظهر واضحا جليا فى عصر على بن يوسف ، الا أن البوادر الأولى قد ظهرت فى عصر يوسف بن تاشفين نفسه ، اذ يؤكد الاستاذ الدكتور حسن أحمد محمود على أن يوسف كان يسمع الغناء ويطرب له رغم ما ردده دوزى من جهله بلسان العرب ، اذ أهدى يوسف المعتمد بن عباد جارية حسنة الصوت جيدة الغناء سمم منها وطرب لغنائها (٢٦) ، الا أن عصر على بن يوسف كان عصر انغماس بمباهج المنائمات الاندلسية ، فقد شغف بمجالس الطرب والموسيقى وتجلى ذلك فى مجلس طرب حضره أمير المسلمين على بن يوسف اذ قال الوزير أبو فى مجلس طرب حضره أمير المسلمين على بن يوسف اذ قال الوزير أبو

لا تلمنى اذا طربت لشرب في يبعث الأنس فالكرريم طروب ليس شق الجيوب حق علينها انما الحق أن تشق القلوب(٢٧)

وقد كانت مجالس الأنس والطرب والموسيقى من الامور المآلوفة فى حياة أمراء الاندلس ، فقد كان هؤلاء الامراء يعقدون مجالس الطرب فى قصورهم ومنياتهم ، ويصف ابن خفاجة البلنسي مجلسا من تلك المجالس فى بلنسية فيقول:

<sup>(</sup>٢٦) حسن أحمد محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص٤٤٢٠

<sup>(</sup>۲۷) المقسرى ، نفسح الطيب ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ٢١٧ ، سسالم ، قرطبة ، ج٢ ، ص ١١١٠ .

فكم يوم لهو قد أردنا بأقفه نجوم كؤس بين أقمار ندمان وللقضيب والاطيار ملهى بجزعه فما شئت من رقص على رجع ألحان (٢٨)

وقد سار أمراء المرابطين على درب أمراء الاندلس فى شعفهم بمجالس الطرب والموسيقى ومثالنا على ذلك الامير أبو بكر ابراهيم بن يوسف بن تاشفين المعروف بابن تيفلويت والى سرقسطة فى عصر على بن يوسف وكان ابن تيفلويت قد اتخذ من الفيلسوف ابن باجة كاتبا له ، فيروى أن ابن باجة حضر مجلسا من مجالس الطرب لمخدومه ، وألقى موشحته التى أولها

جرر الذيل أيما جسر وصل الشكر منك بالشسكر فطرب ابن تيفلويت لذلك ، فلما ختمها بقوله:

عقد الله راية النصر لأمير العسلا أبي بسكر

فلما طرق ذلك التلحين سمع ابن تيفلويت صاح وأطرباه • • وشق ثيابه ، وقال « ما أحسن ما بدأت وما ختمت » وحلف بالايم ان المغلظة لا يمشى ابن باجه الى داره الا على الذهب فخاف الحكيم سوء العاقبة ، فاحتال بأن جعل ذهبا فى نعله ومشى عليه (٢٩) •

<sup>(</sup>٢٧) سالم ، صور من المجتمع الاندلسى فى عصر الخلافة الاموية وعصر دويلات الطوائف من خلال النقوش المحفورة فى علب العاج ، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد المجلد ١٩ ، ٧٦ – ١٩٧٨ م ، ص ٦٣ ، ٦٤ .

<sup>(</sup>۲۹) ابن الخطيب ، الاحاطة ، ج ۱ ، ص ٤٧ ، ابن خلدون ، القسدمة ، ص ٤٣٧ ، المقرى ، أزهار الرياض ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ، حسن أحمد محمسود قيام دولة المرابطين ، ص ٤٢٣ ، صالم ، قرطبة ، ج ٢ ، ج ٢ ، ص ١١٢٠ .

ويرى أستاذى الدكتور السيد عبد العزيز سالم أن من الذين برعوا فى من الغناء والموسيقى فى عصر على بن يوسف الاديب أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الدانى الاشبيلى ، كما أنه هو الذى لحن الاغانى فى عهد الامير الصنهاجى يحيى بن المعز بن باديس (٢٠) .

#### ٢ - الاقبال على سماع الشيوخ والفقهاء في الاربطة والزوايا:

بدأت حركة المرابطين تأخذ شكلها الايجابي حينما عمد عبد الله بن ياسين الى بناء رباط يأوى اليه وصحبه ، يبتعدون عن الناس ، يتقربون الى الله ، يتز هدون ويجاهدون ، فالجهاد في سبيل الله من أخص صفات المرابطة تحقيقا لقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اصبروا ، وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفاحون (٢١) • وقد بدأت حركة المرابطة على سواحل المغرب منذ الفتح الاسلامي لحمايتها من غارات البيزنطيين من ناهية وللتفرغ العبادة والتزهد من ناهية أخرى • ولكن لم تلبث هدده الاربطة أن تحولت عن غاية الجهاد الى غاية أخرى لا تقل عنه وهي نشر تعاليم الاسلام واللغة ولاسيما في المناطق الداخلية من المغرب التي كان لا زال تأثير الاسلام ولغته العربية فيها تأثيرا بسيطا ، ومن أجل ذلك انتشرت الاربطة والزوايا في مختلف أجزاء المغرب ، ومن يتبع خط سمير عودة الهدى بن تومرت منذ عودته من المشرق ونزوله في مدينة بجاية حتى عودته الى موطن أهله وعشيرته في جبل ايجليز ، ليرى وجود هذه الاربطة والزوايا ووكان ابن تومرت بممكث في بعضها لتدريس معالم مذهبه الجديد القائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بل أن المهدى لقى خليفته عبد المؤمن بن على سراج الموحدين في احدى هذه الاربطة وهي رباط ملالة(٢٦) .

<sup>(</sup>٣٠) سالم ، قرطبة ، ج ٢ ص ١١٢٠

<sup>(</sup>٣١) القرآن الكريم ، سورة آل عمران ، آية ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣٢) أنظر عبد الواحد الراكش ، العجب ، ص ١٨١ .

#### ٣ ــ المشاركة في الجهاد (لفلبة الروح الدينية) في الاندلس:

توسعت دولة المرابطين في مبدأ الجهاد وأعادت الى الاذهان صورة الدولة الاسلامية أيام الخلفاء الراشدين ، فعاشت من أجل الجهاد طوال فترة حكمها القصيرة وسخرت كل مواردها لهذا العمل الفذ ، وجعلت من البلاد معسكرا ضخما تدوى فيه طبول الجهاد ، وقد فرض ابن ياسين الجهاد على أنصاره من المرابطين ودعاهم اليه وحضيم على التزامه في موله «يا معشر المرابطين انكم جمع كثير ؛ وأنتم وجوه قبائلكم ، ورؤساء عشائركم ، وقد أصلحكم الله تعالى وهداكم الى الصراط المستقيم ، فوجب عليكم أن تشهروا نعمته عليكم ، وتأمروا بالمعروف ، وتنهوا عن المنكر وتجاهدوا في سبيل الله حق جهاده »(٢٦) ، وقد سار الأمراء المرابطون على سياسة تشجيع الجهاد سواء في المغربأو في الاندلس أدل على ذلك من عبرو يوسف بن تاشفين الى الاندلس التجابة لنداء ملوك وأمراء الاندلس ، ثم يوسف من بعده واده على الذي سار على نهج والده في الجهاد ، فقد وضع منذ اعتلائه المرش برنامجا للجهاد في الاندلس أشرف عليه بنفسه وتمثل منذ اعتلائه المرش برنامجا للجهاد في الاندلس أشرف عليه بنفسه وتمثل ذلك في عبوره أربعة مرات الى الاندلس خلال فترة امارته ،

ولم يقتصر أمر الجهاد على مجرد اهتمام الدولة به : بل شارك ف الجهاد مختلف طرائف الشعب وعلى رأسهم الفقهاء والقضاة ورجال الدين ونالوا شرف الشهادة في ملبيل الله ، وقد أشار ابن القطان الي بعض من المنقهاء في معركة اقليش وعلى رأسهم الامام الجزولي الذي يصفه ابن القطان بأنه « رجل صدق » (٢٤) ، كذلك شارك الفقهاء في معركة كتندة واستشهد منهم القاضى المقيه أبو على الصدف ، والقاضى أبو

<sup>(</sup>٣٣)) ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ٨٤ ٠

<sup>(</sup>٣٤) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٩ ، ١٠ •

عبد الله بن الفراء قاضى المرية (٥٠٠) ، ولم يقتصر الامر على مشاركة الفقهاء في الجهاد بل شارك فيه العرب الذين استقروا في الاندلس (٢٦٠) ، كما شارك فيه الكثير من المتطوعة وقد أشار المؤرخون الى استشهاد ما يقرب من عشرين ألفا في معركة كتندة (٢٠٠) ،

(ج) أثر الاندلس في تخفيف حدة الخشونة عند المرابطين ١ ـ تقبل المرابطين الخاهر الحضارة الاسلامية ومظاهرة (السكني، الملابس، المأكولات):

بدأ المرابطون ينغمسون فى التمتع بكل مباهج الحضارة الاندلسية فعاشوا أقرب ما يكونون بملوك الطوائف ، وتجلى ذلك بوضوح فى بناء القصور والمنيات فضلا عن التأنق فى المأكل والملبس • فقد شاع بناء القصور والمنيات سواء فى الاندلس أو فى المغرب فى عصر على بن يوسف ، وليس أدل على ذلك من القصر الذى بناه أمير المسلمين على بن يوسف فى مدينة أشبيلية ، حيث كان ينزل فيه عند زيارته للمدينة ، وقد أبدع الاديب الاندلسى الكبير الفتح بن خاقان فى وصف هذا القصر الرائع الجمال (٢٨) ، كما أقام أمير المسلمين قصرا آخر فى مدينة مرسية وهو قصر منتقوط (٢٩) • وقد حذا الامراء هذو أمير المسلمين فعاشوا فى ولايتهم عيشة مترفة ، كما تأنقوا فى المأكل والمبس وتشييد القصور مثال ذلك

<sup>(</sup>۳۵) عن معكة كتندة انظر: ابن الابار، التكملة، ج ۱، ص ۳۱، ابن عذارى، البيان، ج۱، ص ۳۰۸، سالم المغرب، ج۲، ص ۷۳۸

<sup>(</sup>٣٦) ابن القطان ، نفسه ، ص ١٠ ٠

<sup>(</sup>۳۷) ابن الاثير ، الكامل ، ج ٨ ، ص ٣٠١ ، ٣٠٠

<sup>(</sup>٣٨) ابن خاقان ، نظم الجمان ، ص ١٧١ ، حسن محمود ، قيام دولـة المرابطين ، ص ٤٢٢ ٠

<sup>(</sup>٣٣) جوميث مورينو ، الفن الاسلامي اسبانيا ، ص ٣٣٣ ، ٣٣٣ ٠

القصر الذى أقامه فى قرطبة واليها الامير المرابطى الزبير بن عمر الملثم ، ولاذى كان يعرف بمنية الزبير ، وقد غرس الزبير فى بستانها أشجارا من اللوز ، وفى هذا البستان يقول الشاعر الاندلسى أبو بكر بن بقى:

سقى الله بستان الزبير ودام فى فكائن لنا من نعمة فى جنابه هو الموضع الزاهى على كلموضع أهيم به فى حالة القرب والنوى

ذراه مسيل النهر ما غنت الورق كبزته الخضراء طالعها المفارة المفارة أما ظله ضرباف أماما دافق وحق له منى التذكر والعشق (١٠)

كذلك أشار الادريسى الى كثرة قصور الامراء والقواد فى مراكش حاضرة الدولة بقوله: « وكان بها ... أى مراكش ... اعداد قصور لكثير من الأمراء والقواد وخدم الدولة » (١١) •

## ٢ ــ المنون الزخرفية الانداسية المع بية وتطورها زمن على بن يوسف:

عنى المرابطين في جميع منشآتهم الدينية والمدنية بالعناصر الضرورية قبل عناصر الفخامة والجمال والزخارف الطبيعية ، غير أن فتح المرابطين للاندلس قد أتاح الفرصة للمؤثرات الاندلسية ولا سميما ، الفنون الزخرفية لتدخل في تشكيل عناصر العمارة المرابطية ، فقد تأثر المرابطون بالمفنون الزخرفية الاندلسية بقصر الجعفري بسرقسطة وبغيرها من الفنون الموجودة في مختلف أنحاء الاندلس ، عقد شغف على بن يوسف بالمزخارف النباتية وأدخلها في زخرفة المسجد الجامع بتلمسان ، والزيادات

<sup>(</sup>٤٠) القسرى ، نفسح الطيب ، ج ٢ ، ص ١٨ ، سالم ، قرطبة ، ج ١ ، ص ١٨ ، سالم ، قرطبة ،

<sup>(</sup>٤١) الادريسي ، صفة المغرب ، ص ٦٨ •

المرابطية الأخرى ؛ والمتطاع الى هذه الزخارف يجد أنها صورة طبق الأصل من الزخارف النباتية في قصر الجعفرية بسرقسطة ، وقصر القصبة بمسالقة ، وبعض الآثار الزخرفيسة بقصبة المرية وجامعها من عصر الطوائف (٢٤) • والملاحظ أن هذه الزخارف النباتية التى كانت تزين منشآت المرابطين قد اختفت تماما في عصر الموحدين ولاسيما زخارف المسجد الجامع القروبين بفاس وفي هذا الصدد يقول ابن أبي زرع : «فلما دخل الموحدون المدينة – أي مدينة فاس – وذلك في يوم الخميس الخامس عشر لربيع الأول سنة أربعين وخمسمائة ، خاف فقهاء المدينة وأشنسياخها أن يأخذ عليهم الموحدون ذلك النقش والزخرف الذي فوق المحراب لأنهم قاموا بالتقشف والتقلل ، فقيل لهم أن أمير المؤمنسين عبد المؤمن بن على يدخل غدا المدينة مع أشياخ الموحدين برسم صلاة الجمعة بالقروبين ، فخافوا لذلك ، فبات الحمامون بالجامع تلك الليلة ، فنصبوا على ذلك النقش والتذهيب الذي فوق المحراب وحوله بالكاغيد ثم لبسوا عليه بالجص وغسل عليه بالبياض فنظف تلك النقسوش كلها بسوا عليه بالجص وغسل عليه بالبياض فنظف تلك النقسوش كلها

<sup>(</sup>٤٢) سالم ، المغرب الكبير ، ص ٧٥٩ ٠

<sup>(</sup>٤٣) ابن أبى زرع ، روض القرطاس ، ص٣٨ ، وأنظر أيضا سالم ، المغرب ، ص ٧٦١ ، ص ٧٦٢ .

ثانيا: الدياة الاقتصادية

أ \_ التجارة

ب ـ الصناعة

ج ــ الزراعــة



#### أولا \_ التج\_ارة:

حظيت التجارة بنصيب واغر فى عصر المرابطين ، فلقد كان لامتداد رقعة الدولة فى السودان والمعرب والاندلس عظيم الأثر فى ازدهار النشاط التجارى ، وأدى بالتالى الى فتح منافذ متعددة لتسويق المنتجات الزراعية والصناعية ، فنشطت حركة الصادر والوارد ، ونمت التجارة الداخلية والفارجية ، ولا شك أن عامل الاستقرار السياسى فى دولة المرابطين وعلى الاخص فى عصر يوسف بن تاشفين والنصف الاول من عصر على بن يوسف كان من أهم العوامل فى تأمين طرق التجارة الداخلية بين حواضر الدولة سواء فى المغرب أو فى الاندلس ، كما أن نمو البحرية المرابطية فى عصر على بن يوسف واحتلالها مركزا ممتازا فى حوض البحر المتوسط كان له أثره الكبيسير فى ازدهار التجبارة الفارجيسة المرابطية ، وتأمين طرق التجارة البحرية من الاخطار التى كانت تتعرض المرابطية ، وتأمين طرق التجارة البحرية من الاخطار التى كانت تتعرض المرابطية ، وتأمين طرق التجارة البحرية من الاخطار التى كانت تتعرض لها ولاسما خطر القراصنة (١٤٤) •

## أهم المراكز التجارية:

#### ١ - المرية:

كانت المرية في عصر على بن يوسف على حد قول الادريسي « مدينة الاسلام » (٥٠) لما بلغته من شهرة في مجسال الصناعة والتجارة ، اذ أنها كانت ميناء تجاريا هاما ، ومركزا للتجارة الداخلية والخارجية ، فمن ميناءها كانت تبحر السفن الى شرق البحر المترسط والى العدوة المغربية محملة بمنتجات الاندلس ، ولقد لاحظ ابن غالب الاندلسي أهمية موقع

<sup>(</sup>٤٤) حسن أحمد محمود ، قيام ذولة الرابطين ، ص ٤٠١ ٠

<sup>(</sup>٤٥) الادريسى ، صفة المغررب وأرض السلودان ومصر والاندلس ، ص ١٩٧ ٠

المربة على البحر المتوسط في ازدهار التجارة فقال: « فهي باب الشرق ومفتاح التجارة والرزق »(٤٦) ، كذلك يذكر الرازى أنها « باب الشرق ومفتاح الرزق »(٤٧) ، ويقول الادريسي مشيرا الى أعمية ميناء المرية التجارى: « وكانت المرية اليها تقصد مراكب البحر من الاسكندرية والشام كلة ، ولم يكن بالاندلس كلها أيسر من أهلها مالا ولا أتجر منهم في الصناعات وأصناف التجارات تصريفا وادخارا ٠٠٠ والدينة في ذاتها مدينة كبيرة كثيرة التجارات والمسافرون اليها كثيرون ، وكان أهلها مياسير، ولم يكن في بلاد أهل الاندلس أحضر من أهلها نقدا ولا أوسع منهم أحوالا »(٤٨) • ويرى أستاذي الدكتور عبد العزيز سالم أن اتخاذ الرابطين مدينة غرناطة قاعدة لهم في الاندلس كان له دخل كبير فيما أصابته المرية في عصر المرابطين من ازدهار في كلا المجالين الصناعي والتجاري لأنها أقرب الموانى الاندلسية الى غرناطة ، فضلا عن أنه كان يربطها ببلاد المغرب صلات محربة وثبقة ، فكانت السفن تترددد بين ثغر المرية وثغور المعرب مثل وحران وبجاية وجزائر بني مزغنة وتنس وسبتة وتونس (٤٩) • وليس أدل على تأكيد الصفة التجارية الهامة التي تمتعت بها المرية في عصر على بن يوسف أن عدد فنادقها بلغ على حد قول الادريسي ٩٧٠ فندقا(٥٠) •

وكانت هناك مراكز تجارية أخرى فى الاندلس غير أنها تقل فى أهميتها عن المرية ، مثل اشبيلية التى كانت من أكبر المراكز التجارية للزيت (١٠٠) ، ومالقة فى تجارة الفخار وخاصة المذهب (٢٠٠) وغيرهم •

<sup>(</sup>٤٦) أبن غالب ، فرحة الانفس ، ص ٢٨٣ •

<sup>(</sup>٤٧) اتظر ابن سعيد الغربي ، المغرب ج٢ ، ص١٩٣٠

<sup>(</sup>٤٨) الادريسي ، المصدر السابق ، ص ١٩٧ ، ١٩٨ ·

<sup>(</sup>٤٩) سالم ، المرية ، ص ٨٨ ٠

<sup>(</sup>٥٠) الادريسى ، المصدر السابق ، ص ١٩٨ ، وانظر أيضا ، سالم ، الرجع السابق ، ص ١٦٩

<sup>(</sup>٥١) الادريسي ، نفسه ، ص ١٧٨ ٠

<sup>(</sup>٥٢) المترى ،نفح الطيب ، ج١ ، ص١٥٢٠

#### ٢ \_\_ اغمــات:

كانت من أهم مراكز التجارة الداخلية في المغرب في عصر على بن يوسف ، حيث كان تجارها يعدون القوافل التجارية المتجهة نحو السودان الحاملة « لقناطير الاموال من النحاس الاحمر الملون والاكسية وثيراب الصوف والعمائم والمآزر وصنوف النظم من الزجاج والاصداف والاحجان وضروب من الافاوية والعطر وآلات الحديد المصنوع »(٥٠) • وكان التاجر منهم يملك ما بين سبعين ومائة جمل ، ويشير الادريسي الى مدى ثراء أهل أغمات بقوله : « ولم يكن في دولة الملثم أحد أكثر منهم أموالا ولا أوسع منهم أحوالا ، وبأبواب منازلهم علامات تدل على مقادير أموالهم ، وذلك أن الرجل منهم أذ ملك أربعة آلاف دينار يمسكها مع نفسه وأربعة آلاف يصرفها في تجارته أقام على يمين بابه وعن يساره عرضتين من الارض الى يصرفها في تجارته أقام على يمين بابه وعن يساره عرضتين من الارض الى الى تلك العرض مع الأبواب والطين أكثر ، غاذا مر الخاطر بدار ونظر الى تلك العرض مع الابواب قائمة عدها فيعلم من عددها كم مبلغ صاحب الذار »(١٥) •

#### ٣ \_ س\_لجماسة:

كانت من أهم المراكز التجارية فى عصر على بن يوسف ، ومما ساعد على احتلالها هذه المكانة تحول طريق التجارة الذى كان يربط بين غانة ومصر والذى أهمل بهبب العواصف الرملية الى سجلماسة ، فكانت مقضد تجار من البصرة والكوفة وبغداد ، وكانت تجارتها تحمل الى الشرق عن طريق موانى المغرب أو عن الطريق البرى المؤدى الى افريقية (٥٥) • ومما

<sup>(</sup>٥٣) الادريسى ، المصدر السابق ، ص ٦٦ ٠

<sup>(</sup>٥٤) الادريسى ، نفسه ، ص ٦٦ ، ٦٧ .

<sup>(</sup>٥٥) الادريسي، نفسه، ص ٦٧٠

وانظر أيضا حسن أحمد محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٢٠٠٠ .

ساعد أيضا على احتلال سلجماسة هذه المكانة التجارية الهامة أنها كانت نهاية طريق غالبية القوافل التجارية الى ذهب بلاد السنغال (٥٦) •

وهناك أيضا مدينة أودغست ، وكانت من أكبر الاسواق التجارية وقد نافست مدينة سلجماسة ، وكانت مقصدا لكثير من التجارية الواقعة على وهناك مدينة تارودنت وكانت من أهم المحطات التجارية الواقعة على المطريق المتجاري الساحلي الذي يبدأ من تارودنت الى مدينة نول لمطة ومنها الى جزيرة أوليل الواقعة على المحيط الاطلسي ، وكانت تارودنت تستقبل القوافل المتجارية الآتية من الجنوب ، كما كانت تقود بتزويد المقوافل التجارية المتجهة نحو السودان الغربي بكل ما كانت تحتاج اليه (١٩٠٠) ، وهناك أيضا مدينة نول لمطة وهي احدى المحطات التجارية التي تقع على الطريق التجاري المقد من تارودنت مارا بنول لمطة الى جزيرة أو ليل على المحيط الاطلسي (١٩٥) ويشير الدكتور حسن محمود على أنه مما يدل على أهمية هذه المدينة في ذلك العصر أنها أصبحت دارا لسك العملة بسبب الذهب الذي كانت تجلبه القوافل من بلاد السودان (١٠٠) ،

كما شهد عصر المرابطين نشاط الحركة التجارية بين دولة المرابطين وبين مدن الغرب الأوربى ، وقد استمرت هذه الحركة مزدهرة رغم غارات الايطاليين على سواحل المغرب الأسلامى ، وظلت العملة التى كانت تسك أنذاك فى قطلونية ومونبيليه باسم الدينار المنقوش دليلا على قيام تجارة

<sup>(</sup>٥٦) ارشيبالد لويس ، القوى البحرية والتجارية في حوض البحار التوسط ، ص ٣٨٦ ٠

<sup>(</sup>AV)

<sup>(</sup>٥٨) الادريسى ، المصدر السابق ، ص ٦٢ ، مجهول ، الاستبصار ، ص ٢١٢ ٠

<sup>(</sup>٥٩) الادريسي ، نفسه ، ص ٥٩ •

<sup>(</sup>٦٠) حسن أحمد محمود ، قيام دولة ألرابطين ، ص ٤٠٠ ٠

نشيطة بين بادان الغرب الاوربى ، وبين مسلمى الاندلس والمغرب ، وقد استحوز تجار جنوة وبيزة على قدر كبير من تلك التجارة خلال العصر المرابطي (١١) •

#### ثانيا \_ الصناعات:

ازدهرت الصناعات فى عصر المرابطين ازدهارا عظيما ، فقد توفرت المواد الخام اللازمة للصناعة ، وتدفقت من أسواق الاندلس والسودان ، كما أن النشاط التجارى الضخم بينموانى المغرب والاندلس قد ساعد بدوره على رواج الصناعة التى أصبح من الميسور تسويقها وتصديرها الى أسواق الاستهلاك المختلفة ، فأقبل الصناع على مضاعفة الانتاج وظهرت فى المغرب والاندلس مراكز صناعية ضخمةذاع صيتهاوار تفعنجمها، وتميزت بنوع معين من الصناعات ومن أهم المراكز الصناعية فى الاندلس،

#### المسرية:

احتلت المرية المركز الاول في عصر المرابطين في صناعة المنسوجات الصريرية في الاندلس وخاصة في مدينة قرطبة التي كانت تتبوأ مكان الصدارة في هذا المجال بالاضافة الي صناعة الديباج والموشى الي أن حلت معلها المرية ، وكانت قرطبة تعتمد في صناغات المنسوجات الحريرية على مدينة جيان التي كانت تتوفر في قراها كل مقومات هذه الصناعة استنادا الي قول الادريسي : « ولها \_ أي جيان \_ زائد على ثلاثة آلاف قرية كلها يربى بها دود الحرير » (٦٢) ، وكانت تربية دودة القر قد أدخلت الي الاندلس في القرن الرابع الهجري على يد أسرة من الشام (٦٠) ، ثم ازدهر

<sup>(</sup>٦١) ارشيبالد لويس ، المرجع السابق ، ص ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٦٢) الادريسي ، صفة المعرب وارض السودان ومصر والاندلس ، ص٢٠٢

<sup>(</sup>٦٣) زكى محمد حسن ، فنون الاسلام ، ص ٣٨٩ ٠

استخراج الحرير في الاندلس ، وأصبح يصدر منها الى سائر البلاد في أوربا وفي العالم الاسلامي ، ولكن مع أوائل القرن الخامس الهجري ، آخذت مدينة المرية تتبوأ شيئا فشيئا المركز الرئيسي لصناعات الحرير بعد قرطبة وبجانة ويعبر ياقرت عن ذاك بقوله : « يعمل بها (أي بقرطبة) الموشى والديباج فيجاد عمله وكانت أولا تعمل بقرطبة ثم غلبت عليها المرية ، منام يثقف فى الاندلس من يجيد عمل الديباج أجادة أهل المرية» (٦٤) • ويشير الادريسي الى مقدار ما وصلته هذه الصناعات في عصر المرابطين وعن مدى شهرة المرية في هذه الصناعات وأنواع منسوجاتها وعدد أنوالها أو طرزها غيقول: «ومدينة المرية كانت فىأيام الماثم مدينة الاسلام وكان بها من طرز الحرير ثمانمائة طراز يعمل بهاالحال والديباج والسقلاطون والاصبهاني والجرجاني والستور المكلة والثياب المعينة والخمر والعتابي والمساجر وصنوف الحرير الأخرى »(د٦) • ويشير توريس بالباس الى مدى ازدهار صناعات المنسوجات الحريرية في المرية بقوله أن الكنائس والمتاحف بأسبانيا تحتفظ حتى الآن بنماذج من المنسوجات الحريرية المصنوعة في المرية في عصر على بن يوسف مثال ذلك ثوب القداس الذي كان يرتديه القديس خوان دى أورتيجا والمحفوظ الآن بكنيسة أورتونيدو (برغش) والذي يحمل اسم على بن يوسف ، ويرى الاستاذ جومث مورينو أن هذا

<sup>(</sup>٦٤) ياقوت الحموى ، معجم البدان ، المجلد الخامس ، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٦٥) الادريسى ، المصدر السابق ، ص١٩٧، اما المقرى فقد أورد لنا أعدادا مختلفة مبالغ فيها من الانوال لنسبج كل صنف من اصناف الحرير فيقول : (كان دالرية لنسج الحرير ثمانمائة نول وللحلّ النفيسة والديباج الفاخر الف نول وللاسقلاطون كذلك ، وللثياب الجرجانية كذلك وللاصفهائي مثل ذلك ، وللعتابي والمعاجر الدمشة والستور المكللة ) ولكننا نرجح رأى الادريسي ، انظر ايضا ابن غالب ، قطعة من كتاب فرحة الانفس ، ص ٢٨٣ ، ٢٨٤ ، زكى محمد حسن، فيون الاسلام ، ص ٣٨٩٩ ، سالم المرية ، ص ١٥٧ .

النوب وغيره من المنسوجات الحريرية الأخرى المحفوظة بكاتدرائيسة شامنقة وشانونسة قد صنعت بالمرية (٦٦) •

وفضلا عن اشتهار المرية بالصناعات الحريرية ، فقد اشتهرت أيضا بصناعة السهن ، فقد كانت المواد الخام اللازمة لقيهم هذه الصناعة متوفرة فى أرض المرية وفى مناطق متعددة بالاندلس ، فكانت أخشاب الصنوبر اللازمة لصناعة الصوارى تجلب من جبال طرطوشة (١٦٠) ، أو من قصر أبى دانس (١٦٠) أو من شلطيش (١٦٠) ، كما كان معدنى الحديد والنحاس يتوفران فى كثير من مدن الاندلس ، فكان الحديد يكثر فى طليطاة (٢٠٠) وغرناطة (١٢١) ، كذلك اشتهرت المرية بصناعة التحف المصنوعة من الزجاج ، فقد ذكر المقسرى أنه كان يصنع بالمرية الزجاج العجيب وفذار مذجج مذهب (٢٢) ،

#### · 4\_\_\_ & ä

كانت قرطبة من أكبر المراكز الصناعية فى الاندلس ، وقد اشتهرت قرطبة بالكثير من الصناعات وخاصة صناعة ودباغة الجلود فقد حازت قرطبة على شهرة عظيمة فى هذه الصناعة حتى ينسب اليها الجلد القرطبى

<sup>(</sup>٦٦) توريس بالباس ، الفن المرابطي والموحدي ، ص ٦٢ ، ٦٣ ٠

<sup>(</sup>٦٧) الحميري ، صفة جزيرة الاندلس ، ص ١٢٤ ٠

<sup>(</sup>٦٨) الادريسى ، المصدر السابق ، ص ١٨١ ، الحميرى ، المصدر السابق، ص ١٦١ ٠

<sup>(</sup>٦٩) الحميري ، نفسه ، ص١١١٠

<sup>(</sup>۷۰) الادریسی ، نفسه ، ص ۱۸۸ ، الحمیری ، نفسه ؛ ص ۱۳۳ ۰

<sup>(</sup>٧١) ابن الخطيب، الاحاطة ، ج ١ ، ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>۷۲) المقرى ، نفح الطيب ، جآ ، ص۱۸۷ ، راجع أيضا مرزوق ، الننون النزون النزون النزون النزون ، النزون النزون

الذى حمله التجار الى أوربا كسلعة غالية نادرة ، وقد عرف هنسا باسم Cordovan نسبة الى مدينة قرطبة (٧٢) ، كما استحوذ الجلد القرطبى على شهرة واسعة فى تجليد الكتب وصنعت منه أغلفة تعد آية فى دقة الصناعة وجمال الفن ، مما دفع الاوربيين الى تعلم هذا الفن ونقلوه عن المسلمين فى الاندلس ، وساروا على منواله فى تغليف كتبهم كذلك اشتهرت قرطبة بصناعة المنسوجات ، والتحف الزجاجية والبلورية والخزفية ، الى جانب صناعة التحف العاجية والمعدنية والآلات الحديدية وصناعة الحلى (٧٠) .

# أشبياية:

حظیت السحبیلیة بشهرة واسعة داخل الانداس وخارجها بصناعة الزیت المستخرج من الزیتون ، فالزیتون الذی کانت تنتجه اشبیلیة یعتبر من أجود الانواع ، لما یمتاز به من وفرة الزیوت المستخرجة منه عن غیره ، فضلا عن أن مذاقه لا یتغیر من تخزینه لفترة طویلة (۲۱) ، وکان الزیت الاشبیلی یصدر الی البلاد الاسلامیة الواقعة فی حوض البحر المتوسط ، کما اشتهرت السبیلیة بصناعة الحلی من الذهب النفیس والجواهر القیمة لمقابض السیوف وحظیت اشبیلیة بشهرة فائقة فی هذا المجال ، ویدل علی ذلك علی سبیل اثال وصیة أحد ملوك اسبانیا التی یقول فیها : « أوصی أیضا لأبنی بسیفی القشتالی الذی صنع باشبیلیة یقول فیها : « أوصی أیضا لأبنی بسیفی القشتالی الذی صنع باشبیلیة

<sup>(</sup>٧٣) بروكلمان ، الامبراطورية الاسلامية وانحلالها ، ج ٢ ، ص ١٥٥ ، عاشور ، المدينة الاسلامية وأثرها في الحضمارة الاوربية ، الطبعة الاولى ، القاهرة ، ١٩٦٣ ، ص ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٧٤) عاشور ، نفس المرجع ، ص ١٨٣ ، مرزوق ، الفنون الزخرفية ، ص ٢١٩ ، ٢٢٧ ·

<sup>(</sup>٧٥) سالم ، قرطبة ، ج ٢ ، ص ١٣١ ، ١٣٢ ، ١٣٤ ، ١٤٤ .

<sup>(</sup>۷٦) الحميرى ، صفة جزيرة الاندلس ، ص ۲۱ ، ۱۰۱ ، المتاى ، نفـــح الطيب ، ج ۱ ، ص ۱۵۱ ، ۱۵۱ ،

ورصع متبضه بالذهب ونفيس الجواهر» (٧٧) • كذلك اشتهرت اشبيلية بالصناعات الحربية (٢٨) • وصناعة قص بالسكر (٢٩) •

وهناك مراكز صناعية أخرى فى الاندلس مثل مرسية التى اشتهرت بصناعة البسط والحصر ، والاسرة المرصعة ، وآلات الصفر والحديد من السكاكين والامقاص المذهبة (٨٠) ، ومدينة مالقة التى اشتهرت بصناعة الفخار المذهب (٨١) ، ومدينة سرقسطة التى اشتهرت بصناعة الفراء من وير السمور (٨٢) .

أما أهم المراكز الصناعية فى المغرب فى عصر على بن يوسف فهى: مراكش حاضرة الدولة ، وقد اشتهرت بصناعة الصابون والمغازل (٨٢) ، ومدينة فاس وكانت تشتهر بالعديد من الصناعات ولعل هذا راجعا الى أنها كانت مقصد المهاجرين الاندلسيين ، فاشتهرت بصناعة الزجاج ولاسيما الزجاج الملون ، وكذلك صناعة تسبيك الحديد والنحاس (١٨٠) ، ومدينة نول لمطة التى اشتهرت بصناعة الدرق اللمطية وفضلا عن الدرق اللمطية فقد

<sup>(</sup>۷۷) ستانلی لین بول ، العرب فی أسبانیا ، تعریب علی الجارم ، مطبعة المعارف مصر ، ۱۹۶۶م ، ض ۱۳۰ .

<sup>(</sup>۷۸) المقرى ، المصدر السابق ، ج ۱ ، ص ۱۸۸ .

<sup>(</sup>۷۹) المقرى ، نفسه ، ج۱ ، ص۱۹۳ .

<sup>(</sup>۸۰) المقرى ، نفسه ، ج١ ، ص١٨٧ .

<sup>(</sup>۸۱) المقرى ، نفسه ص ۱۵۲ ، القلقشسندى ، صبح الاعشى ، ج٥ ، صبح ١٤٦٠.

<sup>(</sup>۸۲) المقرى ، نفسه ، ص ۱۸۶ · والسمور حيوان يشبه النمس ، وجده لين ضعيف ، ومنه تتخذ الفراء الثمينة ·

<sup>(</sup>۸۳) الادریسی ، المصدر السابق ، ص ۷۰ ، حسن احمد محمود ؛ قیام دولة الرابطین ، ص ۴۰۶ ۰

<sup>(</sup>٨٤) الجزنائي ، زهرة الآس ، ص٥٨ ، ابن القاضي ، جنوة الاقتباس ، ص ٢٢٠

اشتهرت نول لمطة بصناعة السروج ولجوم الخيل والاقتساب (٥٥) وهي سروج الخيل ، وقد ازدهرت صناعة الاقتاب في هذه المدينة نظرا لكثرة القوافل التجارية التي كانت تمر بها ، وهناك أيضا مدينة تارودنت وكانت من أكبر مراكز صناعة السكر ، حيث كان يتوفر بها من معاصر السكر ومن تارودنت كان يجلب السكر الي جميسع بلاد المغسرب والاندلس وافريقية وهو السكر المشهور بالطبرزد (٨٦) .

### والا الزاعية:

تميزت شبه جزيرة ايبييا باختالف طبيعة سطحها ما بين وديان وهضاب وسلاسل جبال ، فضلا عن تنوع مناخها واتجاه مجارى أنهارها نحو الشرق أو الغرب ، مما أثر بالتالى فى توزيع ثرواتها الزراعية ، ولقد أشار الجغرافيون العرب الى هذا التباين فى طبيعة سطحها واختالف مناخها وتعدد منتجاتها الزراعية ، فيقول أحمد الرازى : « الاندلس أندلسان فى اختلاف هبوب أرياحها ومواقع أمطارها وجريان أنهارها : أندلس غربى وأندلس شرقى : فالغربى منهما ما جرت أوديته الى البحر المحيط الغربى وتمطر بالرياح الغربية ، والشرقى المعروف بالاندلس الاقصى وتجرى أوديته الى الشرق وأمطاره بالرياح الشرقيين المعروف من هذا النص أن شبه جزيرة ايبييا تنقسم الى اقليمين مناخيين ونخرج من هذا النص أن شبه جزيرة ايبييا تنقسم الى اقليمين مناخيين أحدهما رطب والآخر جاف ويمكن القول بصفة عامة أن أغلب الاندلس يقع فى المنطقة الجافة ، مما ساعد على ازدهار وتنوع المحاصيل الزراعية يقع فى المنطقة الجافة ، مما ساعد على ازدهار وتنوع المحاصيل الزراعية في الاندلس وخاصة فى شرق الاندلس الذى امتازت أراضيه بالمخصوبة

<sup>(</sup>۸۰) الادریسی ، نفس الصدر ، ص ۹۰ ، الاستبصار ، ص ۲۱۳ ، ۲۱۶ ، ۲۱۲ ، ۲۱۶ (۲۸)

<sup>(</sup>۸٦) الادریسی ، نفسه ، ص ۲۱ ، ۲۲ ۰

<sup>(</sup>۸۷) انظر: المقرى ، نفح الطيب ، ج ١ ، ص ١٢٨ ، ١٢٩ ٠

وساعد على ذلك طبيعة أرض هذه المنطقة السهلية وتميزها بمناخ معتدل ووغرة فى المياه • فكورة بلنسية وحاضرتها مدينة بلنسية أرضها سهلية مستوية ولخصوبة أرضها وصلاحيتها للزراعة عرفت بمدينة التراب (٨٨٠) والى جانب بلنسية مدينة مرسية فأرضها سهلية تقع على ضفة النهر الابيض وواديها قسيم وادى اشبيلية كلاهما ينبع من شقورة ، الذى تحيط به البساتين من جميع النواحى (٨٩٠) •

أما عن المحاصيل الزراعية ، فقد اشستهرت زراعة الزيتون فى دانية (٩١) و مربيطر (٩١) و اشبيلية (٩٢) ، كذلك ازدهرت زراعة الكروم على نطاق واسع فى دانية (٩١) و مربيطر (٩١) ومرسية (٩١) ، كما كثرت زراعة الكمثرى والرمان والسفرجل فى بلنسية (٩١) ، كما كثرت زراعة التين فى دانية (٩١) ، كما كثرت زراعة التين

وقد لجأ المرابطون في عصر على يوسف الى تطبيق سياسة ذات أثر

<sup>(</sup>٨٨) ياقوت ، المعجم ، المجلد الثاني ، ص ٢٧٥ ، المترى، ج ١،٥ ١٨٨٠ .

<sup>(</sup>٨٩) الادريسي ، صفة المغرب ، ص ١٩٤ ، ١٩٥ ، المقرى ، ج ٤،ص٢٠٧٠٠

<sup>(</sup>٩٠) الادريسي ، نفسه ، ص ١٩٢ ٠

<sup>(</sup>۹۱) الحميري ، صفة جزيرة الاندلس ، ص ۱۸۰ ٠

<sup>(</sup>۹۲) المقرى ، المصدر السابق ، ج١ ، ص١٥٠ ، ١٥١ .

<sup>(</sup>۹۳) الادریسی ، نفسه ، ص ۱۹۲ .

<sup>(</sup>٩٤) الحميري ، نفسه ، ص ١٨٠٠

<sup>(</sup>٩٥) الادريسي ، نفسه ، ص ١٩٤٠

<sup>(</sup>۹٦) المترى ، نفسه ، ج١ ، ص ١٦٨ ٠

<sup>(</sup>۹۷) العذري ، ترصيع الاخبار ، ص ۱

<sup>(</sup>۹۸) الادریسی ، نفسه ، ص ۱۹۲ ۰

<sup>(</sup>۹۹) المقرى ، نفسه ، ج١ ، ص١٤٤ .

<sup>(</sup>۱۰۰) المقرى ، نفسه ، ج٤ ، ص٧٠٠ .

بعيد فى انعاش الزراعة ، فقد أقطعوا الحند أرضا يزرعونها ويستثمرونها وينتفعون بخيراتها فى مقابل أداء واجب الدفاع عن الوطن وقت الحرب (۱۰۱) ويرى الدكتور حسن محمود أن المرابطين قد طبقوا هذه السياسة الزراعية فى المغرب فضلا عن الاندلس ، وأقطعوا جنود لمتونة بوجه خاص وجنود الملامين بوجه عام أرضا يقلحونها وينتفعون بخيراتها (۱۰۲) .

<sup>(</sup>۱°۱) الطرطوش ، سراج الملوك ، ص ۱۲۳ ، حسن حمد محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٤٠٥ ٠ • (۱°۲) حسن أحمد محمود ، نفسه ، ص ٤٠٥ ، ٤٠٠ ٠

# ثالثا : أمثلة من الآثار الممارية في المغرب والاندلس

أ \_ الآثار الدينيـة •

ب ــ الآثار المدنية والمنشبات العامة •

ج ـ الآثار العربيـة •



فتح المرابطون أبوا بالغرب أمام الحضارة الاندلسية فأخذت التأتيرات الاندلسية تتدفق في عصرهم على البلاد المعربية ، واذا كانت هذه التأثيرات الاندلسية قد بدأت تظهر في المدن الساهلية مثل سببة وطنجة وفاس منذ القرن الرابع الهجرى ، فان غالبية مدن المغرب الاقصى ظلت بعيدة عن هذه المؤثرات الراقية حتى تدفق المرابطون الى المغرب ونجعوا في اقامة دولة توحد بين المغرب والاندلس ، فاشتد ساعد المؤثرات الاندلسية أكثر من ذى قبل ، ولم تعد قاصرة على مدن الساحل ، بل لقد نفذت حتى اقليم الصحراء الى أغمات ومراكش (۱) ، ولأول مرة ارتبط المغرب والاندلس في وحدة فنية توثقت عراها زمن على بن يوسف الذي زود حضارة المرابطين بجرعات من التأثيرات الاندلسية أكثر مما زودها به أبوه يوسف « وأصبحت الاندلس في المجال الفني أستاذا المغرب ، فساد الفن الاندلسي في المغرب ، وظهرت تقاليده واضحة وضوحا تاما فيما تخلف من آثار المرابطين في المغرب والاندلس » (۲) .

وقد تجلت روائع الفن المعربى الانداسى فى عصر المرابطين فى الابنية الدينية مثل جامع القرويين بفاس ، وجامع تلمسان ، وجامع الجزائر ، فضلا عن قبة البروديين فى مراكش ، وقبة دار للوضوء فى مسجد أبى يوسف ، وفى المنشآت المدنية مثل قنطرة تانسيفت ، وقصور الامراء ، كما تجلت فى التحصينات العسكرية بما تشتمل عليه من الاسوار والحصون والفلاع وغيرها .

، وفيما يلى عرض سريع لأهم الآثار التى تبقت من عصر على بن يوسف على مختلف أنواعها ٠

<sup>(</sup>١) حسن حمد محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٤٤٩ .

<sup>(</sup>٢) سالم ، المغرب الكبير ، ص ٧٤٧ .

#### أ ـ الآثار الدينيــة:

## (١) جامع الترويين بفساس:

يعتبر جامع القرويين بفاس أعظم آثار المرابطين على الاطلاق ، كما يعتبر من أهم المساجد الجامعة فى بلاد المغرب وأكثرها شهرة باعتبارها جامعة اسلامية قديمة يمكن مقارنتها بجامعة الازهر فى القاهرة ، ولقد مر بناء جامع القرويين بشلاثة أدوار: الأول عند تأسيسه سنة ٥٢٥ه ( ١٩٥٩م ) ، والثالث عندما ( ١٩٥٩م ) ، والثالث عندما زيدت مساحته فى عصر على بن يوسف سنة ٥٣٥ه ( ١٩٥٥م ) (٢) .

ولكن ما يهمنا في هذا الصدد هي تلك الاضافات التي أضيفت الي جامع القرويين في عصر أمير المسلمين على بن يوسف ، فقد از دهرت مدينة فاس از دهارا عظيما خلال العصر المرابطي ، وضاق مسجدها الجامع بالمصلين لاسيما في أيام الجمع عندما يؤذن للصلاة الجامعة ، فكان المصلون يؤدون الصلاة في الاسواق والشوارع المحيطة بالجامع ، فاجتمع الفقهاء والاشياخ وتدارسوا هذا الامر ، وتوصلوا الى اتفاق فيما بينهم أبلغوه الى أبي عبد الله محمد بن داود قاضي قضاة فاس ، وقد أوضحوا له في تقريرهم أحوال المصلين وتضررهم من ضيق المسجد ، كما ضمنوه ضرورة توسيع المسجد ليستوعب الزيادة المطردة في المصلين ، واطلعوا قاضي توسيع المسجد ليستوعب الزيادة المطردة في المصلين ، واطلعوا قاضي المدينة على بعض المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتمويل تلك الزيادة في المدينة على بعض المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لتمويل تلك الزيادة في

<sup>(</sup>٣) عن تاريخ بنا عمام القرويين بفاس ارجع الى ابن ابى زرع ، روض القرطاس ، ص ٣٦ ، ٣٦ ، الجزنائى ، زهـرة الآس ، ص ٣٥ ، ٣٦ ، ابن القاضى ، جذوة الاقتباس ، ص ٢٦ - ٢٤ ، سالم ، المغرب الكبير ، ص ٧٥٢ ، ٧٥٣ ،

Marcais (Georges): Manuel D'art Musulman, L'architecture, 2 Vols, Paris, 1926, vol, I p. 312.

مساحة المسجد أهمها انتزاع أوقاف المساجد التي كان قد استولى عليها أهل فاس واستخدامها لاجراء تلك الزيادة ، وعلى هذا النحو استأذن قاضى فاس أمير السلمين فى الشروع في الزيادة ، فأذن له بذلك في عام ٥٦٨ه واشترط على القاضي أن يكون الانفاق على تلك الزيادة من بيت مال المسلمين ، الا أن القاضى أخبر أمير المسلمين بأن الانفاق على تلك الزيادة سيكون من الاموال التي تجمعت من الاحباس في أيدى الوكلاء ، فأمره على بن يوسف بتقوى الله والسرعة في اجراء الزيادة ، فانصرف القاضى الى مجلس قضاته ، فساله عن أموال الاحباس ، فوجد أن الوكلاء الذين بأيديهم تلك الاموال قد اختلسوها ، فقام بعزلهم وأمر بتعيين وكلاء غيرهم ممن يوثق فيهم ، وطالب الوكلاء السابقين بدفع ما عليهم من أموال ، فضلا عن أحباس السنة الجديدة ، هاجتمع ما يزيد على ثمانين ألف دينار (٤) • ثم شرع في الزيادة بالسجد ، من جهاته الثلاثة القبلة والغرب والشرق ، واشرتى في سبيل ذلك الاراضى المتى تحتاج اليها الزيادة المذكورة ، وكان أكثر ما اشتراه ديارا لليهود ، وكان كل من امتنع منهم عن البيع زاده في الثمن بما يغريه على البيع امتثالًا لما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عند اقدامه على الزيادة في المسجد الحرام ، غلما اكتمل للقاضي شراء ما يكفى من الدور لاجسراء تلك الزيادة ، أخذ في هدمها وبيع نقضها ، وشرع في البناء ، مبنى أولا: الباب الغربي الكبير وهو باب النجارين (أو الفخارين) ويعرف الآن بباب الشماعين ، وكان القاضي بشرف بنفسه على بناء هذا الباب ، وعمل عملي تحسينه وتجميله ، وصنع على ظهر الباب من داخل المسجد قبة كتب عليها أن هذا الباب والقبة قد اكتملا البناء والتركيب في شهر ذي الحجة سنة

<sup>(</sup>٤) ابن بى زرع روض القرطاس ، ص ٣٦ ، الجزنائى ، زهرة الآس ، ص ٤٠ ، ابن القاضى ، جذوة الاقتباس ، ص ٤١ ، ٤٢ : Marcais, . op - cit, p. 312.

ثمانية وعشرين وخمسهائة (٥) و أخذ فى عمل القبة التى بأعلى المحراب وما يحاذيها من وسط البلاطين لتصل بهما وقد فعل ذلك بالجص المقربس الفسساخر المصنعة وزرقش ذلك كله بورقة الذهب واللازورد ، وركب فى الشماسات التى بجوانب القبة أشكالا متقنة من الزجاج الملون ثم أخذ فى تغطية بعض أبواب الجامع بصفائح النحاس الأصفر (٦) .

أما المنبر ، فقدد اقيم على يد القداضى أبى محمد عبد الحق بن عبد الله بن معيشة الغرناطى ، ولكن هذا المنبر لم يكتمل فى حياته غأتمه القاضى أبو مروان عبد الملك بن بيضاء القيسى ، وقد صنع المنبر من عود المسندل والابنوس والنارنج والعناب وعظم العاج ، وقد تولى صناعته وأشرف على أعمال المنجارة فيه الشيخ الاديب أبو يحيى العتاد ، وكان جملة ما صرف على صناعة المنبر ثلاثة آلاف دينار وثمانمائة دينار وسبعة أعشار دينار فضة من مال الاحباس ، وكانله غطاءان أحدهما من جلد الماعز والثاني من الكتان ، وقد اكتمل صنعه فى شهر شعبان سدنة ثمان وثلاثين وخمسمائة (۷) ، « ويعتبر هذا المنبر من أجمل منابر الاسلام ويشتمل على تسع درجات ويزدان جانباه بتشابكات رائعة متعددة النشاوع قوامها أشكال نجمية ذات ثمانية رؤوس ويحدد التشابكات الملوع قوامها أشكال نجمية ذات ثمانية رؤوس ويحدد التشابكات معروقة ومختمة وفقا للاساوب الاندلسى المغربي ، أما ظهر المنبر وعقده الأمامي فمرصعان بالعاج والاخشاب الثمينة ذات الالوان الهادئة ، وماز ال

<sup>(</sup>٥) ابن أبى زرع ، روض القرطاس ، ص ٣٧ ٠

<sup>(</sup>٦) الجزنائى ، المصدر السابق ، ص ٥٨ ، ابن القاضى ، المصدر السابق ، ص ٤٢ ٠

<sup>(</sup>٧) ابن أبى زرع ، المصدر السابق ، ص ٣٨ ، ٣٩ ، الجزنائي ، المصدر السابق ص ٤٢ ٠

<sup>(</sup>٨) سالم ، المغرب الكبير ، ص ٤٩١ .

أما عن صحن الجامع فقد قام بفرشه العريف أبو عبد ألله محمد بن أحمد بن صخر الخولاني من ماله الخاص ، فقسد كان له أربع من الدور موروثة عند أبيه فباعها وأنفقها فيما يحتاج اليه وتولى فرشــه بيده ، وعندما تولى القاضي أبو عبد الله محمد بن داود قضاء فاس أدخل بعض الزيادة الى صحن المسجد ، فقد عمل له مظلا من شقف الكتان تنشر عليه كل يوم جمعة في فعدل الصيف لحجب الشمس عن المملين .

## (٢) المسجد الجامع بتلمسان:

تحمل قاعدة المحراب بجامع تلمسان التاريخ الانشائي لهذا الجامع وهو عام ٥٣٠ه ( ١١٣٥م ) الذي يتفق مع امارة على بن يوسف (١٠٠ • وجامع تلمسان بناء مستطيل الشكل طوله من الشمال الى الجنوب ٦٠ م ومن الشرق الى الغرب ٥٥٠ ، الصحن مربع الشكل تقريبا ، على جانبيه من الجهة الشمالية دهليزان تقطهما مئذنة مربعة ، وقد أنشئت هذه المئذنة بعد بناء المسجد بسبعين عاما ، ويحيط ببيت الصملاة من الجهتين الشرقيسة والغربية مجنبتان ، المجنبة الشرقية تتألف من ثلاث بالاطات تعتبر امتدادا لبلاطات بيت الصلاة ، والمجنبة الغربية تتألف من أربع بلاطات(١١١) . ويشتمل بيت الصلاة على ١٣ بلاطة عمودية على جدار القبلة ، وتستند عقود الجامع على خمسة صفوف م الدعائم تقسم سطح بيت المسلاة الى ست أساكيب تمتد من الشرق الى الغرب وبمعنى أصح الى مجموعتين من الاساكيب كل منها يضم ثلاثة وتفصل بين المجموعتين دعائم مصلبة الشكل

Marcais, op. cit. p. 313.

<sup>(</sup>٩) ابن أبي زرع ، نفسه ، ص ٤٠٠٠

<sup>(</sup>١٠) محمد عبد العزيز مرزوق ، الفنون الزخرفية في المغرب والاندلس ؛ ص ٨٦ ، سالم ، المغرب الكبير ، ص ٧٤٩ ، ٧٥٠ .

Marcais, Manuel d'art Musulman, p. 313.

<sup>(</sup>١١) سالم ، المرجع السابق ، ض ٧٥٠ .

تقوم عليها بائكة من العقود المتعددة الفصوص تقطع المسجد عرضا بهذاء جدار القبلة • أما العقود الأخرى المتجهة عموديا على جدار القبلة فمن النوع المنفوخ الذى يشبه حدوة الفرس (١٢) •

وتعتبر مقصورة محراب المسجد الجامع بتلمسان تحفة زخرفية رائعة الجمال تفوق زخارفها كل زخرفة مغربية فى ذلك العصر مما يشهد بانحداره من أصل أندلسى ، وقد قلد عرفاء جامع تلمسان المسجد الجامع بقرطبة تقليدا مباشرا فى لوحتى الرخام اللتين تكسوان ازار واجهة المحسراب بتلمسان ، ولا يقف تأثير قرطبة فى جامع تلمسان الى هذا الحد ، فسقف المسجد خشبى مسطح يعلو سطح منشورى الشكل أو مسنم على النحو المتبع فى المسجد الجامع بقرطبة ، كما أن البلاطة الوسطى تزيد فى الاتساع عن البلاطات الأخرى ويقطع سطحها قبتان ، يعلوهما جوسقان من الخارج واحدة منهما بقع على الاسطوان الاوسط من القسم الشمالي من البلاطة الوسطى أى فى نفس الموضع تقريبا الذى تقوم عليه القبة المخرمة الكبرى المسماة بقية فيلافسيوسا بجامع قرطبة ، أما القبة الأخرى فتتقدم المحراب المسماة بقية من النوع القائم على الضلوع المتقاطعة تذكرنا بقباب المسجد وهي قبة من النوع القائم على الضلوع المتقاطعة تذكرنا بقباب المسجد المجامع بقرطبة ، والظاهر أن مهندس جامع تلمسان تأثر فى بناء هذا المسجد بجامع قرطبة ، فجاء تخطيط جامع تلمسان مماثلا لتخطيط جامع قرطبة بكل ما أضيف النه من زيادات (۱۲) ،

#### (٣) قبة البروديين بمراكش:

تمثل قبة البروديين بمراكش أروع ما أنتجه الفن المرابطي وهي تقع

<sup>(</sup>۱۲) سالم ، المغرب الكبير ، ص ٧٥٠ ، قرطبة ، ج ١ ، ص ٣٦٢،٣٦١ ٠ . (١٣) سالم قرطبة ، ج ، ص ٦٩ ، ٧٠ وانظر أيضا :

ا الله مرطبه ، ج ، ص ۱۱ ، ۷۰ وانظر ایصا : Marcais, Manuel d'art Musulman, p. 313 - 314.

بالقرب من الجامع الذي بناه أمير المسلمين على بن يوسف بمراكش ، ثم هدمه الموحدون عندما استواوا على المدينة ، ولعل هذه القبة قد شيدت فيا بين عامى ١٥٥ – ٥٢٥ ( ١١٢٠م – ١١٣٠م ) وربما قصد بها أن تكون مدفنا لاحدى الشخصيات الكبيرة ثم تحولت آخر الامر الى ميضأة وهذه القبة عبارة عن مبنى مستطيل الشكل مبنى بالحجار الآبد تتوج جدرانه من الخارج شرافات هدرجة ويعطى جزءه الاوسط قبة صغيرة مبنية بالآجر ومقواة من الخارج بعروق تقوم على قاعدة مربعة عرض ضلعها مهرسم و تبرز بداخلها ثمانية عقود متقاطعة تشبه في تصميمها عقود تعلى ها قبة مماثلة في بيت الصلاة بجامع قرطبة وترسم بتقاطعها حلقة مثمنة تعلوها قبة صغيرة مفصصة تكاد تشبه القبة التي تشغل نفس الكان من النموذج الاندلسي ، وتتحلى معظم الزقاع المحصورة بين عقودها بزخارف نباتية رقيقة من الجص المقطع تدور بأشكال محارات (١٤) .

# ( ٤ ) قبة دار الوضوء في مسجد أبي يوسف :

هى قبة الوضوء بالمسجد الذى أسسه على بن يوسف وتعبر هذه القبة عن الحيوية الفائضة لفن العمارة عند المرابطين الى حد الولع بالتعقيدات كما لمو كانت روح الجعفرية فى سرقسطة قد انبعثت من جديد فى مراكش اذ نرى تكوينا آخر من عقود متقاطعة الا أنها تنتلط فيها المخطوط فى تصميم مربع الشكل عوينغلق هذا التكوين بافريز مثمن الاضلاع يحدد طبقة أخرى من العقود المنفردة ، وتغطى التكوين قبة ذات ثمانية فصوص مستديرة بين أخرى صغيرة مدببة ، ولا يزيد طول ضلع القاعدة على

<sup>(</sup>١٤) توريس بالباس ، الفن المرابطي والموحدي ، ص ٤٧٠٤٦ ، وانظر أبضًا سالم ، المغرب الكبير ، ص٧٥٢ .

ممرسم مع مفارقة شديدة فى اتساقها بالنسبة الى الارتفاع ، والبناء من قطع الآجر المكسوة بالجص وقد حفرت فيه الفجوات بين العقود مؤلفة توريقات شبيهة بتلك التى فى جامع تلمسان حول محارات كبيرة مع زخرفة مثالية من وريقات مخططة (١٥٠) •

# ( ٥ ) منبر مسجد الكتبية:

بعتبر منبر مسجد الكتبية بمراكش من أعظم المنابر الاثرية التى و لت البنا عن عصر المرابطين ، وقد وقف الاثرى والمستشرق الفرنسى سوفاجية على نقش كتابى على هذا المنبر فى نهابته العبارة التالية: « اللهم أعن الامير على بن يوسف بن تاشفين ومن بعده ولى عهده تاشفين » ، مما يحدد لنا تاريخ هذا المنبر بالمفترة الواقعة بين نتنتى ٢٣٥ ، ٣٥٥ وهى الفترة الممتدة بين تولية تاشفين ولاية عهد أبيه ووفاة أمير المسلمين على بن يوسف ، ويبدو أن هذا النقش كان يتضمن تاريخ الفراغ من عمل المنبر ولكنه طمس كما طمس أيضا اسم الامير الذى أمر بصنعه وتم ذلك على أيدى الموحدين ، وهناك نقش آخر على هذا المنبر يشير الى أنه صنع مدينة قرطبة قرطبة قرطبة (١٦٥) •

ويمتاز هذا المنبر بما فيه من ثروة عظيمة من الزخرفة والحشوات هنا تختلف عن حشوات المنابر المرابطية الأخرى بأن معظمها مثلث الجوانب ، والسدايب التي تحبس هذه الحشوات في مكانها لا يزال بها آثار التطعيم

<sup>(</sup>١٥) جوميث مورينو ، الفن الاسلامى فى أسبانيا ، ص ٣٤٦ ، ٣٤٧ . (١٦) محمد عبد العزيز مرزوق ، الفنون الزخرفية الاسلامية فى المفسرب والاندلس ، ص ١٥٨ ، ١٥٩ ٠

بالعاج فهو أول مثال المنابر المطعمة بالعاج ، هذا وتتجلى فى هذا المنبر أعمال النجارة الفنية والزخارف النبائية الرائعة ، وهى تعتبر من أجل المنابر شأنا بعد منبر المسجد الجامع بقرطبة ، وفى سقف هذا المنبر بقايا من حشوات خشبية ذات أشكال مختلفة تزدان بعناصر نباتية رائعة من النوع المعروف بالارابسك (١٧) •

# ب ــ العمارة المدنيــة:

أقيمت في عصر على بن يوسف منشآت مدنية متعددة المنافع من قصور وقناطر وحمامات وفنادق جعلت من على بن يوسف من أعظم أمراء دولة المرابطين اهتماما بالبنيان وولعا به ومن بين المنشآت المدنية التي أقامها ثم ضاعت معالمها قنطرة نهر تنسيفت وقد استعان في بنائها بخبراء الاندلس (۱۸) ، كذلك أقيمت في عصره القصور الجليلة التي تعبر عن روح المفخامة التي أصبحت السمة الميزة لمعصر على بنيوسفواهم هذه القصور المحجر نسبة الي جبل ايجليز القريب من مراكش ومنه اقتطعت قصر الحجر نسبة الي جبل ايجليز القريب من مراكش ومنه اقتطعت التي شهدها عصر على بن يوسف الا بقايا قصر منتقوط في مرسية ويقع على بعد نحو أربعة كيلو مترات الي الشمال الشرقي من مرسية ، ويعتبر هذا القصر المثل الأول الذي احتذاه الموحدون في قصورهم بأشبيلية ومالقة وقرطبة ، والذي احتذاه بنو نصر من بعد م في بهو السباع بحمراء غرناطة ، وأهم ما يتميز به التناسق النام في مخارج سوره ومداخله وفي

<sup>(</sup>١٧) جوميث مورينو ، الفن الاسلامي في أسبانيا ، ص ٣٤٩ ، ٣٥٠ .

<sup>(</sup>۱۸) الادریسی ، المغرب وأرس السسودان ومصر والاندلس ، ص ۲۹ . مجهول ، الاستبصار ، ص ۲۰۹ .

<sup>(</sup>١٩) الادريسي، المصدر السابق، ص ٦٧٠

توزيع غرفه ، ويتوسط هذا القصر صحن مستطيل يطل على جانبيه القصيرين جوسقان مربعان بارزان يمهدان لجوسقى بهو السباع بغرناطة ويتقاطع ممشيان يؤلفان محور ىالبناء على شكل صليبى ، وتمتلى المستطيلات الاربعة الذشئة من هذا التقاطع بأشجار البرتقال والليمون (٢٠) .

## (ج) الآثار الدربيــة:

اهتم المرابطون اعتبارا من سانة ٥٢٠ه (٢١) بالذات بالتحصينات العسكرية سواء منها الاسوار أو الحصون أو القلاع للدفاع عن دولتهم فى المغرب من الحسركات السياسية المناهضاة لهم ، ولمواصلة الدفاع عن الاندلس موطن الجهاد ضد القوى النصرانية في اسبانيا ٠

# أولا - الاسموار:

#### أ - أسوار مراكش:

اكتفى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين عندما أسس مدينة مراكش باقامة سور صغير ليحيط بالمسجد الجامع وبقصبة صغيرة كى يختزن فيها أمواله وسلاحه (٢٢) ، وظلت المدينة بدون سور يحيط بها الى أن تولى أمير المسلمين على بن يوسف فشرع فى بناء السور حولها ، وقيل أن الذى أشار

<sup>(</sup>۲۰) عن قصر منتقوط راجع: جوميث مورينو ، الفن الاسـلامي في اسبانيا ، ص ٣٣٤ ، سالم ، المساجد والقصور في الاندلس ، ص ١٠٥ ، وانظر سالم ، العمارة الاسلامية في الاندلس وتطورها ، مجلة عالم الفكر ، المجلد الثامن ، العدد الاول ، ١٩٧٧ ، ص ١٠١ ، ١٠٢ .

<sup>(</sup>۲۱) وهى السنة التى اقدم فيها الفونسو المحارب ملك أرغون على غزو الاندلس باستدعاء النصارى المعاهدين ، ونفس السنة التى شهدت عنف حركة المهدى بن تومرت \*

<sup>(</sup>۲۲) ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٣٧٧ ، ٣٧٨ .

عليه ببناء السور القاضي الفقيه أبو الوليد بن رشد قاضي قضاة الاندلس حينما اشتد خطر المهدى بن تومرت على الدولة ، فاستفتى أمير السلمين فقهاء المغرب والاندلس فأفتوه ببنماء السور لحمماية نفسه وسكان عاصمته ، فأمر الصناغ والفعلة والمهندسين في الحال ببناء السور ، فاكتمل البناء في ثمانية أشهر وباغ جملة ما أنفق على السور ما يقرب من سبعين ألف دينار من الذهب (٢٢) • وقد اختلف ألمؤرخون حول تاريخ بناء سمور مراكش ، فصاحب الاستبصار يجعل تاريخ البناء بعام ١٤٥ه(٢٤) ، وابن القطان بعام ٥٢٢ه (٢٥) ، وابن عذاري (٢٦) وصاحب الحلل الموشية بعام ٥٢٥ وابن خلدون (٢٧) ، بينما يحدد كل من ابن أبى زرع (٢٨) وابن خلدون (٢٩) تاريخ البناء بعام ٢٦٥ه ، ولكننا نميل الى ترجيح تاريخى ٥٢٠ه كبداية في المنشآت و٢٢٥ه كتاريخ للفراغ فالفقيه ابن رشد ذهب الى المغرب للقاء أمير المسلمين في أعقاب الغزوة التي قام بها الفونسو المحارب للاندلس وقد استمرت هذه الغزوة خمسة عشر شهرا ما بين عامي ٥١٩ ، ٥٢٠ه ، ثم عاد الى الاندلس بعد لقاء أمير المسلمين فتوفى فى ذى القعدة سنة ٥٢٠ه، ولذا فمن الطبيعي أن يكون أمير المسلمين قد شرع في بناء السور عقب رحيل ابن رشد ، ويبدو أن الاستعدادات للبناء قد استغرقت عدة شهور ، ثم بدأ

<sup>(</sup>۲۳) مؤلف مجهول ، الاستبصار ، ص ۲۰۹ ، ابن القطان ، نظهم الجمان ، ص ۲۰۹ ، ابن عهداری ، البیهان ، ج ٤ ، ص ۷۳ ، مجهول ، الحل الموشية ، ص ۷۰ ، ۷۱ ، ابن أبى زرع ، روض القرطاس ، ص ۹۰ .

<sup>(</sup>۲۶) الاستبصار ، ص ۲۰۹

<sup>(</sup>٢٥) ابن القطان ، المصدر السابق ،ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>۲٦) ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ٧٧ :

<sup>(</sup>٢٧) مجهول ، الحلل الموشية ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>۲۸) ابن أبي زرع ، نفسه ، ص ۹۰ .

<sup>(</sup>٢٩) أبن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٣٧٨ ٠

البناء الذى استفرق ثمانية شهور ، ولهذا فالمعتقد أن يكون بناء السور قد أكتمل فى عام ٥٣٢ه وهو ما يؤكده ابن القطان ، وقد أضيف الى هذه الاسوار وزيد فيها عدد من الابراج سنة ٥٣٠ه حتى أصبحت تحيط بمقابر المدينة .

ولم يقتصر نشاط على بن يوسف على بناء سور مراكش ، بل شديد العديد من أسوار المدن المغربية ، فقد أمر ببناء سور القوارجه التى تقع بين باب الجيسة وباب أصليتن فى مدينة فاس ، وقد قام قاضى فاس عبد الحق بن معيشة بيناء هذا السور (٣٠) .

#### ب ـ اســوار الاندلس:

ابتكر المرابطون نظاما جديدا فى تخطيط الاسوار فى الاندلس وخاصة فى عهد على بن يوسف ، فعمدوا الى الاكثار من الزواياالداخلية والخارجية بالسور بحيث يتخذ شكل خطوط متعرجة متكسرة ، وميزة هذا النظام أن يترك الجند أعداءهم يتقدمون داخل احدى الزوايا ثم يندفعون عليهم من أعلى الاسوار فيفتكون بهم ، ويتألف السور فى الاندلس فى أعلاه من درب يسير عليه المحاربون ويسمونه المؤرخون أحيانا بممشى السور ، وشرفات يقذفون منها سهامهم ، ودروات يحتمون خلفها ، ويتخلل جسم الدروات فتحات تساعد المحارب على النظر الى أسسفل دون أن تصيبه أسهم الاعداء (٢١) .

وقد فرض المرابط ون في عصر على بن يوسم على أهل الاندلس

<sup>(</sup>٣٠) الجزنائي ، زهرة الآس ، ص ٣٢ ، سالم ، المغرب الكبير ، ص ٥١٧ ، ١٨٥ ، والقوارجة اصطلاح مغربي يطلق على اسوار متفرعة من الاسوار الاساسية وتنتهى بأبراج برانية ٠

<sup>(</sup>٣١) سالم ، المساجد والقصور في الاندلس ، ص ١٣٥ ، ١٣٦ ٠

ما يسمى بضريبة التعتيب ، وقد استخدموا عائد هذه الضريبة فى بنساء الاسوار فى المدن الرئيسية بالاندلس مثل غرناطة والمرية وقرطبة وأشبيلية ولبلة وبطليوس واصلاح ما تداعى منها ، ويبدو أن هذه الضريبة قد فرضت فى أعقاب غزوة الفونسو المحارب للاندلس ، وما أحدثته من خسائر وما أظهرته من ضعف وسائل الدفاع الاسلامى عن المدن الاندلسية ، ومن اهم هذه الاسوار:

## (١) أسوار المرية:

قام باصلاح أسوار المرية أحد أبنائها ويسمى ابن العجمى وقيل ابن العائمة ، وقد أبدى سكان المدينة تعاونهم معه ، فقدموا اليه ما عليهم من ضرائب فاستعان ببعض المتخصصين من أهل الاندلس فى بناء الاسسوار واصلاحها ، وأكمل بناء الاسوار فى المدينة (۲۲۲) م

# (٢) أسوار قرطبـة:

سارع أهل قرطبة الى اصلاح أسوار مدينتهم دون أن يلتزموا بضريبة التعتيب ، فألزم والى المدينة سكان كل حى من أحيائها باصلاح الاسوار الواقعة في حيهم والقيام بترميمها (٢٢) • ومن أهم الاسوار التي أقيمت في قرطبة في عصر على بن يوسف سور الشرقية ويقع الى الشمال الشرقي من قرطبة ، ويمتاز هذا السور بأبراجه المستطيلة الضخمة المتقاربة (٢٤) •

# (٣) أسوار أشبيلية:

أمر على بن يوسف ببناء أسوار اشبيلية من جهة نهر الوادى الكبير ،

<sup>(</sup>۳۲) ابن عذاری ، البیان ، جغ ، ص۷۷ ، میراندا ، علی بن یوسف و اعماله فی الاندلس ، ص ۱۷۵ .

<sup>(</sup>۳۳) ابن عذاری ، نفسه ، ص ۷۶ ، میراندا ، نفسه ، ص ۱۷۶ · (۳۳) ابن عذاری ، نفسه ، ص ۲۶ ، ۳۰ ، ۳۱ · (۳۶) سالم ، قرطبة ، ج ۲ ، ص ۳۰ ، ۳۱ ·

فسارع أهلها ببناء أسوارها ، دون اعتراض ودون اسراف أيضاده) ، وربما بنى فى عهده أيضا سور استجه ومعظمه مبنى بالطابية ، وتقوم فيه أبراج مستطيلة قليلة البروز ، وكانت تتفتح بهذه الاسوار مداخل يحيط طرفى كل منها بابان متواجهان (٢٦) ،

### ثانيا: القلاع والحصون:

اهتم المرابطون بتشييد القلاع والحصون ، وكانت هذه القدلاع والحصون تبنى من الحجر في المناطق الوعرة حتى لا يستطيع العرزاة الوصول اليها في يسر وسمهولة ، وكان المرابطون يشحنون هذه القلاع والحصون بالاقوات حتى تصمدللحصار مدة طويلة ، وكانوا يعهدون بالدغاع عنها لأحد قواد لمتونة ، تعاونه قوة تتألف في الغرالب من مائتي فارس وخمسمائة راجل (٢٧) ، ومن أشهر هذه القلاع قلعة منتقوط في مرسية بالاندلس ، وقلاع تاسعيموت وبنى تاودا ، وآمر جو في الغرب ،

#### قلعة منتقسيط

تشرف قلعة منتقوط على بساتين مرسية وتسمى اليوم بالقصدير Elcastillejo وهى ترجع الى عصر على بن يوسف فى ضوء مقارنتها بالمسجد الجامع بتلمسان ، وهى تمثل المرحلة المتقدمة للفن الاندلسى فى الثلث الأول من القرن الثانى عشر الميلادى (٢٨) .

<sup>(</sup>٣٥) ابن القطان ، نظم الجمان ، ص ٢٠٧ ، ابن عذارى ، نفسه ، ص ٧٤ ، ميراندا ، نفسه ، ص ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢٦) توريس بالباس ، الفن الرابطي والوحدي ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>۳۷) البیدق ، اخبار المهدی بن تومرت ، ص ۱۲۸ ، حسن احمد محمود ، انیام دولة الرابطین ، ص ۳۹۸

<sup>(</sup>٣٨) جوميث مورينو ، الفن الاسلامي في اسبانيا ، ص ٣٣٢ ، ٣٣٤ .

#### 

وهى من أعظم القلاع التى أسسها المرابطون فى المغرب لمدافعة الموحدين ، بناها ميمون بن ياسين ، وكانت تقيم بها حامية مرابطية تتألف من مائتى فارس وخمسمائة راجل لحراسة هزرجة (٢٩) ، ويشير توريس بالباس الى أن عليا بن يوسف قد أسس هذه القلعة بتوجيهات من رجل أندلسى يسمى بالفلكى (٤٠) ، وهى اشارة الى أن فن العمارة المرابطى قد تأثر بهن الحمارة الاندلسى ، وتقع قلعة تاسغيموت على بعد ٣ كيلو مترات جنوب شرقى مراكش وعلى بعد نحو عشرة كيلو مترات شرقى مراكش وعلى بعد نحو عشرة كيلو مترات شرقى أغمات على سطح هضبة أطرافها ذات أجراف وعرة شديدة الانصراف نفسها (١٤) ، وقد استولى الموحدون على هذه القلعة عندما خرجت اليها يوسمية موحدية بقيادة عبد الرحمن بن زكو ، تواطأت مع حامية القلعة وتمكنت من دخولها ليلا وقتلوا واليها المرابطي ومن معه من المرابطين ، وحمل الموحدون باب القلعة المديدي الضخم وركب فيما بعد على باب الفخارين بتينملل (٤٤) ،

### قامة بني تساودا:

بنيت هذه القلعة بقطع حجرية غير مهذبة القطع ، ترتبط فيما بينها بملاط شديد الصلابة ، ونظمت هذه القطع الحجرية في صفوف منتظمة ، ولم يتبق من هذه القلعة الأأجزاء يسيرة تقتصر على الأصوار ، وفي وسط القلعة آثار بناء لعله كان خاصا بالقصبة (٢٢) .

<sup>(</sup>٣٩) البيذق ، نفسه ، ص ١٢٨ ٠.

<sup>(</sup>٤٠) توريس بالباس ، النن المرابطي و الوحدي ، ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٤١) سالم ، المغرب الكبير ، ص ٧٦٥ ، ٧٦١ ،

<sup>(</sup>٤٢) البينق ، ص ١٢٨ ، سالم ، نفسه ، ص ٧٦٦ ٠

<sup>(</sup>٤٣) سالم ، المغرب الكبير ، ص٢٦٧ ٠

# قلعة آمرجــو:

« تقوم قلعة آمرجو على مرتفع من الارض يشرف على وادى ورغة المتفرع من وادى سبو جنوبى قلعة بنى تاودا ، وهى من أروع أمثلة العمارة الحربية فى المغرب فى عصر المرابطين ، وفى بناء هذه القلعة تتداخل التقاليد المحلية مع التأثيرات الاندلسية التى تدفقت على المغرب الاسلامى فى عصر على بن يوسف والتأثيرات الاسبانية المسيحية التى حملها النصارى المرتزقة فى الجيش المرابطى ، وتتجلى هذه ألتأثيرات المسيحية فى الإبراج المستديرة الشكل وفى السور الامامى » (32) .

<sup>(</sup>٤٤) سالم ، نفسه ، ص ٧٦٤ ، ٧٦٥ .



# رابعا: الدياة الأدبية والعلمية

اً \_ الحياة الأدبية

١ \_ الشعر والنثر

٢ - الموشحات والأزجال

ب ــ الحياة العلمية

١ \_ علوم الفقه والحديث

٢ – علوم اللغــة

٣ \_ التاريخ والجغرافية

٤ - التمسوف

ه ـ الطب

٦ - الفلك والتنجيم والفلسفة

#### أ ــ الحركة الأدبية في عصر على بن يوسف

### ١ - الشمع والنش:

عندما قامت دولة المرابطين ، لم يبلغ لديهم الاهتمام بالآداب والشعر ونتسجيع ألحركة الادبية ما بلغه الحال فى بلاط بنى عباد مثلا ومع ذلك فلم يكن الوضع في عصر المرابطين أسوأ حالاً مما كان في بقية دول الطوائف ، ولعل الصورة القاتمة التي نتصورها عن المركة الادبية في عصر المرابطين وتأخرها عما كانت عليه في عصر الطوائف ، وأخص بالذات مجال الشعر لعلها رد معل للعصبية الاندلسية التي تعبر عنها رسالة الشقندي ففيها اسراف في الثناء على ملوك الطوائف ومدى اهتمامهم بالشمعر والمكانة السامية التي بلغها الشعراء في عهدهم ، يقول الشقندي في رسالته: « فما كان أعظم مباهاتهم الاقول العالم الفلاني عند الملك الفلاني والشاعر الفلاني مختص بالملك الفلاني وليس منهم من بذل وسعه في المكارم ونبهت الاملاح من مآثره ما ليس طول الدهر بنائم ، وقد سمعت ما كان من الفتيان العامرية مجاهد ومنذر وخيران ، وسمعت عن الملوك العربيسة بنو عباد وبنو صمادح وبنو الافطس وبنو ذى النون وبنو هود ، كل منهم قد خلد فيه من الإمداح ما لو مدح به الليه لصهار أضهراً من الصباح »(١) • ويواصل الشقندي حديثه منوها بما تر ملوك الطوائف ومد ى اهتمامهم بالشعر والشعراء وعلى الاخص ببنى عباد الى أن يصل المي هدفه من وراء هذا المديح وهو ذم الرابطين وعلى رأسهم يوسف ابن تاشفين مؤسس الدولة فيقول: « وبالله الا سميت لي بمن تفضرون قبل هذه الدعوة المهدية ، ابسقوت الحاجب ؟ أم بصالح البرغواطي ؟ أم

<sup>(</sup>١) المقرى ، نفح الطيب ، ج٤ ، ص١٨٨ ، ١٨١ .

بيوسف بن تاشفين الذي لولا توسط ابن عباد لشعراء الاندلس في مدحه ما أجروا له ذكرا ، ولا رفعوا لملكه قدرا • وبعد ما ذكروه بوسساطة المعتمد بن عباد ، فأن المعتمد قال له ، وقد أنشدوه : أيعلم أمير المسلمين ما قالوه ؟ قال : لا أعلم ولكنهم يطلبون الخبز • ولما انصرف عن المعتمد الى حضرة ملكه كتب له المعتمد بن عباد رسالة فيها :

بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا اليكم ولا جفت مآقينا حالت لفقدكم أيامنا فغددت سودا وكانت بكم بيضا ليالينا

فلما قرىء على يوسف بن تاشفين هذان البيتان قال للقارى : يطلب منا جوارى سودا وبيضا ، فقال له القارى : لا يامولنا ، ما أراد الا أن ليله كان بقرب أمير المسلمين نهارا ، لأن ليسالى السرور بيض ، فعساد نهاره ببعده ليلا ، لأنليالى الحزن ليالى سود ، فقال له يوسف : والله جيد ، أكتب له في جوابه له أن دموعنا تجرى عليه ، ورؤوسنا توجعنا من بعده » (٢). .

هذه هى الصورة التى رسمها الشقندى لحال الشعر فى عصر المرابطين، وهى صورة ظالمة للحكم على هذا العصر، فقد ينطبق ذلك على عصر يوسف بن تاشفين لأنه كان عصر جهاد وكفاح، الا أن هذا لا ينطبق على عصر على بن يوسف، فقد ازدهر سوق الشعر فى عصره، وأقبل الشعراء على الامراء يمدحون ويتملقون ، كما أن أبناء الجيل الثانى الذى تبع جيل يوسف بن تاشفين كان يستسيغ النثر والنظم وكان يطرب للحن والمعناء ، وعادت مجالس الامراء عامرة بالشعر والمداحين ، ويعبر غرسية

<sup>(</sup>٢) المقرى ، ألمصدر السابق ، ص ١٨١ .

جومت عن ازدهار الشعر في عصر على بن يوسف بقوله: « أن الشمر الاندلسي لم يمت في عصر المرابطين ، وكل ما حدث أنه كيف نفسه بما يلائم الظروف الجديدة التي أحاطت به ، بيد أنه من الانصاف أن نقرر أن خلفاء يوسف بن تاشفين لم يابثوا أن استسلموا لسلطان الثقافة الاندلسية القاهرة ، وأصبحوا أقرب الى الاندلسية منهم الى الافارقة  $^{(7)}$  •

فقد ازدهم بلاط أمير المسلمين على بن يوسسف بنخبة من أعظم شعراء الاندلس نذكر منهم الشاعر الكبير أبا العباس أحمد بن عبد أشه القيسى المعروف بالاعمى التطيلي الذي نظم في مدح على بن يوسم مقصيدة ، نذكر منها هذه الأبيات :

يا على العمال في كل يوم في وما أنت الملك بالسمائس يا ربيع البـ لاد يا غيمــة العــا لم من بين مؤتــل ومــوال . يا قريع الأيام عن كل مجهد نيا سليل الأذواء والأقيسال لك من تأشيفين أو من أبى بعقوبذكرى مكارم وفعال (١)

ومنهم الشـاعر أبو بكر بن سهل اليكي الذي خاطب أمير المسلمين بقـــوله:

وقد جاءك النحس من باديس (٥)

عمى الملك من سياسه وما أنت للملك بالسيائس من السوس أصبحت تخشى النفاق

<sup>(</sup>٣) غرسية جومث ، الشمر الاندلسي ، ترجمة د ٠ حسين مؤنس ، القاهرة ۱۹۵۲ ، ص ۲۷ ، ۲۸ ۰

<sup>(</sup>٤) الاعمى التطيلي ، الديوان ، تحقيق احسان عباس ، بنيرت ، ١٩٦٣ ، ص ۱۰۶۰

<sup>(</sup>٥) ابن سعيد المغربي ، المغرب في حلى المغرب ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ .

والشاءر محمد بن عبد الرحمن العقيلى الجراوى وكان شاعرا مطبوعا، ومن قوله في مدح على بن يوسف:

أيا ملكا يسمو بسمعد مسماعد نظمت قصميدا فى علاك مضمنا اذا فضلت أغنى عن المعض بعضها

وقدر على علو الكواكب صساعد ثلاث قواف فى شلاث قصسايد وأن وصلت كانت ككعب وساعد (٢)

وكان الشعراء يقصدون ولى عهد الدولة الامير تاشفين بن على نذكر منهم الفقيه أبا بكر يحيى بن محمد بن يوسف ، وله فى انشاد تاشمفين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك قوله:

وأجمل النساس فى خلق وفى خلق على الفتوح اطراد الخيل فى الطلق له نظارات الخيل فى نسق له نظارات على الموق (٢)

يا أكرم الناس عفوا عند مقدره قد نافس العيد أغيادا لك اطردت فأهنأ بعيدك من أعيساد ذى ظفر لازال ملكك يعلو كعباة أبدا

كما حظى الشعراء فى هذا العصر بمكانة عظيمة لدى أمراء الاسرة المحاكمة وكبار القادة وعمال الدولة على الاقاليم المختلفة ومن هؤلاء الامير أبو اسحق ابراهيم بن يوسف بن تاشفين المعروف بابن تافلويت ، الذى كان قصره محط أنظار الشاعراء ، نذكر منهم الشاعر الاندلسى الكبير ابن خفاجة الذى مدح ابن تافلويت بقوله :

فعن حب ابراهيم أعرب صاهلا وفي نصر ابراهيم كر تشسيعا

<sup>(</sup>٦) أبن الخطيب ، الاحاطة ، ج ٢ ، ص ٤٧٧ •

<sup>(</sup>۷) ابن عذاری ، البیان ، ج ٤ ، ص ٩٥ ٠

به وبرأس المجد تاجا مرصعــا تدفق في أرجائها فتدفعاالا

امام يباهي الحمد وشيا مذهبا غشبيت به أندى من المنزن راحة وأطيب أفيساء وأمرع مرتعا طوى الجــود في يمنــاه وربمــا

وكان الامير عبد الله بن مزدلي موضع اهتمام الشهداء ، منهم ابن عطية الذي قال غيه

واعتز تحت لوائك الاسمالام(٩) ضاءت بندور ايابك الايدام

كذلك كان الشعراء يقصدون أباه ويمدحونه بقصائدهم ومن بينهم أبو عامر بن أرقم الذي مدحه بقوله:

أنت الامير الذي للمجد همته وللمسالك يحميها وللدول

لمسزدلي لسواء كان يرفعسه مناسب كالضحا والشمس فى الحمل يا أيها الملك المرهب صرولته. وارتجى غوثه فى الحادت الجلل (١٠٠)

واذا كان أمير المسلمين والأمراء كانوا موضع مذيح الشعراء ، فقد كان الفقهاء والقيضاة وكبار علماء الدين محل احترام الشعراء لمكانتهم العالية التي كانوا يشغلونها في دولة على بن يوسف ولذلك انتجعوهم وقصدوهم ، فهذا هو الاعمى التطيلي يمدح القاضي الفقيه ابن حمدين قاضي الجماعة بقرطية بقوله:

<sup>(</sup>٨) ابن خاقان ، قلائد العقيان ، ص ٢٤١ ، ابن خفاجة ، الديوان ، ص

<sup>(</sup>٩) ابن خامّان ، المصدر السابق ، ص ٢١٠ ٠

<sup>(</sup>۱۰) لبن خاقان ، نفسه ، ص ۱۳۳ ٠

اليك ابن حمدين وان بعد المدى صبابة ود لم يكدر جمدامة وذكــرى عســاها أن تكون مهــزة بأية ما كان الهروى متقرربا

وان غربت بي عنك احدى المغارب مرور الليالي وازدحام الشوائب ترد على أعقابه كل شاغب وخطوى فيه ليس بالمتقارب(١١)

واذا كان مدح أمراء الدولة وغقهائها وقضاتها قد شاع في هذا العصر، فقد شاع أيضا نقد المرابطين والتندر بهم ، وبفقهاء دولتهم ، وممن اشتهر بالهجاء والتندر في هذا العصر الشاعر أبو بكر يحيى بن ســهل اليكي ، الذى هجا ألمرابطين من ذلك موله:

فى كل من ربط اللثـــام دنـاءة ولو أنه يعلو على كسدوان ما الفخر عندهم سيوى أن ينقاوا المنتم ون لحمن ير لكنهم لا تطلبن مرابطها ذا عفههة

من بطن زانية لظهر حصدان وضعوا القرون مواضع التيجان وأطلب شعاع النارفى الغدر ان (١٢)

ومن هؤلاء الهجائين أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بابن البني وله في في هجاء فقهاء المرابطين قوله:

كالذئب أدلج في الظلام العاتم وقسمتمو الاموال بابن القاسم وبأصبغ صبغت لكم في العالم(١٢)

أهل الرباء لبستموا ناموسكم فملكتمو الدنيا بمدذهب مالك وركبتمر شمه الدواب بأشهب

وقد ازدهر في عصر المرابطين لون آخر من ألوان الشميعر أعنى به

<sup>(</sup>١١) الاعمى التطيلي ، الديوان ، ض ٤ ، ه ٠

<sup>(</sup>١٢) ابن سعيد المغربي ، المغرب ، ج ٢ ، ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>١٣) المراكش ، المعجب ، ص ١٧١ •

شعر الطبيعة ، فقد شهد هذا العصر ظهور عدد كبير من الشعراء الذين نبغوا في هذا الفن الشمعري ، نذكر منهم ابن سارة الشنتريني وابن الزقاق وابن خفاجة البلنسي وعبد الحق بن عطية ، من ذلك قول الشنتريني الشاعر يصف مركة:

شه مسسجورة في شهيكل ناظهرة

من الأزهر أهدداب لهدما وطف

فيها سالحف ألهاني تقامصها

في مائهـــا ولهـــا من عرمض لخف

تنها الشط الاحين يحضرها

برد الشيتاء فتستدلي وتنصيبرف

كأنه\_ا حين يبديه\_ا تصرفه\_ا

جيش النصارى على أكتافها الجدف(١٤)

وقول أبي الحسن على بن عطية بن الزقاق يصف فرسا أغر:

وأغرر مصقول الأديم تضاله برقا اذا جمع العتاق رهان يط\_اً الثرى متبخترا فك\_انه من لخظ من في متته نشوان فك أن بددر التم فوق سراته حسنا وبين جفونه كيدوان (١٥)

وأبو جعفر بن سلام المعافري (المتوفى في عام ٥٥٠هـ) يصف الثلج:

ولم أر مثيل الثلج في حسين منظر تقسيربه عين وتشهينعه نفس

<sup>(</sup>١٤) ابن خاقان ، قلائد العقيان ، ص ٢٧١ ، الشكعة ، الادب الاندلسي موضوعاته وفنونه ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، ١٩٧٥ ، ص٣١٠٠ (١٥) ابن دحية ، المطرب من أشعار أهل المغرب ، ص ١٠٦٠

غنيار بلا نور يضيء له سيان

وقط سر بلا ماء يقلب اللمس ترى الارض منه فى مشال زجاجة كأس (١٦)

وأبو الحسن على بن عطية بن مطراف بن سلمة اللخمي يصف قوسا:

يارب مائس\_ة الأعط\_اف مفطفه

اذا دنا نزعها فالعيش منتازح طلت ترن فظال النزع يعطفها كما ترنم نشاوان به قال وقد تألق نصال السام مندفعا

ولابن خفاجة قمة شرعراء الطبيعة في عصر على بن يوسف يصف الربياسع :

فأمزج لجينا منهما بنضار هزج الندامي مفصح الأطيار عن صفحة تندى من الأزهار أخلاف كل غمامة مددار دور الندى ودارهمالناوار

عنها فقل کوکب یرسی به قزح(۱۲)

أذن الغمام بديمسة وعقار وأربع على حكم الربيس بأجسر على وأربع على حكم الربيس بأجسر وكمامة حدر الصباح قناعها في أبطه رضعت ثغور أقاحة نثرت بحجر الروض فيه يد الصبا

(١٦) ابن عبد الملك المراكشي ، (أبو عبد الله محمد بن عبد الملك الانصاري الاوس المراكشي ) ، الذيل والتكملة لكتابي الموصدول والصلة ، السدفر الخامس ، القدم الاول ، تحقيق احسان عباس ، طبعة بيروت ، بدون تاريخ ، ص ٣٣ ، ٣٣ .

١٧) ابن عبد الملك ، المصدر السابق ، ص ٤٠٠

وقد ارتدی غصن النقی وتقلدت م فحللت حیث الماء صفحة ضماحك م والروح تنفض بكره لمم الربدا و

حلى الحباب سوالف الأنهار جذل وحيث الشط بدء عسذار والطل ينضج أوجه الأشجار (١٨)

وهكذا تألقت سماء الشعر والشعراء في هذا العصر ، الذي أصبح يضارع عصر ملوك الطوائف في الاندلس ، فقد وجد الشعراء في بلاط أمير المسلمين وفي قصور أمراء وفقهاء وعمال الدولة المرابطية ما عوضهم عما فقدوه بعد سقوط دويلات الطوائف ، بل ان بعض أمراء المرابطين قد فاق في كرمه ملوك الطوائف كالامير أبو اسحق ابراهيم بن تاشفين الذي كان قصره كعبة يقصدها شعراء المغرب والاندلس في هذا العصر ، وهكذا نستطيع أن نرد على بعض الآراء التي نسبت الى دوزى وتزعم بأن الشعر نستطيع أن نرد على بعض الآراء التي نسبت الى دوزى وتزعم بأن الشعر قد انحط انحطاطا كبيرا في عصر المرابطين ، والواقع أن عصر على بن يوسف كان امتدادا لعصر الطوائف لاهتمام الامير بالشعر وتشجيعه للشعراء ، وليس هذا غريبا فقد تربى على بن يوسف وتلقى علومه ودروسه في الاندلس ، فكانت دولته أندلسية أكثر منها افريقية مغربية ،

أما فيما يتعلق بالنثر ، فقد كان مرتبطا بالشعر ارتباطا وثيتا ، اذ كان الشعراء يجيدون الكتابة نثرا كما كانوا يجيدون النظم شعرا ، ويتمثل النثر في الرسائل الديوانية وفي الرسائل الاخوانية ، وفي الرسائل العلمية ذات الصبغة الادبية ، ويتميز هذا النسوع من الكتابة بالاسراف في الستخدام المصنات البديعية كالسجع والجناس (١٩) ، ومنأشهر

<sup>(</sup>۱۸) ابن خفاجة ، الديوان ، ص ۲۹۰ ، ۲۹۱ ، د سعد استماعيل شلبى دراسات أدبية في الشعر الاندلسي ، القاهرة ، ۱۹۲۳ ، ص ۱۹۲ ، (۱۹) سالم ، قرطبة ، ج ۲ ، ص ۱۸۲ .

كتاب المرابطين ابن خاقان ؛ وابن عبدون ، وابن الجد ، وابن الصمير فى ، وابن أبى الخصال ، وابن الازرق القرطبي ، والوقسى والشلطيشي ،

ومن أمثلة الرسائل الديوانية رسالة من انشاء عبد المجيد بن عبدون نيابة عن الامير سير بن أبى بكر اللتمونى ، يخبر فيها أمير المسلمين على ابن يوسف بفتح مدينة شنترين ننقل هنا بعض سطورها: « وهذه القلعة لنترين للتي انتهينا الى قرارها ، واستولينا على أقطارها ، أرحب المدن أمدا المعيون ، وأخصبها بلدا فى السنين ، لا يريمها الخصب ولا يتخطاها ، فروعها فوق الثريا شامخة ، وعروقها تحت الثرى راسخة ، تباهى بأزهارها نجوم السما ، وتناجى بأسرارها أذن الجوزا ، مواقع القطار فى سهواها معبرة مربدة ، وهى زاهرة تشف أضواؤها ، وكانت فى الزمن الغابر ، أعيت على عظيم القياصر ، فنازلها بأكثر من القطر عددا ، وحاولها بأوفر من البحر مددا ، فأبت على طاعته كل الابا ، واستعصت على استطاعته أشدد الاستعصا ، فمردت مرود على الزبا ، فأمكننا الله تعالى من ذروتها وأنزل ركابها لنا عن صهوتها » (۲۰) ،

ومن أمثلة الرسائل الاخرانية ، رسالة كتبها عبد المجيد بن عبدون الى أبى عبد الله محمد بن أبى الخصال يخطب مودته يقول فيها: « وأنا ما قصدت فيما خطبت به اليك لآخذ عليك بفضل الابتداء ، وانما سلكت سبيل الاقتداء ، واتبعت دليل الاهتداء ، وأردت أن أستنير بأضوائك وأستنير من سمائك ، نجوما تهديني في غسق الظللم ، أورجو ما تعديني على مسترق سمع الكلام ، فان سمح عمادى بالجواب ورجعه غالبت بما حصل منه لدى ووصل الى – الحمام في سجعه ، والانصار في حسانها ،

<sup>(</sup>۲۰) المراكشي ، العجب ، ص ١٦٧ ، ١٦٨ ٠

والاعصار فى نيسانها ، وطيئا فى وليدها وحبيبها ، وساعدا فى خالدها وشبيبها »(٢١) .

#### ٢ \_ الموش\_حات والأزحال

#### أولا \_ المؤش\_\_ حات:

يقول ابن خادون فى نشأة الموشحات: « وأما أهل الاندلس ، فلما كنر الشعر فى قطرهم وتهذبت مناحيه وفنونه وبلغ التنميق فيه الغاية ، استحدث المتأخرون منهم فنا سموه بالموشح ينظمونه أسماطا أسماطا أوغصانا أغصانا أغصانا يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة ويسمون المتعددمنه بيتا واحدا وياتزمون عند قوافى نثك الاغصان وأوزانها متتاليا فيمابعدالى آخر القطعة وأكثر ما تنتهى عندهم الى سبعة أبيات ويشتمل كل بيت على أغصان عددها بحسب الاغراض والمذاهب وينسبون فيها ويمدحون كما يفعل فى القصائد ، وتجاروا فى ذلك الى الغاية واستظرفة الناس جملة الخاصة والكافة السهولة تناوله وقرب طريقة »(٢٢) ، وقد تقدم فن المؤشحات وشاع شيوعا عظيما فى عصر المرابطين ، فنبغ من الوشاحين نخبة ممتازة نذكر منهم يحيى بن بقى القرطبي ومن موشحاته فى الحب قدوله :

عبث الشوق بقلبي فاشتكى ألم الوجدد فلبت أدمعي

أيها الناساس فوقادى شيفه وهو من بغى الهاسوى لا ينصف كرم أداريه. ودمدى يكف

<sup>(</sup>٢١) المراكشي ، المصدر السابق ، ص ١٦٨ ، ١٦٩ .

<sup>(</sup>۲۲) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ۲۳۱ .

أيها الشادن من علمكما بسهام اللحظ قتل السبع بدرتم تحت ليللم أغطش طالع في غصلت بمان منتشى أهيف القلمد بخلد أرقشي

ساهر الطرف وكم ذا فتكا بقاوب الأسد بين الأضلع أى ريم رمته فاجتنب الوائد وانثنى يهسستر من سكر الصبا كقضيب هسرة ديسح الصبا

قلت : هب لی یا حبیبی وصلک و أطرح أسباب هجری ودع (۲۲)

ومن أشهر وشاحى هذا العصر أيضا الاعمى التطيلى وقد ذكر أن جماعة من الوشاحين اجتمعوا فى أحد المجالس فى اشبيلية وقد استحضر كل واحد منهم موشحته التى ألفها وتأنق فيها ، فتقدم الاعمى التطيلى لانشاد موشحته وفيها يقول:

فساحك عن جمان سافر عن در فساح عنه الزمان وحسواه صدرى

وما كاد ينتهى منها حتى قام كل وشاح بتمزيق موشحته اجلالا للتطيلي واعجابا بموشحته (٢٤) .

<sup>(</sup>۲۳) المقری ، نفح الطیب ، ج ۰ ، ص ۳٦۷ ، انظر ایضا : جودت الرکابی فی الادب الاندلسی ، الطبعة الثانیة ، القاهرة ، ۱۹۲۱ ، ص ۳٤۰ ، سالم ، فرطبة ، ج ۲ ، ص ۱۸۷ ، یه۱۸۸ .

<sup>(</sup>٢٤) المترى ، أزهار الرياض في أخبار عياض ، ضبطه وحققه وعلق عليه

ومن موشحاته قوله:

دمع مسفوح وضاوع حرار ماء ونار ما اجتمعا الا لأمر كبار بئس لعمر ما أراد العددول عمر قصير وعناء طويل يا زفرات نطقت عن غليرسل ويا دموع قدأعانت مسيل (٢٠)

ومن أعظم وشساحي هذا العصر الأديب الفيلسوف ابن باجة ومن الحكايات المشهورة أنه حضر مجلس مخدومه ابن تيفلويت صاحب سرقسطة فألقى موشيحته التي فيها يقول:

جرر الذيك أيما جر وصل الشكر منك بالشكر

فطرب ابن تيفلويت لذلك ، فلما ختمها ابن باجة بقوله :

عقد الله راية النصر لأمير العسلاء أبي بسكر

وطرق ذلك التلمين سمع ابن بيفلويت ، وكان هو المقصود بذلك المديح صاح وأطرباه وشق ثيابه وقال ما أهسن ما بدأت وما ختمت وهلف بالايمان المغلظة بأن لا يمشى ابن باجة الى دارة الاعلى الذهب ، فخاف ابن باجة سوء العاقبة فاحتال بأن جعل ذهبا في نعله ومشى عليه الى داره(۲۱) .

مصطفى السقا وابراهيم الابيارى ، وعبد الحفيظ شلبى ، ثلاثة أجـزاء . القاهرة ، ١٩٣٩ ، ج ٢ ص ٢٠٨ ، وانظر ايضا ، الشكعة ، الادب الاندلسي ، ص ٤٠٩ ، ص ٤١٠ ٠

<sup>(</sup>٢٥) الاعمى التطيلي ، الديوان ، ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٢٦) ابن لخلدون ، المقدمة ، ص ٤٣٧ ، المقسرى ، أزهار الرياض ، ج ٢ ، ص ۲۰۸ ، ۲۰۹ ۰

## ثانيا ـ الزجـل:

يقول ابن خلدون فى نشأة الزجل: « انه لما شاع من التوشيح فى أهل الاندلس وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع أجزائه ، نسجت العامة من أهل الامصار على منواله ونظموا فى طريقته بلغتهم الحضرية من غير أن يلتزوا فيها اعرابا واستحدثوه هنا سموه بالزجل ، والتزموا النظم فيه على مناحيهم الى هذا العهد ، فجاءوا هيه بالغرائب واتسع فيه للبلاغة مجال بحسب لغتهم المستعجمة (٢٧) ، وأول من ابتكر الأزجال امام الزجالين فى الاندلس أبو بكر بن قزمان القرطبى المتوفى فى عام ٥٥٥ه ، وقد اشتهرت أزجال ابن قزمان فى المشرق والمغرب على السواء وجمعت فى ديوان خاص (٢٨) ، نشره دون اميليو جرثيه جومث ، ومن أزجال ابن قزمان فى هزيمة :

والكتف يتعلق والقحف يقسمه والكتف يتعلق و القحف يقسم وشمينوران راقد فى بسرك من دم قد حطفيه السيف حطال لا يفهم وجاءالغبار من فوق يحملنشار و (٢٩)

ومن أزجال ابن قرمان في مدح القاضي أحمد بن الحاج قوله:

وصل المظلوم لحق وانتصف غنى ومسحكين يحضر الانكار والاقصرار ويقع الفصل فالحين

<sup>(</sup>٢٧) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٤٤١ ، وانظر أيضًا سالم ، دائرة معارف الشعب ، ع ٦٤ ، ١٩٥٩م ، ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>۲۸) ابن سعید المغربی ، المغرب ، ج ۱ ص ۱٦٧ .

<sup>(</sup>۲۹) نفس المصدر ، ۱٦٧ ، ١٦٨ • آ

اجتمع فيه الشكلاتة الورع والعمام والدين فيزول الحصق اذا زال ويدوم المصق اذا دام وترى طالب ومطلوب لس تسرى زوارجسلاس الا أن كانت ضرورة كلمتسين فللا بساس مرات يا قاضى الجماعة جزاك الله خير عن الناس ان مذ كنت ات حاكم عرفت شروط الاحسكام أى نهار نراك في دارك وات قد جلست للنساس والخصام يعطى ويمنع والزحام ومر الانفساس وأنت تحكم في المناكح والغصب والدين والاحباس والمواريث والجنايات والنظر فأموال الأيتسام (٢٠٠)

وخلف ابن قزمان فى صناعة الزجل أبو عبد الله بن الحاج المعروف بمد غليس ، ومن أجمل أزجاله قوله فى وصف الطبيعة:

شلاث أشديا فالبسساتين

لس تجد فی کمل موضم

النسسيم والخضر والطسسير

شـــــم واتنزه واســـمع

قـــم ترى النســـيم يولول

والطيدور عليمه تغممسرد

والثماار تنشر جواهار

فى بســاط من الزمــرد

(٣٠) عبد العزيز الاهوانى ، الزجل فى الاندلس الطبعة الاولى ، القاهرة ١٩٥٧ ، ص ص ٢٠١٠ ، الشكعة ، الادب ١٩٥١ ، ص ح ٤٥٨ ، ٤٥٨ ٠

وبوسط المحج الأخفصر سحقى كالسيف المحسرد شهرت بالسيف لمحا شهرت الغدير محدرع ورذا ذا دق يحسنزل وشهرت الواحدد يفضض وترى الآخددر يذهب ويسمكر والنبات يشرب ويسمكر والغصون ترقص وتطهرب وتحديد تمى اليند تمى اليند في المنا تم تسمتمي وترجد ووار بحال حدور العين في رياض تشميه لجنا (۱۳)

وفى عصر ابن قزمان ظهر بشرق الاندلس الزجال محلف الاسود ومن محاسن أزجاله قوله:

قد كنت مشبوب وأختشيت الشيب وردنى ذا العشب الأمر صعب يقول فيه حين تنظر الخد الشريف البهى تنتهى فىالحمرة الى ما تنتهى يا طالب الكيميساء فى عينى هى تنظر بها الفضة ترجع ذهب (٢٢)

<sup>(</sup>۳۱) ابن سعید المغربی ، المغرب ، ج ۲ ، ص ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ســـالم ، فرطبة ، ج ۲ ، ص ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ســـالم ، فرطبة ، ج ۲ ، ص ۱۹۲ ، الشكعة ، الادب الاندلسی ، ص ۶۶۵ ، ۶۵۲ ، (۳۲) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ۶۶۲ ،

## ( ب ) الحيــاة العلميــة

## (١) علوم الفقـه والحديث:

ظهرت في عصر على بن يوسف جمهرة كبير من أعلام المحدثين والفقهاء ، نذكر منهم : أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد ( ٥٠٠ \_ •٥٢٠ ) قاضى الجماعة بقرطبة ، كان من أعلام الفقه المالكي في الاندلس وقد برع في علم الفرائض والاصول ، ومن أشهر تواليفه كتاب المقدمات لأوائل كتاب المدونة ، وكتاب البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليال ، واختصار المبسوطة ، واختصار مشتمل الآثار للطحاوي (٢٢) ٠ والقاضى الفقيه أبو على الصدفى وأصله من مدينة سرقسطة ، حيث تلقى علومه الدينية في الاندلس ، ثم رحل الى المشرق فى سنة ٨٥٠ه لينهل من علومه ومعارغه ، ثم عاد الى الاندلس سنة ٩٠هم واستقر بمرسية حيث توافد عليه طلاب العلم من مختلف أنحاء الاندلس: « وكان عالما بالحديث وطرقه عارفا بعلله وأسماء رجاله ونقلته ، يبصر المعدلين منهم والمجرحين كما كان حافظا لخصنفات المديث ، قائما علمها ، ذاكر المتونها وأسانيدها ورواتها وكتب منها صحيح البخاري في سفى ، وصحيح مسلم في سفر »(٢٤) • وقد شارك في موقعة كتندة واستشهد في ربيع الاول سنة ١٤ه ، كذلك برز في مسدان الفقه والحديث في ذلك العصر القاضى الفقيه أبو بكر بن العربي (ت ٤٢هـ) أعظم فقهاء الاندلس فى عصر المرابطين وكان عالما حافظا تولى قضاء اشبيلية زمنا ثم انقطع للتــدريس والبحث والتصنيف ومن أشهر كتبسه كتساب « العسواصم

<sup>(</sup>٣٣) ابن بشكوال ، الصلة ، ج ٢ ، ص ٧٦ه ، ٧٧ه ، الضبى ، بغيية المنتمس ، ص ٥١ ، حسن محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٣٣٤ · المتمس ، ص ١٤٦ ـ ١٤٦ . (٣٤) ابن بشكوال ، الصلة ، ج ١ ، ص ١٤٤ ـ ١٤٦ .

والقواصم » ، وكتاب « أنوار الفجر » في مدح الرسول ، وكتـــاب « قانون التأويل » وكتاب « المتلخيص في النحو وكتاب « ترتيب الرحلة »، وكتاب « القبس في شرح موطأ مالك » وبلغت مؤلفاته نحو الاربعين كتابا (٢٥) م ومن أشهر فقهائهم القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المعروف بالقاضي عياض ، ولى القضاء وهو بعد شاب لم يتجاوز الثلاثين من العمر فكان متمسكا بتطبيق الاحكام والحدود ثم تولى قضاء غرناطة في سنة ٥٣٠ه الى أن صرف عنه وكان من كيار علماء المذهب المالكي وله كتاب « ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك (٢٦) • ومنهم أيضا أبو الحسن على بن عبد الرحمن المعروف بابن أبي حقون ، وله مختصر في أصول الفقه سماه « بالمقتضب الأشفى من أصول المستصفى » (٢٧) • ومنهم أبو محمد عبد الله بن على بن عبد الله بن خلف بن أحمد بن عمر اللخمى ، ويعرف بالرشاطي ، وكانت له عناية بالحديث والرجال والرواة والتواريخ وله كتاب سماه « اقتباس الانوار والتماس الازهار في أنساب الصحابة ورواه الآثار »(٢٨) ، ومنهم أيضًا أبو عبد الله بن محمد بن حسين بن أحمد بن محمد الانصارى ، الذى صنف كتابا في الجمع بين صحيحي البخاري ومسلم (٢٩) ، وأبو جعفر أحمد بن عبد الصمد بن أبى عبيدة بن محمد الخزرجي وقد ألف كتابا

<sup>(</sup>۳۰) ابن بشکوال ، نفس الصدر ، ج ۲ ، ص ۹۹۰ ، ۹۹۱ ، عنان، عصر الرابطين ، ص ۶۰۱ ،

<sup>(</sup>٣٦) ابن بشکوال ، نفسه ، ج ٢ ، ص ٤٥٣ ، ٤٥٤ ، ابن خلکان ، وفيات الاعيان ، ج ١ ص ٤٦٢ ، قلائد العقيان ، ص ٢٢٢ - ٢٢٦ ، عنان ، الرجع السابق ، ص ٤٦٢ ، ٤٦٣ ،

٠ ٣٠٠) ابن الابار ، المعجم ، ص ٣٠٠

<sup>(</sup>٣٨) لبن بشكوال ، الصلة ، ج ١ ، ص ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٣٩) ابن بشكوال ، نفسه ، ج ٢ ، ص ٨١١ ، ٨٢ .

فى أحكام الرسول عليه الصلاة والسلام سماه « آفاق الشموس وأعلاق النفوس » ، وكتابا آخر سماه « مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الايمان (١٤) ، وأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطيسة المحاربي وله كتاب يسمى «بالوجيز في التفسير »(١٤) ، كذلك برز في عصر على بن يوسف من الفقهاء وعلماء الحديث أبو عبد الله محمد بن حسين بن أحمد الانصاري المعروف بابن أبي أحد عشر (٢٤) ، وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع بن سليمان (٢٤١) ، وأبو الوليد يوسف بن عبد العسرزيز بن يوسف بن عمر بن وفيرة اللخمي ويعرف بابن الدباغ (١٤١) ، وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف بن ابراهيم التجيبي المعروف بابن الحاج قاضي الجماعة بقرطبة (٥٠٠) ،

# (٢) علوم اللفـة:

نبغ فى عصر على بن يوسف عدد كبير من العلماء المبرزين فى النحو وعلوم اللغة نذكر منهم: أبا محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسى النحوى (ت ٥٣١ه) وكان حجة فى علمه عالما متبحرا فى النحو وعلوم اللغة ، وكان الناس يجتمعون اليه ويقرأون عليه ، ومن تواليفه كتاب « الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب » وكتاب « التنبيه على الاسباب الموجبة لاختلاف الامة » ، وكتاب آخر فى شرح الموطأ وبالاضافة الى ذلك كان شاعرا مطبوعا فمن نظمه قوله:

<sup>(</sup>٤٠) ابن الابار ، التكملة ، ج ١ ص ٨٥٠

<sup>&#</sup>x27; (٤١) ابن الزبير ، صلة الصلة ، ص ٣ ، النباهي المالقي ، تاريخ قضاة الاندلس ، ص ١٠٩ ٠

<sup>(</sup>٤٢) ابن الابار ، المعجم ، ص ١٢٨ ، ١٢٨ ٠

<sup>(</sup>٤٣) ابن بشكوال ، الصلة ، ج ١ ، ص ٢٩٢ ، ٢٩٤ ٠

<sup>(</sup>٤٤) ابن بشكوال ، نفسه ج ٢ ، ص ١٨٢ ، ١٨٣ ٠

<sup>(</sup>٥٥) ابن بشكوال ، نفسه ، ج ٢ ، ص ٥٨٠ ، ٥٨١ .

أخـو العـلم حى خـالد بعـد موته وأوصـاله تحت التراب رمـيم وذو الجهل ميت وهو ماشى على الثرى يظن من الاحيـاء وهو عـديم(١٤)

ومن أدمة اللعويين وأعلامهم في عصر على بن يوسف أبو الحسن على بن أحمد بن خلف الانصارى النحوى ، وقد كان من أهل المعرفة بالآداب واللغة ، متقدما في علم القراءات (٢٤) ، وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله النحوى المعروف بابن اللجاش ، وكان عالما متبحرا في النحو (٤٨) ، وأبو العباس أحمد بن عبد الجليل بن عبد الله المعروف بالتدميرى (ت ٥٥٥ه) ، ومن تواليفه كتاب « نظم عبد الله المعروف بالتدميرى (ت ٥٥٥ه) ، ومن تواليفه كتاب « نظم القرطين وضم أشعار السقطين » ، جمع فيه أشعار الكامل المبرد والنوادر لأبي على البعدادى ، كما أن له كتاب « التوطئة في العربية » ، وله شرح على كتاب الفصيح لثعلب ، وله في شرح أبيات جمل الزجاجي وله شرح أبيات جمل الزجاجي كتاب سماه « شفاء الصدور » ، وكتاب آخر اختصره منه سماه « المختزل » ، وله أيضا كتاب « الفوائد والفرائد والفرى وكان من أهل العباس أحمد بن عبد العزيز بن هشام بن غزوان الفهرى وكان من أهل المعرفة بالنحو واللغة والعروض ، وله أرجوزة مزدوجة في قراءة نافع ، المعرفة بالنحو واللغة والعروض ، وله أرجوزة مزدوجة في قراءة نافع ، شواهد الأيضاح » (٥٠) ،

<sup>(</sup>٤٦) ابن بشـــكوال الصلة ، ج ١ ، ص ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، عنــان ، عصر المرابطين ، ص ٤٦٩ ،

<sup>(</sup>٤٧) ابن بشكو إل ، نفسه ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ، ٤٢٦ ٠

<sup>(</sup>٨٨) ابن بشكوال ، نفسه ، ج ٢ ، ص ٥٦٣ .

<sup>(</sup>٤٩) ابن الابار ، ألتكملة ، ج ١ ، ص ١٧٥ •

<sup>(</sup>٥٠) ابن الابار ، نفسه ، ج ١ ، ص ٤٧ .

## ٣ - التاريخ والجفرافية:

برز في عصر المرابطين عدد كبير من أعلام الرواية والكتابة التاريخية نذكر في مقدمتهم : أبو زكريا يحيى بن محمد بن يوسف الانصاري الغرناطي المعروف بابن الصيرفى كان من أعلام عصر على بن يوسف في البلاغة والادب والتاريخ ، كتب بغرناطة عن الامير تاشفين بن على بن يوسف أيام أن كان واليا على الاندلس(١٥) وألف في تاريخ الاندلس في المعصر المرابطي كتابا سماه « الانوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية » ، وكتابا آخر سماه « قصص الانباء وسياسة الرؤساء » وهما مؤلفان لم يصلا الينا مع الاسف ، ولم يصل الينا من مؤلفه الاول سوى شذور نقلها المتاخرون مثل ابن الخطيب وخاصة روايته عن غروة ألفونسو المحارب للاندلس سنة ٥١٩ه ( ١١٢٥م ) (٢٥) وقد توفى ابن الصيرف بغرناطة في سنة ٥٧٠ه ( ١١٧٤م )(٥٠) • وهناك أيضا أبو المسن على بن بسام الشنتريني (ت ٥٤٢هم/١١٤٨م ) صاحب كتاب « الزخيرة في محاسن أهل الجزيرة » ، وهذا الكتاب موسوعة أدبية تاريخية يتضمن تراث القرن الخامس الهجرى ( ١١م ) وهي الفترة المزدهرة التي جمعت بين عصرى الخلافة الاموية وملوك الطوائف في الاندلس ، وفد انتهى ابن بسام من كتابة تلك الموسوعة في عام ٥٠٣ه ( ١١١٠م)(٥٠) ، وأبو عبد الله محمد بن خلف بن الحسن بن اسماعيل الصدفى ، ويعرف بابن علقمة ، وهو من أهل مدينة بلنسية وقد ألف تاريضا فى تغب نصارى الاندلس على بلنسية سماه « البيان الواضح في الملم الفادح » ، وقد توفي ابن علقمة

<sup>(</sup>٥١) ابن الزبير ، صلة الصلة ، ص ١٨٨٢ .

<sup>(</sup>٥٢) عنان ، عصر الرابطين والموحدين ، ص ٤٤٤، ٤٤٣٠ ٠

<sup>(</sup>٥٣) ابن الزبير ، المصدر السابق ، نفس الصفحة •

<sup>(</sup>٥٤) عنان ، ، عصر الرابطين ، ص ٤٤٨ ، ٤٤٩ .

في عام ٥٠٥ه ( ١١١٤م ) (10 وأبو طالب عبد الجبار عبد الله بن أحمد بن أحبخ ، وله كتاب يسمى « عيون الامامة ونواظر السياسة » (٢٥) ، وأبو عامر محمد بن أحمد بن عامر البلوى المعروف بالسالم، وقد ألف كتابا في التاريخ سماه « درر القلائد وغرر الفوائد » (٧٥) ، وأبو نصر الفتح بن محمد القيسى الاشبيلي ، والمعروف بالفتح بن خاقان ، ومن تواليفه كتاب « قلائد العقيان في محاسن الاعيان » ، وكتاب « مطمع الانفس ومسرح التأنس » وكتاب « رواية المحاسن وغاية المحاسن » (٨٥) ، وأبو عصر المرابطين ، وأشهر تواليفه كتابه المعروف بالصلة ، الذي جعله تتمة لكتاب ابن الفرضي في تاريخ علماء الاندلس ، ومن تواليفه أيضا كتاب لا المعوامض والمبهمات » في اثنى عشر جزءا ، وكتاب « المفوائد المنتخبة والمحكايات المستغربة » في عشرين جزءا ، وكتاب « المحاسن والفضائل في معرفة العلماء الاهامل » في أحد وعشرين جزءا ، وكتاب « المحاسن والفضائل في معرفة العلماء الاهامل » في أحد وعشرين جزءا ، وقد توفي ابن بشكوال معرفة العلماء الاهامل » في أحد وعشرين جزءا ، وقد توفي ابن بشكوال

وفى مجال الجغرافية نبغ عدد من كبار جغرافى الاندلس والمغرب فى عصر على بن يوسف نذكر منهم: الشريف أبو عبد الله محمد الادريسى ، صاحب كتاب « نزهة المشتاقة فى اختراق الآفاق » وقد ألفه الادريسى لرجار الثانى صاحب صقلية ، ولذا يعرف هذا الكتاب فى كتب

<sup>(</sup>٥٥) ابن الابار ، التكملة ، ج ١ ، ص ٤١٢ ، ٢١٤ ٠

<sup>(</sup>٥٦) ابن بشكوال ، الصلة ، ج ٢ ، ص ٣٧٩ ، ٣٨٠ ٠

<sup>(</sup>٥٧) ابن الابار ، المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ٤٩٥ ٠

<sup>(</sup>٥٨) ابن الابار ، المعجم ، ص ٣١٣ ٠

<sup>(</sup>٥٩) ابن الابار ، التكملة ، ج ١ ، ص ٣٠٤ ـ ٣٠٧ ٠

الجغرافية العربية باسم الكتراب الرجادي المحاص Libro Rogeriano وقد نشر دوزى ودى غويه الجرء الخاص بافريقية والاندلس من كتاب نزهة الشتاق في اختراق الآفاق في ليدن سنة ١٨٦٦م بعنوان:

Description de l'ofrique et de l'espagne (1.)

ومن جغرافى عصر على بن يوسف آينما عبد الله بن ابراهيم بن وزمر الحجارى صاحب كتاب « المسهب فى غرادً بالمغرب » ، وقد اتخذ بنو سعيد كتابه أساسا لكتابهم المعروف باسم « المغرب فى حلى المغسرب » ويقول الدكتور هسين مؤنس عن كتاب المسهب : « يندر أن نجد مؤلفا أندلسيا كتب بعد الحجارى دون أن يشير اليه مما يدل على أن كتاب كان مرجعا وحجة ، وأنه أضاف الى المكتبة الاندلسية شيئا غريدا تميز به عمن سواه ، مما جعل الرجوع اليه والاخذ به عنه ضرورة لا معدى عنها لكل من تعرض للتأليف فى أدب الاندلس وجغرافيته وتاريخه »(١٦) .

#### ٤ \_ ألتم\_وف :

ظهرت فى عصر على بن يوسف حركة دينية صوفية أمامها ورائدها شيخ الصوفية فى الاندلس أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطا الله الصنهاجى الاندلسى المربى المعروف بادن العريف ، ولد فى عام ١٨١٤ ، ونشأ نشأة دينية وأقبل على دراسة الفقه وعلوم الدين ، واشتهر ابن العريف بالزهد والعبادة ، ومن تواليفه كتاب « محاسن المجالس »

<sup>(</sup>٦٠) سالم ، المغرب الكبير ، ص١١٢ ، ١١٣٠

<sup>(</sup>٦١) مؤنس ، الجغرافية والجغرافيون لآ الاندلس ، صحيفة المعهد المصرى الدراسات الاسلامية بمدريد ، المجادان ٧ ، ٨ ١٩٦٠/١٩٥٩ ، ص ٣٤٣ .

ضمنه طريقته الصوفية الجديدة ، التي كان جوهرها الزهد في كل شيء ما عدا الله (٦٢) .

ولقد بعد صيته فى الزهد والعبادة وكثر أتباعه على طريقته الصوفية حتى نمى ذلك الى أمير السلمين على بن يوسف ، ويقال أن فقهاء المرية اتفقوا على انكار هذاهبه ، فسعوا به الى على بن يوسف وهذره من جانبه ، فأمر باشخاصه اليه من المرية (٦٢) مع أبى بكر محمد بن المسين الميورقى من غرناطة ، وأبى الحكم بن برجان من اشبيلية : « وكانوا نمطا واهدا فى الانتحال والاتصاف بصلاحية الحال ، ولأبى الحكم الشفوف عليهم حتى قيل فيهم غزالى الاندلس » (٦٤) ، فسيروا جميعا الى مراكش ، ولم يقم بها ابن العريف الا قليل من صفر سينة سبت وشلائين ودفن فى يوم الجمعة الثالث والعشرين من صفر سينة سبت وشلائين وغمسمائة ، واحتفل الناس بجنازته ، وندم على بن يوسف على ما كان منه فى جانبه (٦٥) ،

وكان أبو العباس بن العريف ينظم الشعر الذي يحمل السمات الصوفية الشفافة ومن ذلك قوله:

شدوا المطى وقد نالوا المنى بمنى وكلهم بأليم الشروق قد باها سارت ركائبهم تندى روائمها طيبا بما طاب ذاك الوفد اشباها

<sup>(</sup>۲۲) سالم ، ص ۱۸۳ ، ۱۸۶ ۰

<sup>(</sup>٦٣) ابن بشكوال ، الصلة ، ج ١ ، ص ٨١ ، ابن الابار . المعجم ، ص١٥ ر٦٣ ، سالم المرجع السابق ، ص ١٨٤ ٠

<sup>(</sup>٦٤) أبن الابار ، المصدر السابق ، ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٦٠) ابن الابار ، المجم ، ص ١٦ ، ١٧ ، ابن خلكان ، وفيات الاعيان ؛ ج ١ ، ص ١٦٨ ، ١٦٩ ، سالم ، المرية ، ص ١٨٤ .

نسيم قبر النبى المسلطفى لهم روح اذا شربوا من ذكره راحسا يا واصلين الى المختسار من مضر زرتم جسوما وزرنا نحن أرواحسا انا أقمنسا على عذر وعن قسدر ومن أقام على عذر كمن راحا(١٦)

#### وقىسولە:

من لم يشــافه عالما بأصـوله فيقينه في المسكلات ظنـون من أنـكر الأشــياء دون تيقن وتثبت فمعـاند مفتـون (٦٧)

ومن أقطاب التصوف في عصر على بن يوسف أبو العباس أحمد بن معد بن عيسى بن وكيل التجيبي الزاهد ، ويعرف بابن الاقليشي ، وأصل أبيه من اقليش ، ثم سكن دانية وبها ولد أبو العباس هذا ونشأ ، ثم تلقى العلم على شيوخ العصر في بلنسية ثم في اشبيلية فالمرية ، فبرز في علوم المحديث واللغة والادب ، وكان من أساتذته أبو محمد البطليوس حيث أخذ عنه العربية والآداب ، وسمع الحديث من صهره أبي الحسن طارق ابن يعيش ، وأبي بكر بن العربي ، وأبي محمد القاني ، وأبي الوليد ابن يعيش ، وأبي بلر بن العربي ، وأبي محمد القاني ، وأبا محمد عبد الحق ابن عطية ، وأبا العباس بن العربيف (١٨) ،

رحل ابن الاقليشى الى المشرق سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة فأدى فريضة الحج ، ثم كر راجعا الى بلاده ، ولكنه توفى أثناء رحلة العودة ، ودفن بمدينة قوص فى صعيد مصر سنة ٥٥١ه (١٩٥ • وكان ابن الاقليشي

<sup>(</sup>٦٦) ابن خلكان ، المصدر السابق ، ص ١٦٩ ، ١٧٠ -

<sup>(</sup>٦٧) سالم ، المرية ، ص ١٨٤ · أ

<sup>(</sup>٦٨) ابن الابار ، التكملة ، ج ١ ، ص ٦٠ ٠

 <sup>(</sup>٦٩) ابن الابار ، المصدر السابق ، ص ٦٠ – ٦٢ ، وانظر أيضا ، عنان ،
 عصر المرابطين ، ص ٤٦٧ •

علا ، متصوفا ، شاعرا ، مجردا ، مقبلا على العلم والعبادة ، ومن تواليفه كتاب « الكواكب » وكتاب « النجم من كلام سيد العرب والعجم » ، وكتاب « ضياء الأولياء » ومن نظمه في الزهد قوله :

أسير الخطايا عند بابك واقف له عن طريق الحق قلب مخالف قديما عصى عمدا وجهلا وغرة ولم ينهه قلب من الله خائف تزيد سنوه وهو يزداد ضله فها هو فى ليل الضلالة عاكف (٧٠)

ومن متصوفى الاندلس الذين لعبوا دورا سياسيا خطيرا فى نزعم ثورة المريدين أحمد بن قسى زعيم المريدين فى شلب بغسرب الاندلس ، وكان من تلاميذ ابن العريف وعليه تلقى طريقته ، وقد عكف على مزاولة رسوم المريدين فى غرب الاندلس والتف حوله الانصار والاتباع ، كان يلتفى بهم فى رباط أقامه فى شلب ، الى أن زاع أمره وانتشرت فى الآفاق شهرته ، وقد استغل وفاة على بن يوسف واشتغال تاشفين بصراعه مع عبد المؤمن ابن على وأعلن الثورة على المرابطين فى غرب الاندلس (٧١) .

## ٥ \_ الطب:

تقدمت العلوم الطبية والصيدلانية في عصر على بنيوسف تقدما تشهد به الاسماء الأعلام التي تألقت في حضارة الاندلس والمغرب وأشهرها ابن زهر Avenzoar وهو اسم طبيب أندلسي من أعظم أطباء الاسلام ممن تركوا بصماتهم واضحة في تاريخ الحضارة الانسانية جمعاء ، وينتسب أبو مروان عبد الماك بن زهر الى أسرة أندلسية لمعت في ميدان

<sup>(</sup>٧٠) ابن الابار ، المصدر السابق ، ص ٦١ ، عنان ، عصر المرابطين ، ص ٤٦٧ ، ص ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٧١) راجع ابن الابار ، الحلة السيراء ، ج ٢ ، ص ١٩٧ ـ ٢٠٠

الطب والعارم الطبيعية والكيميائية وعميدها الأكبر هو أبو مروان عبد الملك ابن الفقيه محمد بن مروان بن زهر الايادي الاشبيلي ، وكان والده الفقيه محمد بن مروان من جلة الفقهاء المتميزين في علم الحديث باشبيلية ، وقد رحل أبو مروان بن زهر في شبابه الى الشرق وسمع في القيروان ومصر ، وعنى بدراسة الطب في المشرق على يد أقطابه حتى نبغ فيه ، ثم لم يلبث أن عاد الى الانداس واستقر بمدينة دانية ، حيث أكرمه والى المدينة وأمره مالاقامة عنده ، فمكث في دانية ، حيث ذاعت شهرته ، وطار ذكره الى مختلف أقطار الاندلس ، وقد انتقل أبو مروان بن زهر في أخريات أيامه من دانية الى اشبيلية ، ولم يزل بها الى أن توفى(٧٢) وقد خلفه من بعدء ولده أبو العلاء زهر بن عبد الملك وقد ورث عن أبيه تفوقه ونبوغه في الطب ، وحظى بمكانة عظيمة لدى حكومة المرابطين ومن تواليفه كتاب « النواص » وكتاب « الادوية المفردة » ، وكتاب « الايضاح بشواهد الافتضاح » في الرد على ابن رضوان فيما رده على حنين بن اسحق في كتاب المدخل الى الطب، وكتاب « النكت الطبية » ، وكتاب « الطرر » ، ومقالة في تركيب الادوية ، وقد توفى زهر في قرطبة سنة ٥٢٥ه (١٣١م)، ثم حمل ودفن فاشبيلية حيث مسقط رأس أسرته ، وقد أمر أمير السلمين على بن يوسف بعد وفاة زهر هذا بجمع كل مؤلفاته ، فجمعت بمراكش وبسائر ملاد العدوة والاندلس ، وانتسخت في جمادي الآخرة سنة ٢٦٥ه ، وكان زهر فضلا عن مقدرته الطبية الفائقة أدبيا مثه اعرا ، ومن نظمه قوله في التغير ل:

<sup>(</sup>۷۲) ابن أبى اصيبعة (موفق الدين ابى العباس أحمد بن القاسم فل خليفة بن يونس السعدى الخزرجي ) : عيون الانباء في طبقات الاطبساء ، شرح و تحقيق د انزار رضا ، جزءان في مجلد ، طبعة بيروت ، ١٩٦٥ ، ج ٢ ، ص. ٧١٥ ، وانظر ايضا عنان ، عصر المرابطين والموحدين ، ص ٤٧٣ .

يا من كلفت به وذلت عرزتي لغرامه وهو العزير القساهر رمت التصبر عندما أقى الجفا ويقول ذاك الصسن مااك ناصر

ما الجاه الاجاه من ملك القوى واطاعة قلب عزير قسادر (٧٢)

وقد خلفه ولده أبو مروان عبد الملك بن زاهر المعروف في الغرب باسم AVEN ZOOR ، وقد برع في الطب براعة أبيه وجده، وذاع ذكره في المغرب والاندلس ، ولم يكن في زمانه من يماثله أو ينافسه في مجال المطب ، وكانت له الحظوة لدى الامراء المرابطين ، فقد صنف للامير أبي اسحق ابراهيم بن يوسف بن تاشفين كتابا سماه « الاقتصاد في صـــ الح الاجساد » ، ومن تواليفه أيضا كتاب « التيسير في المداواة والتدبير » ، وقد ألفه للقاضي الفقيه أبو الوليد بن رشد ، وهذا الكتاب يعد من أعظم مراجع الطب في العصور الوسطى ، وله أيضا كتاب « الاغذيه » ومقالة في علل الكلى ، ورسالة كتب بها الى بعض أطباء اشبيلية في علتي البرص والبهق ، وقد وشي بعبد الملك هذا الى أمير المسلمين على بن يوسف ، فاستدعاه الى مراكش ، وسجن بها مدة ، ثم أغرج عنه ، وعاد الى بلده اشبيلية ، حيث مكث بها الى أن توفى في عام ٥٥٥ه ، وخلفه في مهنته ولده الطبيب الاشهر أبو بكر بن زهر ، الذي حظى بمكانة عظيمة عند خلفاء الموحدين (٧٤) .

ومن الاطباء الذين برعوا في عصر على بن يوسف : أبو عامر محمد بن أحمد بن عامر البلوي وله في الطب كتاب سماه « الشفا » (٧٠) ، وأبو

<sup>(</sup>٧٢) ابن الابسار ، التكملة ، ج ١ ص ٣٣٤ ، ٣٣٥ ، ابن أبي أصيبعة ، المصدر السابق ، ص ٥١٧ ، ١٨٥ ، عذان ، المرجع السابق ، ص ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٧٤) ابن بي أصيبعة ، المصدر السابق ، ص ١٩٥ - ٢١٥ ، ابن عبيد الملك المراكشيي ، الذيــــل والتكملة ، ص ١٨ ، ١٩ ، عنان ، عصر المرابطين .

<sup>(</sup>٧٥) ابن الابار ، التكملة ، ج ١ ، ص ٥٩٥ .

عامر محمد بن يحيى بن محمد بن خليفة بن ينق ، وكان قد لازم أبا العلاء بن زهر باشبيلية وأخذ عنه فى الطب والادب (٢٦) ، وأبو الحسن على بن عبد الرحمن بن جودى السعدى (٢٧) ، وأبو محمد عبد الله بن يوسف بن جوشن الازدى (٢٨) وغيرهم .

ومما يؤكد اهتمام المرابطين بالطب ، وجود منصب يعسرف برئيس الصناعة الطبية (٢٩٠) ، وهو منصب هام كان يقابل ما نطلق عليه اليوم اسم وزير الصحة ، اذ كان فيما يبدو المسئول الأول أمام الامير عن صناعة الطب وما يتعلق بها من الادوية والعقاقير ٠

## ٦ - الغلك والتنجيم والفلسفة:

يعتبر علم الفلك من جملة العلوم التى تستهوى النفس البشرية ، وتثير فيها غريزة حب الاستطلاع للغموض الذى يتغلغله وما يرتبط بذلك ، من محاولات استكناه غوامض الكون والطبيعة ، وقد كان الخلفاء وسلاطين الاسلام فى العصور الوسطى لا يقدمون على خوض غمار الحروب أو حتى على الشروع فى تأسيس مدينة دون الرجوع الى آراء المنجمين ، لتعيين الاوقات السعيدة ، التى تتحقق فيها الانتصارات أو البنيان طبقا لحسابات علم التنجيم ، كما كان علماء الدين يولون دراسة الفلك عناية خاصة لاسيما علم الميقات منه لتعيين مواقيت السلاة والصيام والحج .

وكان للتنجيم منزلة رغيعة في عهد المرابطين ، اذ كان رئيس مجلس

<sup>(</sup>٧٦) ابن الابار ، العجم ، ص ١٦٨ ٠

<sup>(</sup>۷۷) ابن الابار ، الصدر السابق، ص ۲۹۰

<sup>(</sup>۷۸) ابن الابار ، التكملة ، ج ٢ ، ص ١٥ ، ١٦ ٠

<sup>(</sup>٧٩) ابن الابار ، الصدر السابق ، ج ١ ، ص ٣٣٤ ٠

علماء المرابطين في عصر على بن يوسف الوزير مالك بن وهيب الاشبيلي ، وكان مالك هذا حزاء ينظر في النجوم ، وعند ظهور ابن تومرت الملقب بمهددي الموحدين في المغرب ، حدر مالك بن وهب أمير المسلمين من ابن تومرت ، طبقا لعدلامات ونتائج قالها المنجمون والكهان ، فذكر لأمير المسلمين أن الكهان يتحدثون عن ظهور رجل في المغرب يكون لهذا الرجل الملك على المغرب ، وقال مالك لأمير المسلمين احتفظ بالدولة من ابن تومرت ، فلعله هو ذلك الرجل الذي أشار الكهان بأن ملك المغرب سيكون لهذا .

كما نبغ في عصر على بن يوسف عدد من علماء الفلك والمتخصصين في التنجيم أمثال: أبو العباس أحمد بن يوسف التنوخي الذي يعرف بابن الكماد ومن تواليفه كتاب « القبس والمستنبط على أرصاد أبي اسسحاق الطليطلي المعروفة بالزرقالة (۱۸) ، وأبو الحسن على بن خلف الاموى ومن تواليفه كتاب « اللؤلؤ المنظوم في معرفة الاوقات بالنجوم » (۱۸) ، وأبو الحسن موفق مولى يوسف بن ابراهيم المعروف بالمسئالي ومن وأبو الحسن موفق مولى يوسف بن ابراهيم المعروف بالمسئالي ومن تواليفه كتاب « الاهتداء بمصابيح السماء » (۱۸) ، وغيرهم من الفلكيين والمنجمين •

أما عن الفلسفة ، فقد تألق نجمها في سماء دولة المرابطين ويكفى هذا العصر فخرا ظهور المفكر العظيم والفيلسوف أبى بكر محمد بن يحيى بن

 <sup>(</sup>٨٠) ابن خلدون ، العبر ، ج ٦ ، ص ٤٦٩ ، انظر أيضـــا عبد الله على
 علام ، الدولة الموحدية في المغرب ، ص ٣٥٨ ، ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٨١) ابن الإبار ، التكملة ، ج ١ ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٨٢) ابن الأبار ، المصدر السابق ص ٢٦٣ ، ٢٦٤ .

<sup>(</sup>۸۳) ابن الابار ، المعجم ، ص ۲۰۵ •

المسائغ المسهور بابن باجة ، الذى ذاع صيته فى الاندلس وأوربا فى العصور الوسطى ، حيث عرفه الناس باسم Avenpace ، وقد عاش ابن باجة فى مدينة سرقسطة فى بلاط المستعين بالله بن هود ، وبعد وفاة المستعين فى عام ٥٠٠٣ ( ١١١٠م ) وانضواء سرقسطة فى فلك دولة المرابطين ، استطاع ابن باجة أن يحظى بثقتهم ، فاتخذه عاملها الامير أبو بكر أبراهيم بن يوسف بن تأشفين المعروف بابن تافلويت وزيرا وكاتبا له ، وظل فى خدمة ابن تافلويت الى أن توفى الاخير ، وما أعقب ذلك من سقوط سرقسطة فى أيدى النصارى ، فترك ابن باجة سرقسطة ، ورحل الى المرية ومنها الى غرناطة ، ثم استقر به المقام فى مدينة فاس ، حيث تفرغ للتأليف والتدريس الى أن توفى بها عام ٣٣٥ه (١٨٠٠) .

وقد صنف ابن باجة عددا كبيرا من التواليف بلغ عددها فيما روته المصادر ٢٥ كتابا ، الا أنه سلاسف سلم يصل الينا منها سوى القليل ، وقد اشتغل ابن باجة بشرح مؤلفات أرسطو ومن ذلك شرحه لكتاب السماع الطبيعى ، كما شرح منطق الفارابي ، وفضلا عن كون ابن باجة فيلسوفا فقد كان أيضا أديبا شاعرا وموسيقيا (٨٥) ، ومن فلاسفة عصر على بن يوسف أيضا الوزير مالك بن وهيب الاشبيلي (٢٨) ،

<sup>(</sup>۸٤) بالنثيا ، تاريخ الفكر الاندلسي ص ٣٣٥ ، ٣٣٦ ، ٣٣٧ ، عنان ، عصر المرابطين ، ص ٤٧٠ ٠

<sup>(</sup>٨٥) بالنثيا ، المرجع السابق ، ص ٣٣٦ ، ٣٣٧ ، حسن أحمد محمود ، قيام دولة المرابطين ، ص ٤٣٦ ٠

<sup>(</sup>٨٦) الراكشي ، المعجب ، ص ١٨٥ ، حسن أحمد محمود ، المرجع السابق ، نفس الصفحة ٠



#### 

اتخذت دولة المرابطين من الجهاد ونشر الاسلام هدفا أسلسيا حشدت له كل امكانياتها ، واتخذته شعارا لها ، وفي سلبيل تحقيق هذه الاهداف تحركت قبائل الملثمين من الصحراء الى السودان جنوبا ، ثم اتجهت شمالا صوب المغرب الأقصى ، حيث فرضت سلطانها وسيادتها بفضل جهود الفقيه الكبير عبد الله بن ياسين ومن جاء بعده من أمراء المرابطين الى أن ظهر يوسف بن تاشفين على مسرح الاحداث السياسية في المغرب ، فلم يقف طموحه عند بسط سلطانه على المغرب الاقصى ، بل تطلع الى الاستيلاء على الاندلس تحقيقا لحطم في تكوين امبراطورية كبرى تضم عدوتي المغرب والاندلس، وقد سنحت له الفرصة لتحقيق هذا الحلم عندما وقع الصدام بين ملوك الطوائف في الاندلس وعلى رأسهم المعتمد بن عباد ، وبين الفونسو السادس ملك قشتالة ، وذلك عندما وضحت نوايا الفونسو بعيدة الدى التي تهدف الى انتزاع الاندلس من أيدى المسلمين!

وهكذا كان طبيعيا أن يستمد المعتمد ورفاقه من ملوك الطوائف القوة المرابطية الفتية في التراب المعربي • ولم يتردد يوسف بن تاشفين في أنلبية هذا النداء بدافع الجهاد وبادر بعبور المجاز والاشتباك مع المتشتاليين وحلفائهم من ملوك أسبانيا المسيحية في وقعة الزلاقة التي المتهت بانتصار المسلمين وجاء هذا الانتصار فاتحة يمن وبركة ، فقد شبهه المؤرخون بيومي اليرموك والقادسية • ثم كان الجواز المرابطي الثاني ،

هذه المرة لافتتاح حصن لييط الذي كان شوكة في جانب المسلمين بشرق الاندلس ، ولكن مهمة يوسف بن تأسفين لم تتحقق ، وانفض غاضبا عندما شهد تنازع ملوك الاندلس على السلطان ، فعاد الى المغرب وقد عزم على التخاص منهم دفعة واحدة بعد أن تبين له خيانتهم واتصالهم بنصارى أسبانيا وتقاعسهم عن الجهاد ، ولذا بات واضحا ليوسف أن حركة الجهاد في الانداس تستلزم القضاء أولا وقبل كل شيء على ملوك الطوائف ، وعلى هذا النحو تمكن يوسف من اسقاط جميع ملوك الطوائف باستثناء بني هود في سرقسطة ، وتأسيس امبراطورية مترامية الاطراف تشتمل على المقسم الغربي من المغرب والاندلس ظل يحكمها الى أن توفى في عام ٥٠٥ ه (١٩٠٩م) فخلفه ولده الامير على بن يوسف الذي ارتسم سياسة أبيه في الجهاد وواصلت قواته صراعها مع قوى المسيحية في أسبانيا وتمكنت من الاصطدام بها مرات عديدة ، وهكذا كانت موقعتا أسبانيا وتمكنت من الاصطدام بها مرات عديدة ، وهكذا كانت موقعتا زلاقتان جديدتان جددتا حيوية دولة المرابطون على أيام على بن يوسف زلاقتان جديدتان جددتا حيوية دولة المرابطين ، وكان لهما أعظم الاثر في تحقيق الرسالة التي قامت الدولة من أجلها ،

لقد تمكنت خلال دراستى الطويلة فى القسم السياسى من أبرز الدور البطولى الذى قام به الرابطون على عهد على بن يوسف واستعادتهم لهيبة الاسلام فى الانداس وبذلك أكون قد استطعت أن أصور جهادهم تصوير! واقعيا وأن أزيل الآثار السيئة التى رسخت فى الاذهان فى عهود الموحدين ضد دولة المرابطين منصفا لهم دورهم التاريخى الجيد فى خدمة الاسلام وكذلك استطعت أن أوضح الى حد ما أسباب التصامل على المرابطين فى المغرب والاندلس المتمثل فى ثورات أهل الاندلس على نواب الامير على مبينا أن هذه الدولة المظلرمة حقا ام تستطع أن تواجه المتغيرات الجديدة

بعد قيام المهدى بن تومرت بدعوته الموحدية فى الوقت الذى قامت فيه الثورات فى الانداس ضد وجود المرابطين مما أدى بالتالى الى استنزاف قواهم فى أكثر من موقع •

ولم يفوتنى أن أتتبع علاقات دولة المرابطين على أيام على بن يوسف بالمالك المسيحية في أسبانيا (قشتالة ، أرغون ، البرتغال ، قطالونية ) •

ففيما يتعلق بقشتالة ، أبرزت مدى اهتمام على بن يوسف بمواصلة الجهاد ضد قشتالة التى ظفرت بنصيب الاسد فى حركة الاسسترداد ومبادرته بغزوهم فى عقر دارهم والانتصار عليهم فى اقليش سنة ١٠٥٩ (ما١٠٨م) ، وقد أوضحت أن أهم النتائج التى ترتبت على اقليش تتمثل فى أنها دعمت سلطان المرابطين على الاندلس بعد أن تعرض للاهتزاز منذ أواخر عصر يوسف بن تاشفين ، كما أنها أوقفت حركة الاسترداد المسيحى لفترة قصيرة ، لاسيما أن نقيجة المعركة لصالح المسلمين ومصرع سانشو (شانجة) ابن الفونسو السادس من زوجته زايده المسلمة كانا سببا فى وفاة الفونسو السادس ، كما ترتبت على هزيمة القشتاليين فى القليش سقوط كثير من القلاع القشتالية فى أيدى المرابطين + كما أوضحت أن حملة اقليش كانت فاتحة لسلسلة من الحمسلات السنوية التى كان يوجهها المرابطين ضد قشتالة ، مبرزا جهود الامير تاشفين فى مدافعة النصارى ، الى حد أنه لو أن ولاية الامير تاشفين استمرت على الاندلس الى حين المترة أطول لكان فى أمكانه ايقاف حركة المد المسيحى فى الاندلس الى حين المترة أطول لكان فى أمكانه ايقاف حركة المد المسيحى فى الاندلس الى حين و المترة أطول لكان فى أمكانه ايقاف حركة المد المسيحى فى الاندلس الى حين و المترة أطول لكان فى أمكانه ايقاف حركة المد المسيحى فى الاندلس الى حين و المترة أطول لكان فى أمكانه ايقاف حركة المد المسيحى فى الاندلس الى حين و المترة أطول لكان فى أمكانه ايقاف حركة المد المسيحى فى الاندلس الى حين و المتربة المتربة المتربة و المتر

أما عن العلاقات مع أرغون ، فقد أوضحت أن العلاقات بين المرابطين وأرغون قد ارتبطت ارتباطا وثيقا بالعلاقات بين المرابطين وبنى هود فى سرقسطة ، فقد ظلت العلاقات المرابطية اليهودية تقوم على أسساس الود والمصالح الشتركة الى أن استشهد الامير أحمد المستعين بن هود ،

وخلفه أبنه عماد الدولة الذي بادر بعقد تحالف مع الفونسو الأول المحارب ملك أرغون الذي تطلع الى الاستيلاء على سرقسطة قاعدة الشغر الاعلى الاندلسي ، غير أن المرابطين فوتوا عليه الفرصة ودخلوا سرقسطة فى سنة ٥٠٠ه ( ١١١٠م ) ، ومع ذلك غان الفونسو ظل يتحين الفرصة المواتية حتى تمكن أخيرا من افتتاح سرقسطة في رمضان سنة ١٢٥ه ( ١١١٨م ) ، وتبع سقوط سرقسطة في أيدى الفونسو المحارب سقوط معظم قواعد الثغر الاعلى سيما بعد انتصاره على المرابطين في معركة كتندة ١١٥ه ( ١١٢٠م ) ، ومما لاشك فيه أن تلك الانتصارات التي أحرزها الفونسو المحارب جاءت لتواطؤ النصارى المعاهدين فى غرناطة مع الفونسو المحارب ضد المسلمين الامر الذي يفسر لنا غزوته التي شق فيها الاندلس واستمرت خمسة عشر شهرا ، ولكنها أسفرت عن النتائج المتالية : أثبتت نفاق النصارى المعاهدين وعدم ولائهم للمسلمين فاستحقوا العقاب ، فأفتى الفقيه ابن رشد بتغريبهم ونفيهم الى المغرب ، كما أثبتت ضعف وسائل الدفاع الاسلامي عن الاندلس وسوء القيادة العسكرية المتى كان على رأسها الامير تميم بن يوسف بن تاشفين فأفتى ابن رشدد بعزله عن القيادة واسنادها للامير تاشفين ، وكذلك أثبتت عدم صلاحية أسوار الاندلس للصمود أمام غزوات النصارى فأصدر على بن يوسف أوامره يتحصين الاسوار وترميمها .

ومع ذلك واصل الفونسو المحارب نشاطه ضد المرابطين وألحق بهم المهزيمة عند القلاعة ، غير أن المرابطين ثاروا لتلك الهزائم وأوقعوا به هزيمة نكراء عند افراغة سنة ٥٢٨ه ( ١١٣٤م ) ، ويعتبر هذا الانتصار صفحة مشرقة فى تاريخ المرابطين العسكرى فقد ترتب عليها عودة هيبة المرابطين العسكرى فقد ترتب عليها عودة هيبة المرابطين العساري عليها عودة هيبة

رأسهم يحيى بن غانية ، كما انها أبعدت الخطر عن الاندلس لبعض الوقت وأوقفت حركة المد المسيحى على حساب أراضى المسلمين ، وقد أوضحت أن المرابطين أخطئوا في عدم افادتهم من هذا الانتصار الساحق وكان في وسعهم أن يستردوا سرقسطة نفسها لو أنهم عجلوا بمحاصرتها فور وفاة الفونسو الحارب وارتباك عسكر النصاري في أعقاب الهزيمة ،

وبالنسبة للعلاقات مع البرتغال ، أوضحت كيف أن على بن يوسف أقدم على غزو أراضى الملكة الفتية عندما سير فى سنة ٤٠٥ه ( ١١١١م ) حملة قوية جعل على قيادتها الامير سير بن أبى بكر اللمتونى الذى تمكن من الاستيلاء على مدن يابرة وشنترين وشنترة وأشبونة ، كما قام على ابن يوسف بنفسه بغزو مدينة قلمرية عاصمة البرتغال سنة ١١٥ه (١١١٧) واقتحمها بعد حصار دام ثمانية عشر يوما ثم انصرف عنها .

كذلك حاولت قدر طاقتى تصوير العلاقات المرابطية القطلانية ، فتعرضت لدراسة الحملة التى قادها ابن الحاج ضد أراضى امارة برشلونة وكيف أخفق فى السيطرة عليها ثم تعرض للقتل على أيدى القطلانيين ، وتتبعت ردود الفععل المرابطية وتتمثل فى توجيه حملة ضخمة بتيادة ابن تاغلويت لغزو برشلونة انتقاما لمصرع ابن الحاج وقيامه بمصاصرة برشلونة ثم اضطره الى الانسحاب بعد معركة عنيفة خسر فيها المسلمون نحو سبعمائة قتيل .

ولم أغفل تتبع العلاقات مع دويلات المغرب الاسلامى فتعرضت لدراسة الصلات القائمة بين دولة المرابطين وبين كل من دولتى بنى زيرى وبنى حماد الصنهاجيتين مؤكدا أن هذه الصلات كانت ودية للغاية مع الدولة الزيرية فى حين تحولت مع الدولة الحمادية الى علاقات عدائية

لم تصل فى عهد على بن يوسف الى درجة الصدام المسلح ، ومن أهم النتائج التى توصلت اليها فى مجال هذه العلم القات أن المرابطين كان فى مقدورهم الاستيلاء على المغربين الادنى والاوسلط لاسيما بعد حالة الانهيار التى تعرض لها المغرب فى أعقاب المغزوة الهلالية ، غير أن المرابطين أحجموا عن ذلك بسبب صلات القربى التى ترتبط بينهم وبين الزيريين والحماديين وكلاهما من صنهاجة بالاضاغة الى أن المرابطين كانوا يستهدفون التفرغ للجهاد فى أرض الاندلس •

ولقد أثبت غيما يتعلق بالخلافة العباسية أن المرابطين كانوا قد اتصلوا مع العباسيين قبل وقعة الزلاقة وليس بعدها كما يزعم بعض المؤرخين عكذلك أثبت أن العلاقات بينهما كانت علاقات روحية غلم يكن الامير المرابطي يلتزم تجاه الخلافة العباسية بأي التزامات الا بمزيد من الجهاد والطاعة للخلافة فحسب •

أما عن دراستى عن حضارة المغرب والاندلس فى عصر على بن يوسف فمتنوعة ، اذ خصصت الفصل الأول لدراسة نظم الحكم والادارة موضحا الاختصاصات الادارية ، وبينت فيما يتعلق بولاية العهد كيف أنه لم يكن هناك نظام ثابت لولاية العهد الامر الذى ترتب عليه قيام النزاع بين أولاد على بن يوسف حول حق كل منهما فى ولاية عهده • أما عن منصب نائب أمير المسلمين فقد بينت أن استحالة اشراف الامير على وحدة تلك الدولة مترامية الاطراف مما جعله يختار نائبا عنه لحكم الاندلس وأكثر من نائب لحكم المغرب كان يراعى فى اختيارهم أن يكونوا من أقاربه فضلا عن توافر الكفاءة الادارية والعسكرية • أما عن ولاة الاقاليم فقد أوضحت أن عليا بن يوسف كان يحرص على مراقبتهم مخافة أن يستبد أحرام بأمر ولايته أو يسىء معاملة رعيته ، كما كان يرسل رسالة الى كل وال

يرسم له فيها السياسة التى يجب أن يتبعها فى معاملة رعاياه وأكدت بالنسبة لنظام الوزارة فى عصر المرابطين أنه لم يحظ باهتمام مؤرخى هذا العصر ، وأشرت الى وجود نوعين من الوزراء: عسكريون ينتمون الى قبيلة لمتونة ، وأدباء فقهاء معظمهم من أصول أندلسية ، أما عن الرسائل والمكاتبات ، فقد أشرت الى حاجة تلك الدولة المترامية الاطراف لديوان للرسائل والمكاتبات يكون همزة وصل بين أمير المسلمين وعمالهمن جهة ، وبينه وبين مختلف القوى المحيطة بدولته من جهة أخرى ، وأكدت أن هذا الديوان كان يزخر بطبقة من كبار كتاب وأدباء الاندلس .

وبالنسبة للنظام القضائى ، أوضحت المكانة التى كان يتمتع بها القضاة فى هذا العصر ، مشيرا فى نفس الوقت الى اختصاصاتهم ، وأثبت أن تعيين القضاة أو عزلهم كان يصدر بمرسوم عن أمير المسلمين .

وفيما يتعلق بالنظام الحربي ، أشرت الى اهتمام الدولة بالجيش استنادا على أن الدولة قامت على مبدأ الجهاد ، فقد كانت القيادة العليا للجيش تعقد لأمير المسلمين ، أما قيادة الفرق فكانت تعقد لامراء الدولة ، وأثبت أن القيادة العليا في الاندلس كانت تعقد لنائب أمير المسلمين ، أما القيادة العليا في المغرب فكانت تخضع للإشراف المباشر لأمير المسلمين ، كذلك تعرضت للدور الكبير الذي لعبته البحرية الرابطية منذ نشأتها في عصر يوسف بن تاشفين ، وأثبت أن نشاط هذه القوى البحرية لم يقتصر على حماية سواحل الدولة فحسب بل وقفت ضد أطماع النورمنديين في أملاك الدولة الزيرية ، وكذلك في الاستيلاء على جزر البليار ، فضلا عن غاراتها على السواحل الجنوبية لأوربا ،

أما بالنسبة للنظام المالي ، فقد تناولت بالدراسة السياسة الضريبية

التى اتبعتها دولة المرابطين فى بداية نشأتها والترامها بتحصيل ما تجيزه الشريعة الاسلامية وأثبت أن الدولة قد اضطرت (بسبب تعدد مسئولياتها لاسيما بعد فتح الاندلس واتساع نطاق الجهاد ضد النصارى) الى فرض أنواع جديدة من الضرائب، كما أثبت أن الدولة قد عهدت الى النصارى بجباية هذه الضرائب وأما عن العملات ، فقد أكدت على أن الدينار المرابطى الذهبى كان عماد اقتصاد الدولة ، وأثبت أن هذا الدينار كان من القوة بحيث أن دول أسبانيا النصرانية اتخذته كعملة للتداول و

أما الفصل المثانى الخاص بدراسة الحياة الاجتماعية ، فقد توصلت الى حقاء هامة تتعلق بالمركز السامى الذى كانت تتبوأه المرأة فى المجتمع المرابطى وسجلت أهمية اتصال المغرب بالاندلس والآثار المترتبة عليه وأهمها تمازج واضح فى الفنون والآداب بينحضارتى المغرب والاندلس تحقق بوجه خاص فى عهد على بن يوسف •

وبالنسبة للحياة الاقتصادية ، أثبت بما لا يدع مجالا للشك فى أن عصر على بن يوسسف كان عصر ازدهار فى الاقتصساديات المغربيسة والاندلسية ، فقد أوضحت عظم الرخاء الذى أصابته بعض الدن التجارية مثل المرية ومالقة ومراكش فى عصر على بن يوسف .

أما بالنسبة للحياة الادبية والعلمية ، فقد أثبت أن عصر على بن يوسف لم يتخلف قط عن عصر الطوائف من حيث اهتمام الدولة بالشعراء والادباء وتشجيعها لهم بالعطايا الامر الذي سناعد على تألق الحياة الادبية والعلمية في ظل الامير على بن يوسف ، كما أثبت أن دولته لم تحاول أن تحجر على حرية العلماء والادباء كما يزعم بعض الباحثين المحدثين وفي مقدمتهم الستشرق الهولندي دوزي .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

قائمة المسادر والراجع العربية والاجنبية



### أولا: المسادر العربية

- ــ ابن الأبار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي)ت ١٥٦٨/١٢٦٠م
- التكملة لكتاب الصلة ، جزءان ، نشر وتصحيح وطبع السيد عزت العطار الحسيني القاهرة ، ١٩٥٦ •
- الحلة السيراء ، جزءان ، نشر وتحقيق الدكتور حسين مؤنس ،
   القاهرة ، ١٩٦٣م ٠
- المعجم فى أصحاب القاضى الامام أبو على الصدفى ، القساهرة ، ١٩٦٧ •
- \_\_ ابن أبى أصيبعة ( موفق الدين أبى العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدى الخزرجي ) ت : ٦٦٨ / ١٢٧٠م •
- عيون الانباء في طبقات الاطباء ، جزءإن ، نشره الدكتور نزار
   رضا ، بيروت ، ١٩٦٥م •
- \_\_ ابن الاثير(أبو الحسن على أبن أحمد بن محمد الجزرى)ت: ١٣٠٠هـ \_\_\_\_\_ ابن الاثير
  - الكامل في التاريخ ، القاهرة ، ٣٥٧ه •
- ــ الادریسی ( الشریف أبو عبد الله محمد بن عبد العزیز ) ت : ۱۵۸ م ۱۱۰۶م ۰
- صفة المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس من كتاب نزهة

المُستاق في اختراق الآفاق ، نشره دى غويه ودوزى ، ليدن ، ١٨٦٦م .

- ابن بسام (أبو الحسن على الشنتريني) ت: ١١٤٧م٥٥٣ .
- الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ، القسـم الثانى ، مخطـوط بعداد ، مكتبة جامعة الاسـكندرية تحت رقم ٢٩٠٢٢ صـورة شمسية حصلت عليها من مكتبة الدكتور حسين خربوش •
- \_ ابن بشكوال ( أبو القاسم خلف بن عبد الملك ) ت : ١١٨٨٣/٨٥٨م
  - الصلة فى تاريخ أئمة الاندلس ، جزءان ، القاهرة ، ١٩٦٦م •
- ــ البكرى ( أبو عبيد الله عبد الله بن عبد العزيز المرسى ) ت : ١٠٩٤هـ/ ١٠٩٤م ٠
- المغرب فى ذكر افريقية والمغرب ، من كتاب المسالك والممالك، نشره Description de l'ofrique دى سلان بعنوان : De Slane المجزائر ، ١٩١١م ٠
  - . البيذق (أبو بكر بن على الصنهاجي) ت: ق ٦ ه/١٢م .
- أخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة الموحدين ، نشر ليفى بروفنسال ، باريس ١٩٢٨م .
- التجانى ( أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد ) ت : حوالى ٧١٧ه/ ١٣١٧م ٠
- رحلة التجاني نشر حسن حسني عبد الوهاب ، تونس ١٩٥٨م٠

- \_ التطيلي (أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن أبي هريرة)
  - ديوان الاعمى التطيلي •
- تحقيق الدكتور احسان عباس ، بيروت ، ١٩٦٣م ٠
- \_ ابن تغرى بردى (جمال الدين أبي المحاسن يوسف الاتابكي) ت: ٨٧٤ه/١٤٦٩م •
  - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والمقاهرة ، القاهرة ، ١٩٥٦م
    - \_ الجزناءي (ابو الحسن على) .
- زهرة الآس ف بناء مدينة فاس،نشره الغريد بل،الجزائر،١٩٢٢م
- ــ ابن حمدین (عبد الجبار أبی بكر محمد السرقوسی)ت ۱۱۳۳/۸۹۲۸م
  - الدياسوان •
  - صححه وقدم له الدكتور احسان عباس ، بيروت ، ١٩٦٠م ٠
- ـــ الحميرى (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم) ت: ١٩٦٦ه/ ١٤٦١م •
- صفة جزيرة الاندلس ، منتخبة من كتاب الروض المعطار ف خبر الاقطار ، نشره ليفي بروفنسال ، القاهرة ، ١٩٣٧م ٠
- ــ ابن حوقل النصيبي (أبو القاسم محمد بن على) ت: ٣٨٠م/ ٩٩٠م
  - صورة الارض •
  - بيروت ، ١٩٦٢م ٠

- ــ ابن خاقان (أبو نصر الفتح بن محمد القيسى الاشبيلي) ت:٥٣٥م/ ٢٠١٥م ٠
  - قلائد العقيان في محاسن الاعيان ، القاهرة ، ١٢٨٣ ه .
- ابن الخطيب ( لسان الدين أبو عبد الله محمد ) ت ١٣٧٤م ١
- أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام ، الجزء الخاص بتاريخ أسبانيا ، نشره ليفى بروفنسال باسم تاريخ أسبانيا الاسلامية ، الرباط ، ١٩٣٤م •
- أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام ، المجزء الخاص بتاريخ المغرب وصقلية ، نشره أحمد مختار العبادى ، وابراهيم الكتانى ، الدار البيضاء ، ١٩٦٤م
  - و الاحاطة في أخبار غرناطة .

نشر الاستاذ محمد عبد الله عنان الاحاطة فى أربعة أجزاء ، القاهرة ، ١٩٧٣ ، ١٩٧٤ ، ١٩٧٧م .

- ــ ابن خفاجة (أبو اسحق ابراهيم بن أبى الفتح الاندلسى) ت: ١١٤٣هم/١١٤٣م٠
  - الديـــوان •
  - تحقيق الدكتور السيد مصطفى غازى ، القاهرة ، ١٩٦٠م •
- ابن خلدون ( أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ) ت : ١٤٠٥هم ١٤٠٥م ٠
- العبر وديوان البتدأ والخبر ، المقدمة طبعة مصر بدون تاريخ ،
   وبقية الاجزاء طبعة بيروت ، ١٩٦٨م .

- ابن خلكان (شمس الدين أبو العباس أحمد بن مجمد) ت: ١٨٦ه/ \_\_\_\_\_ ابن خلكان ( شمس الدين أبو العباس أحمد بن مجمد )
- وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان ، تحقيق احسان عباس ، بيروت .
  - ابن دحية ( أبو الخطاب عمر بن حسن ) ت : ١٣٣ه/١٢٣٥م .
    - المطرب من أشعار أهل المغرب •

تحقيق: ابراهيم الابيارى ، ودكتور هامد عبد المجيد ، ودكتور أحمد أحمد العدوى ، القاهرة ، ١٩٥٥م •

- -- ابن أبى دينار (أبو عبد الله الشيخ محمد بن أبى القاسم الرعينى القيرواني)
  - المؤنس فى تاريخ اغريقية وتونس ٠

تونس ، ۱۳۵۰ ه ۰

- \_ الدوادارى (أبو بكر بن عبد الله بن أبيك)
  - كنز الدرر وجامع الغرر
- «الدرة المضيئة فى أخبار الدولة الفاطمية» تحقيق صلاح الدين
   المنجد ، القاهرة ، ١٩٦١م •
- ۔۔۔ ابن أبى زرع (أبو الحسن على بن عبد الله الفاسى) ت: ٢٢٦ه/ ١٣٢٥م ٠
- الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس نسخة حجرية ، طبعة فاس ، ١٣٠٥ •

- ابن الزبير (أبو جعفر أحمد) ت : ٧٠٨ه/١٣٠٨م .
  - م ملة المسلة ٠
  - نشر ليفي بروغنسال ، الرباط ، ١٩٣٨م .
- ــ الزركشى (أبو عبد الله محمد بن ابراهيم اللؤلؤى) من مؤرخى القرن التاسع الهجرى
  - . و تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ٠
    - تونس ١٢٨٩ه ٠
      - ــ الذهبي
  - · دول الاسلام ، طبعة حيدر آباد ١٣٦٥ م
    - الزيرى (الامير عبد الله بن بلكين)
- مذكرات الامير عبد الله اسماة بكتساب التبيان ، نشره ليفى بروفنسال ، القاهرة ، ١٩٥٥م .
  - ــ ابن سعيد المغربي (على بن موسى) ت : ١٨٥ه/١٢٨٦م .
- الغرب في حلى المغرب جزءان تحقيق الدكتور شهوقي ضيف ،
   القاهرة ، ١٩٥٧ ، ١٩٥٥م •
- \_ السلاوى (أبو العباس أحمد بن خالد الناصرى) ت: ١٣١٥ه/ ١٣١٥م .
- الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى ، نشر فى أربعة أجزاء ،
   القاهرة ، ١٨٩٤م ٠

- الضبّى (أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة) ت: ٩٩٥ه/١٢٠٩م . • بغية المنتمس في تاريخ رجال أهل الاندلس ، القاهرة ، ١٩٦٧م .
- \_ الطرطوشي (أبو بكر محمد بن الوليد الفهري) ت: ٥٢٠ه/١١٢٦م٠
  - سراج الملوك ، القاهرة ، ١٢٨٩م •
  - ابن عبدون (محمد بن أحمد التجيبي)
    - رسالة في القضاء والمسبة •

نشرها ليفى بروقنسال ضمن ثلاث رسسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب ، القاهرة ، ١٩٥٥م .

- ــ ابن عذارى المراكشى (أبو العباس أحمد بن محمد) كان حيا في سنة ٧١٧ه ٠
  - البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب •

أربعة أجزاء ، الاجزاء الثلاثة الاولى تحقيد كولان وليفى بروفنسال ، والجزء المرابع خاص بتاريخ المرابطين نشر وتحقيق المسان عباس ، بيروت ، ١٩٦٧م .

- -- ابن العماد الصنبلى (أبو الفلاح عبد الحى) ت: ١٠٨٩ه/١٩٨٠ .
  - شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، القاهرة ، ١٣٥٠ ه ٠
    - -- ابن غالب الاندلسي ( ه حمد بن أيوب الاندلسي ) ٠
      - ⊕ غرحة الانفس فى تاريخ الاندلس •

قطعة نشرها الدكتور لطفى عبد البديع في مجلة معهد المخطوطات العربية ، المجلد الاول ، ج ٢ ، ١٩٥٥م .

- ابن القاضى (أحمد بن محمد بن أبي العافية المكناسي)
- جذوة الاقتباس فيمن حل من الاعلام بمدينة فاس •
- نسخة في مجلد مطبوعة طبعة حجرية ، فاس ، ١٠٣٩ م ٠
- ابن القطان ( أبو الحسن على بن محمد الكتامي ) ت ١٦٣٨م ١٦٣١م٠ في نظم الجمان في أخبار الزمان ٠
  - نشر وتحقيق الدكتور محمود على مكى ، الرباط ، ١٩٦٤م .
  - القلقشندي ( أبو العباس أحمد بن على ) ت : ١٢١٨م/١٤١٨ .
- صبح الاعشى فى صناعة الانشا ، تحقيق الدكتور احسان عباس ، بيوت
  - ابن الكردبوس (أبو مروان عبد الملك التوزري)
- تاريخ الاندلس ، وهو قطعة من كتاب الاكتفاء فى أخبار الخلفاء ، تحقيق الدكتور أحمد مختار العبادى ، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد ، ١٩٦٥م .
- المالقى (أبو الحسن على بن عبد الله بن الحسن النباهي) ت: ٢٧٧٩ ١٣٧٤م •
- تاریخ قضاة الاندلس أو المراقبة العلیا فیمن یستحق القضاء
   والفتیا + نشر لیفی بروفنسال ، القاهرة ، ۱۹٤۸م +

- ــ المراكشي (عبد الواحد بن علي) ت: ١٦٦٩ه/ ١٢٧٠م٠
  - المعجب في تلخيص أخبار المغرب •

نشر الاستاذان محمد سعيد العريان ، ومحمد العربي العلمي ، القاهرة ، ١٩٤٩م •

- المراكشي ( ابن عبد الملك ) ت : ٧٠٧ه/ ١٣٠٤م ٠
- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ، نشر وتحقيق الدكتور
   احسان عباس ، بيروت •
- المقرى (شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني) ت: ١٠٤١ه/ ١٠٤١م ٠
- نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين
   بن الخطيب تحقيق الاستاذ محيى الدين عبد الحميد ، القاهرة،
   ۱۹٤٩م
  - أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض •

تحقيق مصطفى السعقا ، وابراهيم الابيسارى ، وعبد المفيظ شلبى ، القاهرة ، ١٩٣٩م •

- ن مؤلف مجهرول ٠
- كتاب الاستبصار فى عجائب الامصار ، لكاتب مراكشى من كتاب القرن السادس الهجرى ، نشر وتحقيق الدكتور سسعد زغلول عبد الحميد ، الاسكندرية ١٩٥٨م •

• الطل الموشية في ذكر الاخبار الراكشية •

عنى ينشره السيد البشير الفورتي ، تونس ، ١٣٢٩ ه ٠

- \_ مؤلف مجه\_\_ول •
- نبذ تاريخية فى أخبار البربر فى القرون الوسطى منتخبة من المجموع المسمى بكتاب مفاخر البربر
  - نشره ، ليفي بروغنسال ، الرباط ، ١٩٣٤م .
- النويرى (أحمد بن عبد الوهاب محمد بن عبد الدايم البكرى التميمى القرشى) ت: ٧٣٢ه .
  - نهاية الارب في غنون الادب •

الجزء الثانى والعشرون مفطوط مصور عن دار الكتب المصرية تحت رقم ١٩٥١/٥٩٥م ٠

- ياقوت (شهاب الدين أبي عبد الله الحموى) .
- معجم البلدان ، طبعة ليبيزج ، ١٨٦٧ ، ١٨٦٧م •

#### ثانيا: ألمراجم العربيسة المديثسة

## --- أشباخ (يوسف)

تاريخ الاندلس فى عهد المرابطين والموحدين ، ترجمة الاستاذ محمد عبد الله عنان ، القاهرة ، ١٩٥٨ •

- الأهوانى (دكتور عبد العزيز)
   الزجل فى الاندلس ، القاهرة ، ١٩٥٧م •
- بالباس (ليوبواد توريس) الفن المرابطي والموحدي ، ترجمة الدكتور السيد مصطفى غازى ، القاهرة ، ١٩٧١ •

## \_ بالنثيا ( آنخل جنثالث )

تاريخ الفكر الاندلسي ، ترجمة الدكتور عسين مؤنس ، القاهرة ، 1900م •

### \_ بروننسال (ليفي)

الاسلام فى المغرب والاندلس ، ترجمة الدكتور السيد عبد العريز سالم والاستاذ محم دصلاح الدين حلمى ، القاهرة ، ١٩٥٨م •

## - تشركوا (كايليا سارنالي)

مجاهد العامرى قائد الاسطول العربى فى غربى البحر المتوسط فى القرن الخامس الهجرى ، الطبعة الاولى ، القاهرة ، ١٩٦١م •

- حسن (دكتور زكى محمد)
   فنون الاسلام ، القاهرة ، ١٩٤٨م .
- -- حسن (دكتور حسن ابراهيم) تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقسافي والاجتماعي ، الجرزء الرابع ، الطبعة الأولى ، القاهرة ، ١٩٦٨م .
- دندش (عصمت) دراسة حول رسائل أبى العربى والتى تسمى برهلة أبى بـكر أبن العربى •

مجلة المناهل ، العدد التاسع ، السنة الرابعة ، الرباط ، يوليو١٩٧٧م

- الركابي (دكتور جودت) في الأدب الاندلسي الطبعة الثانية ، القاهرة ، ١٩٦٦م
  - ــ ريتسيتانو (امبرتو)

العلاقات بين النورمنديين وبنى زيرى من الفتح النورمندى لصقلية حتى وفاة رودجيرو الثاني (روجار) • ٢٥٣ – ١٠٦١هم/١٠٦١ – ١٠١٥م •

مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة ، المجلد الحادى عشر ، ج١ ، ١٩٤٩ - مجلة كلية الآداب جامعة العزيز )

المساجد والقصور بالاندلس ، سلسلة اقرأ ، عدد ١٩١ ، ١٩٥٨م
 كتاب الشعب ، عدد ٢٠١ ، ١٩٥٩م •

- تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس ، بيروت ، ١٩٦٢م •
- المغرب الكبير ( العصر الاسلامي ) ، الاسكندرية ، ١٩٦٦م .
  - التاريخ والمؤرخون العرب، القاهرة، ١٩٦٧م.
- تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصر الاسلامي ، الطبعة الثانية ، الاسكندرية ١٩٦٩م .
- تاریخ مدینة المریة اسلامیة قاعدة أسطول الاندلس ، بیروت ،
   ۱۹۶۹م •
- قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس ، جزءان ، بيروت ، ١٩٧١/
   ١٩٧٢م •
- العمارة الاسلامية فى الانداس وتطورها ، مجلة عالم الفيكر ،
   المجلد الثامن ، العدد الاول ، ١٩٧٧م ٠
- صـور من المجتمـع الاندلسى فى عصر المفلافة الاموية وعصر دويلات الطوائف من خلال النقوش المحفورة فى علب العـاج، مجلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد، المجلد ١٩، ١٩٧٨ ــ ١٩٧٨م
  - ستانلی لین بول

العرب في أسسبانيا

ترجمة على الجارم ، طبعة مصر ، ١٩٤٤م .

ــ الشكعة (د • مصطفى)

الادب الاندلسي ، موضوعاته وفنونه ، بيروت ، ١٩٧٢م .

- شعيرة (دكتور محمد عبد الهادي) المرابطون «تاريخهم السياسي » ، القاهرة ، ١٩٦٩م .

\_ شلبی (دکتور سعد اسماعیل)

دراسات أدبية في الشعر الاندلسي ، القاهرة ، ١٩٧٣م .

\_ الشيال (دكتور جمال الدين)

- أعلام الاسكندرية في العصر الاسلامي ، القاهرة ، ١٩٦٥م •
- و أبو بكر الطرطوشى العالم الزاهد الثائر ، سلسلة أعلام العرب ،
   عدد ٧٤ ، القاهرة ، ١٩٦٨م ٠

\_\_ الفاسى (علال)

الخطط الشرعية « القضاء » •

مجسلة البينة ، السنة الأولى ، العددان ٢ ، ٧ ، الرباط ١٩٦٢م . \_ كارل بروكلمان

تاريخ الشعوب الاسلامية

« الامبر اطورية الاسلامية وانحلالها »

ترجمة نبيه أمين غارس ، منير البعلبكي ، جزءان ، بيروت ، ١٩٤٩ م .

\_ عاشور (دكتور سعيد عبد الفتاح)

المدينة الاسلامية وأثرها في الحضارة الاوربية ، القاهرة ، ١٩٦٣م .

\_ العبادى (دكتور أحمد مختار)

- و دراسة حول كتاب الحلل الموشية فى ذكر الاخبار المراكشية وأهميته فى دراسة تاريخ المرابطين والموحدين ، مجلة تطوان ،
   العدد الخامس ، ١٩٦٠م ٠
- ๑ صور لحياة الحرب والجهاد في المغرب والاندلس ، مجلة البينة ،
   السنة الاولى المعدد التاسع ١٩٦٣م ٠

- الصفحات الاولى من تاريخ المرابطين ، مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية ، العدد الحادى والعشرين ، ١٩٦٧م •
- دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس ٤ الطبعية الاولى ،
   الاسكندرية ، ١٩٦٧م ٠
  - فى تاريخ المغرب والاندلس ، الاسكندرية ، ١٩٧٤م مـ
    - عباس (دكتور احسان)

تاريخ الادب الاعداسي

« عصر الطوائف و المرابطين » ، بيروت ، ١٩٧٤ م .

\_ عبد الحميد (دكتور سعد زغلول)

محمد بن تومرت وحركة التجديد في المغرب والاندنس ، محاضرة القيت في جامعة بيروت العربية ، ابريل ، ١٩٧٣م ٠

- \_ عنان (الاستاذ محمد عبد الله)
- عصر المرابطين والموحدين في المغرب والاندلس ، القــاهرة ،
   ١٩٦٤م ٠
- عصر المرابطين والموحدين في المغرب والاندلس، القاهرة. ١٩٦٤م
  - \_\_ عــ لام (عبد الله على)

الدولة المرحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن على ، القسساهرة ، ١٩٧١م •

\_ غومس (اميليو غرسية)

الشعر الاندلسي ، بحث في تطوره وخصائصه ، ترجمة الدكتور حسين مؤنس ، القاهرة ، ١٩٥٢م ٠

\_ محمود (دكتور حسن أحمد)

قيام دولة المرابطين ، صفحة مشرفة من تاريخ المغرب في المعصور الوسطى ، القاهرة ، ١٩٥٧م .

. ـــ مرزوق (دكتور محمد عبد العزيز )

الفنـون المزخرفية الاسـلامية في المغـرب والاندلس ، ميروت بدون تاريخ .

- مكى (دكتور محمود على)
- ๑ وثائق تاريخيـة جديدة عن عصر المرابطين ، صحيفة معهـــد الدراسات الاسلامية بمدريد ، المجلد السابح العددان ۱ ، ۲ ، ۱ ، ۱۹۹۹م ٠
- الزهرات المنشورة فى نكث الاخبار الماثورة ، صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد ، العدد ٢٠ ، ٢٩٨٠/٧٩ .
  - -- مورينو (مانويل غومس)

الفن الاسلامي في أسبانيا

ترجمة دكتور لطفى عبد البديع ، والدكتور السيد عبد العزيز سالم ، مراجعة دكتور جمال محرز ، القاهرة ، ١٩٦٨م .

- -- مؤنس (دكتور حسين)
- الثغر الاعلى الانداسي في عصر المرابطين ، مجلة كليسة الآداب جامعة القاهرة ، المجلد الحادي عشر ، ج ٢ ، ١٩٤٩م •
- ๑ السيد القمبيطور رعلاقاته بالمسلمين ، المجلة التاريخية المصرية ،
   المجاد الثالث ، العدد الاول ، ١٩٥٠م .
- و سبح وثائق تاريخية جديدة عن دولة المرابطين ، صحيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد ، المجلد الثاني ، المعددان ١ ١٩٥٤ م ٠

- ه تاریخ الجغرافیة والجغرافیون فی الاندلس ، مدرید ، ۱۹۶۷م. \_\_ میراندا (امبرسیو ویثی)
- وقعة اقليش ومصرع الامير ضون شانجة ، مجلة تطوان ، العدد الثاني ، ١٩٥٧م ٠
- على بن يوسف وأعماله فى الاندلس ، مجلة تطوان ، المددان المددان ١٩٥٨/١٩٥٨ . ٣
  - \_ لويس (ارشيبالد)

القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ، ترجمة أحمد محمد عيسى ، القاهرة ، ١٩٦٠م •



- Bermejo (Joaquin Vallve): Suaut Al-Bargawati, rey de Ceuta, Al-Andalus, Vol, XXVIII, Fasc, 1, 1953.
- Codera (Francisco): Decadencia Y Desaparicion de los Almoravides en Espana. Zaragza, 1899.
- -- Dozy (R.): Histoire des Musulmans d'Espagne, Three vols, leyde, 1932.
- Goldziher: Le livre de Mohamed ibn Toumert, Alger, 1903, introduction.
- Lafuente (M.): Historia general de Espana, Barcelona, 1899.
- Lavoix (H.) : Catalogue de monnaies Musulmanes de la bibliotheque nationales de Paris. DCCCXI.
- Marcais (George): Manuel d'art Musulman l'architecture, T, l, Paris, 1926.
- : La Berberie Musulmane et l'orient an moyen age, Paris, 1946.
- Miranda (Ambrasio Huici): La invasion de los Almoravides y la Batalla de Zalaca. Hesperis, Annee, 1953, Tome, XL, Paris.
- Miranda, Los Luchos Del Cid Compeador con los Almoravides y El enigma de Su Hijo Diego, Hesperis, Tamuda, vol, VI., 1965.
- region. Three vols, Volencia, 1969-1970.
- Pereito y Vives (Antonio): Los reyes de Taifas, estudio Historico Musulmanes Espanoles, en el Siglo V de la hegria, Madrid, 1926.

- Pidal (Ramon Menedez): Espana del Cid, Madrid, 1947.
- Roland Oliver, the Cambridge History of Africa, Vol. 3, London.
- Terrasse (Henri): Histoire du Maroc, T<sub>1</sub>1, Casablanca, 1949.
- Trimingham, J.S. A History of Islam in West Africa, Oxford University, London, 1962.
- Turk (Afif) : El reino de Zaragoza en el Siglo XI de Jesu
   Cristo (V de la Hegira), Madrid, 1978.
- Codera, Des Y Des. de Los Almoravides, p. 16, F.J. Simonet: Mozarabes, Y Juaderios de los ciudades Hispanomusulmanas, Al Andalus, Vol; XIX, 1954, Fasc, I,
  - J.A Conde, History of The dominion Arabes in Spain, London, 1909.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

خسرائط الكتساب



موقعه الأرلحقية معلاً عن عنان ، دول الطوائم ، ص ٧٧٧. The state of the s معليوسي







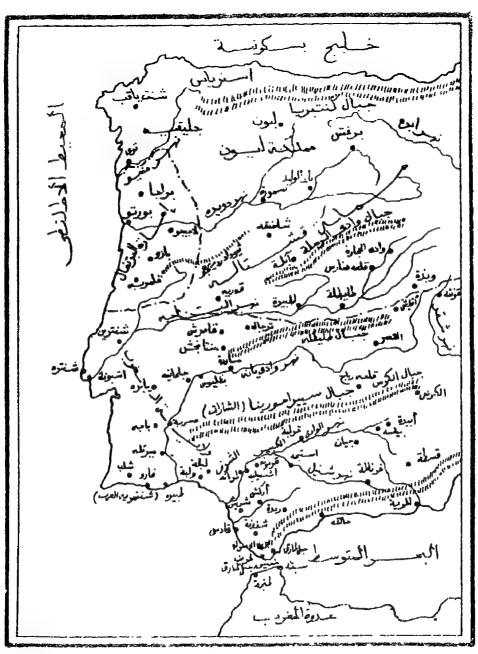

بيار، تم (٣) مواقع عسروات المرابلين المتى قاه رسها على فر تاشفين على فر أراضى قسّستال والبرتغ ال . ملاعن عنان معمر المراطين والموسوس ، ص ١٣٧ .





حريظه رم اعا



# محتويات الكتاب

| الصفحة | الموضــــوع                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| ١      | القيدمةا                                                      |
| ١٨     | التعريف بأهم مضادر البحث                                      |
| ₩٧     | الدراسـة القمهيـدية                                           |
| ۳۷     | ( أ ) تنيام دولة المرابطين في المغرب                          |
| ٥٠     | (ب) الوضم في ألاندلس قبل تدخل المرابطين عسكريا                |
| ٦.     | (ج) الاندلس في أعقاب الزلاقة                                  |
| ٧٤     | (د) الاندلس في ظل يوسف بن تاشقين                              |
|        | البّابُ الأول<br>الدرأســة الســـياسية                        |
|        | الدر المسمعة المسمعة المسمعة                                  |
|        | الفصال الأول: أهم الاحداث الداخلية في المغرب والاندنس         |
| ٨١     | (أ) المصراع بين المرابطين والموحدين                           |
| 177    | (ب) ثورة مدينة فاس                                            |
| 140    | ( ج ) ثورة مدينــة قرطبة عام ١٤ه                              |
|        | الفصل الثانى: العلاقات الخارجية                               |
|        | (أ) العسلاقات بين دولة المرابطين والممالك المسيدية في الاندلس |
| 104    | ١ _ مع مملكة قشتالة                                           |

| الصفحة | الموضـــوع                                           |
|--------|------------------------------------------------------|
| 141    | ٣ ــ مع مملكة أرغون ٢ ـ مع                           |
| 711    | ٣ ــ مع مملكة البرتغال                               |
| 710    | ٤ _ مع مملكة قط الونية                               |
| •      | (ب) العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
|        | في المغربين الادنى والاوسط                           |
| 414    | ١ – مع بني زيري في المغرب الادني                     |
| 777    | ٢ – مع بنى حماد في المغرب الاوسط                     |
|        | ( ج ) العلاقات بين دولة المرابطين والمخلافة العباسية |
| Lhh    |                                                      |
|        | البّابالث بي                                         |
|        | والدراسسسة المفضسسسارية                              |
|        | الفصل الأوَّل : نظم الحكم والادارة                   |
| 720    | أولا: النظام الادارى                                 |
| 7.5    | ثانعا: النظام القضاة                                 |
|        | ثالثا: النظام الحرب                                  |
| 794    | رابعا: النظام ١١١                                    |
| ۳۱،    |                                                      |
|        | المفصل الثاني                                        |
|        | بعض مظاهر المضارة في عصر على بن يوسف                 |
| me     | أولا: الحياة الاحتماء ة                              |
| , ،    | ثانيا: الحياة الاقتصادية                             |

| الصفحة | الموضـــوع                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------|
|        | ثالثًا : أمثلة من الآثار المعمارية في المغرب والاندلس زمن |
| 441    | على بن يوسف                                               |
| ٣٨.    | رابعا: الدياة الادبية والعامية                            |
| ٤١٣    | الخاتمة                                                   |
| 271    | قائمة المصادر والمراجع العربية والاوربية                  |
|        | الخـــر ائط                                               |





